

ۿؙڷؽڵڰؚؾٛڠؽڹ٥٥ٳڷڹؽڹ يؤمثون بالغيب ويقيدو والآن يُؤمِنُون بِمَا الْإِن اليك ومآائزل مرج قيل وبالأخرة هم بوقاة

لر الرجين الني الآلك نعبل وإبا نشتعين أهرانالصر المشتقيم وصراط الآن ين انعمن عليه وغير المعض عكيهمولاالظآ

المراسكاء فنه ظلن ورعاي عكبهم فاموا ولوشاء الله كنهب بسمعهم وايصارهم ۼڵڡؙڰؙۄؙۅٳڷڹڔٛؽڡڔؽ؋ؽؚڶؚڰؙۄؙڵۼڷڴۄؙؾؾٛڡٚٷؽ۞ۨٳڷؚڹؽڿۼٳ بْنَاعِ وَانْزُلُ مِنَ السَّكَاءِ مَاءً فَأَخْرُجُ بِهِ مِنَ نْنْكُرْ نِوْرِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا بِلَّهِ الْكَارِّالْةُ الْكُانْتُمْ نَعُلَمُونَ ﴿ وَإِنْ امِمَّا نُزُّلْنَا عَلَى عَبُرِ نَا فَأَنْوُ السُّوْرَةِ مِنْ مِنْ لِمُ دُعُواشُهُكُ اعْكُمْ حِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صِي فِينَ ﴿ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صِي فِينَ ﴿ وَإِنْ لَكُوانَ تَفْعَلُوا وَلَنَ تَفْعَلُوا فَاتَّقَوْ التَّارَالِّتِي وَفُوْدُهَا التَّاسُ وَالْحِجَ اُعَدَّ فَ لِلْكِفِرِ بَرِي ﴿ وَبَثِيرِ الَّذِن لِنَ الْمَنْوُ اوْعِمِلُو الطَّلِحْتِ اَنَ ا جنني بنجرى من بخونها الأنهار كلمارُ زفو امنها من نكرة يرزقا هٰڹٛٵڷڹؖؽؙۯؙڒؚڣٛڹٛڰڹٛڰؙٷٲٮٷٳڽ؋ڡؙۺٵؠۿٵۅٞڶۿؗڡٝڔڣؠۿٲۯٚۅٳڿ مُّطَهَّرُةٌ وَّهُمُ فِيهَا خِلْ وَنَ۞ِ إِنَّ اللهَ لا يَسْنَجَى آنَ يَخْرِب تَابِعُوْضَةً فَمَافَوْفَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنْوَا فِيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْ رَيِّهُ وَالْمَاالِّنِ يُنَ كَفَرُوا فَيُقُولُونَ مَاذَآ الْإِدَاللَّهُ بِ ٩ڴؿؽڒؙٷؽۿڕؽؠ٩ڴؿؽڒٷڡٵؽۻ منزل

لَّنْ يَنِي كُفُرُ وَاسُوا عُ عَلَيْهِمْ ءَانْنَ رُنِهُمْ امْرَلَمْ نُنْنِ رُهُمْ مِنْوْنَ ۞ حَنْمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَ ارهِمُ غِشَاوَةٌ وَالْهُمُ عَلَى الْكَاعِظِيْمٌ وَمِنَ النَّا مَن يَقْوُلُ امْنًا بِاللهِ وَبِالْبُومِ الْإِخِرِوْمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ٥ بُخْلُ عُوْنَ اللَّهُ وَالَّذِينَ امَنُوا وَمَا يَخْلُ عُوْنَ إِلَّا اَنْفُسُمُ ۅۜڡٵؽۺ۬ۼ۠ۯۏڹ؈۠ڣ٤ٷڵٷؠؚۿٟؠٛۄڝٚڞٷٳۮۿؙۿٳٮڷڰ<sup>ڡ</sup>ۯۻٵٷڵۿ عَنَ الِيَ الِيُرَاقِ اللَّهُ اللّ الْأَرْضِ ۚ قَالُوۡٓٳٓ الْبَانِحُنُ مُصَلِحُونَ ۚ الرَّابُّهُمُ هُمُ الْمُفْسِلُ وْنَ ولكرن لاكنشعُرُون@واذاقيْل لَهُمُ امِنُواكِما آامَن النَّاسُ فَالْوُآ اَنْوُمِنُ كُمَا اَمْنَ السُّفَهَاءُ الدَّانَّهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلِارْ لَهُون @وَإِذَا لَغُواالَّذِينَ 'امَنُوْاقَالُوْآ امَنَّا ۗ وَإِذَا خَلُوْا طِيْنِهِ مُ فَالْوَ آلَا مَعَكُمُ النَّهَا فَحُرْ مُ مُسْتَهِزُءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْذِئ بِهِمْ وَيَمُلُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۞اوُلِلِكَ لَّذَ يُنَ اشْنُرُواالصَّلْلَةَ بِالْهُلَايِ فَمَارَبِحَثْ رَجُّكُارُتُهُمْ وَمَا ڰانْنُوامُهٰنَٰكِ بْنَ®مَثَالُهُ مُرَكِّمَنَٰكِ الَّذِي اسْنَوْقَكَ نَارًا قَلَمًا أضآءت ماكولة ذهب الله بنؤرهم وترك ڵڶٮؚۣٳڰؚڹڹٛڝؚۯؙۏڹٛڡڞڴ؆ٛڲڰٷؿۿ؋ڡٛۮڒڮؽۯڿۼۏڹ۞

فَتَلَقَّىٰ ادَمُ مِن رَّبِّهِ كِللَّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيثُمْ ﴿ ؠؠؙڰٵڰٵ؆ؙڶ؆ڰڰڲڡؚؠۜڎؽۿڰؽۏؽڹڗ ڒۿؙۿڔؽڂۯؙڎؙؽ۞ٛۅٳڷڹؽۯؽڴۿۯۏٳۅڰڹۧؽۏٳٳٳڵڗؽؘ ڂٵڵٵڒۧۿؙؙۿڔڣؽۿٵڂڸۯۏؽ۞ٙڸڹؽۜٳۺڒٳٙۼؽڶٳۮٚڰۯۏٳ بَتِي الَّذِي ٱنْعُنْتُ عَلَيْكُمُ وَأَوْفُ إِيعَهُنِ يُ أَوْفِ بِعَلْمِ كُمَّ وَإِنَّا فَارُهُبُونِ ®وَامِنُوْإِبِمَا أَنْزِلْكُ مُصِدِّ قَالِّمَا مَعَكُمُ وَلَاتَكُونُوْ اَوَّلُ كَافِيْ ؿۺؙؾؙۯٷٳۑٵڹؾؽڹؽٵٷڸؽڸڰڒۅٳؾٵؽ؋ٵؾٞڠؙۅ؈ۅ<u>ڒ</u> اَلْيَاطِلِ وَتَكَتَّنُواالْحَقَّ وَانْتُمُ تَعُلَمُونَ ® وَأَقِيْمُ لُوةَ وَاتُواالزُّكُوةَ وَارْكَعُوٓا مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ آيَا مُكْرُ وَ نَ لِبِرِّوتَنْسُونَ انْفُسَكُمْ وَانْتُمْ تَعُلُّونَ الْكِتْحَافُلُا بِالصِّبْرِوَالصَّالْحَةِ وَإِنَّهَا لَكُبِيْرُةٌ الرَّعَلَى الْ ن يُن يُطْلَونَ أَنَّهُمُ مَّلْقُوُ ارْتِيهِمُ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ لِبَيْنِ عِيْلُ اذْكُو وانِعُنَيْنِي البِّرِيِّ انْعُنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَذِّي ؽڹ۞ۅٳؾٛٚڡؙٳۑۏڡٵڒؿڿڒؽڹڡٚۺۘۼؿڹٞڡٚؠ \*يُؤُخَنُ مِنْهَا عَلُ الْ وَلَاهُمْ نُنِّحُ أُونَ @وَإِذْ

المام المام

فأنجئنكم وأغرقنا ال فزعون وانتفرتذ

ذُلِكُهُ بِلاَءُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمُ وَإِذْ فَرُقَنَّا

ن رُى يَنْقُصْدُن عَهْلَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِينَنَاقِهُ وَيَقْطَعُ لَ وَيُفْسِلُ وْنَ فِي الْأَرْضِ أَاوُلَّا لله وَكُنْنُمُ أَمُواتًا فَأَخْنَاكُمُ ثُمَّ يُبِينُنَّكُمُ ڮۼٷڹ۞ۿۅؙٳڷڹؽڂڶٷۜٵڴڎؙٵڴڎؙٵ أنتج التنبآي إلى السّباء فسوّبه شبع سلوت وهو عَلِيْهُ فَا وَاذَ قَالَ رَبُّكُ لِلْمُلِّلِكُةِ إِنِّي جَاعِكٌ فِي الْأَرْضِ خِلِيْفَةً قَا فِكُ الدَّمَاءُوُلْخُرُ السِّبِحُ لِجُهُ ادِّى اعْلَمُونَ الْأَنْعُالُونُ فَالْأَوْنَ @وَعَلَمُ الْأَنْمُ الْأَنْمُ اَوْكُولُهَا هُ عَلَى الْمُلَيِكُةِ فَقَالَ أَنْبُؤُ نِي بِأَسْمَاءِ هَوُلُاءِ إِنْ كُنْتُمُ الأله السُلِفَ الله المُعَلِّمُ لِنَا الأَمَاعَ لَنَا أَنَّاكُ أَنَّاكُ الْعُلَمُ الْحَكْمُ ﴿ وَكُنَّ أُنَّاكُمُ أُنَّاكُمُ مِنْ السَّمَاءِمُ فَلَتَّا أَنْبَأَهُمُ مِالْسُمَاءِمُ قَالَ كُلُ لِكُمُ إِنِّي إَعْلَمُ عَيْبِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمُ مَا ثَيْدُ تَكَنَّعُهُ رَى@وَاذْقُلْنَالِلُمُلِّكَةِ السَّجُلُ وَالْاَدُمُ فَسَجَ م والمُتَكَكِّرُ وَكَارِي مِنِ الْكِفِرِيْنِ @وَقُلْنَا لِآلُهُمُ الْسُكُنُ عَ وَزُوجِكَ الْجَنَّةَ وَكُلامِنُهَا رَغَدًا حَبْثُ شِكْتُمَا وَكُلا تَقْرَبَا هٰ نِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِمِينَ ۞ فَأَزُلَّهُ مَا شنيظك عنها فأنحرجهما متاكانا فبهو فكنا الهبطؤا كُهُ لِبَعُضٍ عَلُو وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفَرُّو مَتَاعٌ إلى ح

منزل

رج

ڵڔؙؙ؞ڹڞؠۯۘۘۼڵؠڟٵڡؚڔۊٵڿڽۏؘٲۮؙۼڵؽٵۯؾڮ تَانْئُنْكُ الْأَرْضُ مِنَ نَقَلْمَا وَقِيَّا مِمَا وَفَرِمَا وَعَدَالِهِ عِيَّا مِمَا وَفَرِمَا وَعَدَادٍ ؙ*ۊٚٵڶٲۺٚڹؽ*ڸڵۅؙؽٳڷڹؽۿۅؘٳۮؽۑؠٳڷڹؽۿۅؘڿ هُبِطُهُ امِصُرًا فَاتَّ لَكُمُ مَّاسَأَلْنُمْ وَضِرِ بَتْ عَلِيُهِمُ إِلَّا كُنَةٌ وَيَأَءُو بِغَضَبِ هِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ الله وَيَقْنُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِالْحَقِّ ذَٰلِكَ بِهَ وِّكَانُدُ ايَعُنَالُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَالَّذِينِ هَا كُوْا وَالنَّظِيرِي يْنَ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْبُوْمِ الْآخِرِوَعِيلَ صَالِحًا فَكُمْ ۿۘۼؽ۫ڶۯۜۺۿڴۧۅڵڂۘۏػۼؽؙۿۿۘۅڒۿؠٛۼؙۯڹٛۯ<sup>؈</sup>ۅٳۮٲۼؽٵ مِنْنَافَكُهُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَخُنُ وَامَا انْكِيْنَكُمُ بِفَوَّةٍ وَّاذَكُرُوا مَافِنُهُ لِعَلَّكُمُ تَتَّقَوْنَ ﴿ ثُمَّ تُولِّيْنُمُ مِّنَّ يَغُيلُ ذَٰ لِكَ فَلُولًا كُفُلُ الله عَلَىٰكُمُ وَرَحْيَنُهُ لَكُنْنُمُ مِّرِيَ الْخِسِرِيْرِيَ ﴿ لَقُلُ النَّن يُنَ اعْنَكُ وَامِنُكُمْ فِي السَّيْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُوْنُو الْفُرْدَةُ يُرِي ﴿ فَحَعَلَنْهَا نَكَأَلَّا لِمَا يَكُنُّ يَكُ نَهَا وَمَا خَلَقُهَا وَمَوْعِظُةً ئَهْتُفِيْنِيَ®وَإِذُ فَأَلِ مُوْسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ تَنْ يَحُوا بِغُرُةٌ قَالُوْا اَتَتَّخِنُ نَاهُزُواْ قَالَ اعُوْدُبِاللَّهِ أَنَّ أَكُونَ بْنُ ﴿ فَأَلُوا أَدْعُ لِنَا رَبِّكَ يُبَيِّرُ ثُلْنَا فَاهِمْ أَفَالُ انَّهُ يَعْوُلُ نَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوُ امَا ثُوَّمَرُ

نَ نَامُهُ لِلَّهِ ﴾ [زَبُعِيْنَ لِنُلَةٌ ثُمَّا لِيُعَالَّكُ ثُمَّا الْحِجْلِ مِنْ بَعْدِهُ ۞نَيِّعَفَهُ نَاعَنَكُمُ مِّرِيُ بَعُلِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُ وإذاتننا مُؤسَى الكِتْبُ وَالفَّرْقَانَ لَعَلَّمُ تَلْمُتَلُّ وَنَ هُوَاذَقَالُ مؤسى لِقُوْمِ إِنْكُومُ إِنَّاكُمُ ظَلَّمُ نَكُمُ الْعُكُمُ الْعُكُمُ الْعُكُمُ الْعُكُمُ الْعُكُمُ الْعُكُمُ لى بَارِيكُمُ فَاقْتُلُهُ ٱلْفُسَكُمُ ذَٰلِكُمُ خَبُرٌ لَّكُمُ عِنْكُ ڮٳڔڮڮؙڒؙڣؘؾٵٮؘۼڮڬڴٳؾۜٷۿۅؘالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ®وَإِذَ فَلَنْهُ بِيُوْسِي لَرِي نُؤْمِرَ لَكَ حَتْنِي نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَلَ ثُكُّمُ لصِّعِفَةُ وَانْتُمُٰ ثِنْظُرُونَ۞نُمُّ بَعَنْنَاكُمُ مِّنَ بَعُنَاكُمُ مِّنَ بَعُنَاكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشَكُّوون ﴿ وَظُلَّانُنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْحَرَّ الوي كُلُوا مِنْ طَيِّيْكِ مَارَزَ فُنْكُمُ وَمَاظُلَمُوْنَا وَالْكِنْ كَانُوْآ أَنفُسَكُمُ يَظِلِبُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواهُ لِهِ الْقُرْبِيَةُ فَكُلُوُ امِنْهَا حَيْثُ شِنْتُكُمْ رَغَكَ اوَّا دُخُلُوا الْيَابَ سُعِدًا وَفَوْ عَلَمُ نَغْفِمُ لَكُمُ خَطْلَكُمْ وَسَنَز نِيلُ الْمُحْسِنِيرُنَ @ فَبُكَّ لَّن يَنَ ظَلَمُوا قَوْلِا غَيُرَالَّنِي فِينِلَ لَهُمُ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ڟڵؠؙۉٳڔڿڒٞٳڞؚؽٳڵۺؠٳۧ؞ؚؠؠٵػٳڹٚۉٳؽڣٛۺڠٛۅٛؽۿٙۅٳۮؚٳۺ۬ڹۺڠ مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ يِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَأَنْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَنَا عَشْرَةً عَبْنًا ۚ قَنْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَبُهُمْ أُولُ وَاشْرَبُوامِنَ رِزْقِ اللهِ وَلاَنَعُنْوُافِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>©</sup>

واذأخذناميننان بني ٵؽٞٵۊۜۮؚؽ السُلكة - روقة ل منثافكم لاتشفك ڋٵڒڴؙؙؙؙٛٷڴٳڰڒؙڒڹۿۅٳڹٷٛۿۺٚۿڽؙۅٛڹ ار يُ كَانُونُكُمُ اللَّهُ كُمُ ٵٷڰڴڡٛۯٷؽؠؚڹۼڝ<u>ؚٝ</u> اعتالغنا عُنْهُمُ العَنَ ابُ - لعد : افكلماجاءكة رسوا "يها منزل

و القالم

ارتك بئيري تنامانونها فال انته يفؤل انته النظريزي ١٤٤٠ إذع لذار تك يُمارِين ئە عَلَيْنَا وَإِنَّا اِنْ شَآءَاللَّهُ لَمُهُنِّثُ وْنَ@قَالَ إِنَّهُ يَقْوُلُ إِنَّهَا بِعَرَةٌ لَّأَذُلُولٌ النَّبُكُمُ الْمُثَارُا هَا ثَالِوَا النِّي جِئْتَ بِالْحُقِّ فَنَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْ ايْفَعَلُوْنَ ©و إِذَ قَتَلْمُ نَفْسًا فَاذِرَءُنَّمُ فِيهَا وَاللَّهُ هُغُرْجٌ مَّاكْنُنْثُرُنَّكُنُّونَ ۖ فَقُلْمَا اضْرِبُوهُ كَنْ لِكَ يُجِي اللَّهُ الْمُونِي وَبُرِيكُمُ اللَّهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۖ ثُمَّ قَسَفَ قُلُوبُكُمُ ى بَعْنِ ذَٰ لِكَ فَهِي كَالِحَارَةِ أَوْ الشَّافَ شَوَقًا وَالنَّامِ مِنَ الْحِيَارَةِ لَمَا لَيُفَعَّرُ وَنُهْ وَإِنَّ مِنْهَالَهَا يَشْقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَعْبِطُ ظِاللهِ وَمَاللهُ بِعَافِل عَمَاتَعُهُ لَهُ رَا اللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ الله ڵڴۄؙۏڡٛڶٵؽۏڔڹ۬ؾ۠ڡؚٞڹٞؗٞٞ؋ؠؽؘڡؙٷؽػڵۄۘٳٮڷ؋ڽٛڲؠٛڲؚڗڣۅؙٛؽٷڡؚؽؙؠۼڵ مَاعَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعُلَمُونَ @وَإِذَالَقُواالَّنِ يَنَ امْنُواقَالُوَا امْنَا وَإِذَا فَكَابِغُضَامُ عَالُوْ التَّحَيِّ ثُوَنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِكَاجُوْكُمْ بِهُ عِنْلَ كَمُّرَافِلاتَعُقِلُونَ@ أَوَلا يَعُلَمُونَ أَنَّ اللهُ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُون @ومِنْهُمْ أُمِيَّةُ نَ لاَيَعْلَهُوْنَ الْكِتْبَ الدَّامَانَيَّ وَإِنْ هُمُ ؚڒؖڹڟؙٮٚٷڹ۞ڡ۬ۅؘؽ۬ڰ ڷؚڐ<u>ڹڹؽؽ</u>ؽؙؽؙڹٷؽٵڶڮؾ۬ؠٵؽڽؽۿۄؙٛڎٛڠ يَقُولُونَ هٰ فَا امِنْ عِنْ إِللَّهُ لِيَشْ نَرُوْابِهِ ثَمَنَّا قَلِيُلًا ٤ آهُمُ مِيتَاكَنَبَ اَبُدِ بَهِمُ وَوَدِلُ آهُمُ مِيتَاكَنَبُ اَبُدِ بَهِمُ وَوَدِلُ آهُمُ مِيتَا بَكُسِبُونَ ٩

وسفن

القرا 14 لئل ، وكالفرد 1200 اظأناوالسنعداول رقينها أؤمناها الذنعاذان بُرِ ﴿ أَمْ نِرُنِينُ وَنَ أَنْ نَسُعُلُو السُّولَكُمُ كُمُ السُّولِكُمُ كُمُ السَّا ئ يَتَبُكُ إِلِ الْكُفُرُ وِ الْإِيْمُ إِن فَقَالُ ضَلَّ سُوَاءُ السَّبِيرُ إِ منزل

¿هُهُ كِنْكِ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّى فَي لِمَامَعُهُمُّ وَكَانُوْ امِنْ فَهُ حُرْبَ عَلَى النَّارْبَ كُفَرُوا قَلْتَا حَآءَهُمُ مَّا عَرَفُوا كُفْرُوا بِ فَلَعْنَهُ الْكَفِرِيْرَ، ©بِئْسَمِ النَّنْ تَرُوابِيَّةِ الْفُسُمُ مُرْارُ، يَكُفُرُوابِهَ أَنْزُلَ ٳؘؽؾؙڹڒٙڶٳ۩ؿڡڔٷۻ۬ڸ؋ۼڵؠڡڽٛؾۺٚٳٛٶؚڔؽؚۘؗۘۼؠٵڋ؋<sup>ٷ</sup>ڣؖ لى غَضَبِ وَلِلْكَفِرِينَ عَنَ اكِ مِّهِيْنُ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمُاهِ أَنْزُلَ اللَّهُ قَالُانُهُ مِنَ بِهِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفَّرُ وَنَ بِهَا وَرَآءَةٌ وَهُوَ ۣؾۊٞٳڷؠٵڡؘۼۿؙٷ۫ڶؘٷڶؽڗؘڨؙؿؙڵۅؙؽٲڹٛؠؠٙٲٵڵۨ؋ڡؚۯ<sup>ؽ</sup>؋ؽٳ<sup>ٛ</sup> مِّوْمِنِيْنَ®وَلَقُلْ كِأَءِكُمُ مُّوْسَى بِالْبُيَنْثِ نَجُّا الْخُولُ نُمُ الْحِيُلَ مِ بَعْنِ ٩ وَأَنْتُمُ ظُلِمُونَ ®وَإِذْ أَخَنُ نَامِينَنَافَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوُفَكُمُ الطُّورَّخُذُ وَا تنتكم يفؤة واسمعوا فالؤاسمعنا وعصيننا وانتربوا في فلؤوم الج ؞ؠؽؙڛؠٵؽٲڞؙڒڰڔڮٙٳؽؠٵؽڰۯڬڰۯڬڰؙڬڎؙڮڡٞٷٙڡؚڹڹڹ<sup>؈</sup>ڡ۬ڶٳڹڰٲؽڬ ىَكُمُ الرَّارُالِاخِرَةُ عِنْكَ اللهِ خَالِصَةً مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ ڔ٤٤ كُنْنُهُ طِينِ فِيْرِي ﴿ وَلَرِي تَتِنَبُنَّهُ كُو اَنَكَ الْبَكَأَفَلَ مَثْ أَيْنِ يُرْمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ ؠُرَى®ولِتُعِينَةُمُ إِنْكُوصِ النَّاسِ عَلَى جَبُوفِوْ وَمِنَ الْإِنْ مِنَ الْثَاسِ عَلَى جَبُوفِوْ وَمِنَ الْإِنْ مِنَ الثَّرِكُمِ النَّاسِ عَلَى جَبُوفِوْ وَمِنَ الْإِنْ مِنَ الثَّرِكُمِ النَّاسِ عَلَى جَبُوفِوْ وَمِنَ الْإِنْ مِنَ الثَّرِكُمِ النَّ ؠٳۮٚڹٳۺٷڝۜؾۊٳڷؠٳڽڔٛؽۑڮڽٷۿڰؽۊۺٚڒؽڵڰٷڡؽڹڔؙؽڟڡٛؽڰۯڰ تِتْهِ وَمُلْكِنَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِيْرِيْلَ وَمِيْكُلُلَ فَانَّ اللهُ عَنُوَّ لِلْكُفْرِيْنَ

انقنه

=

10 الرُّنَ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ 200 B منزل

عالصدع وتقنمنزل

عق عَاعُفُوا واصفَحُ لا بكلا شيئ أقر لر وأفيه الصّلة وانواالزّلوة كُوُهُ عِنْكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بِمَاتَعُمُكُونَ بَعِ لأَمْرِيْكُانِ هُوُدًا أُونُطِيرِيَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ فَأَرَّا المُفَائِدُ إِن كُنْ أَنْ الْمُفَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ راقد ، الأركان مرد، مُ يُحِزُنُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لِي نَنْكُ ۚ وَقَالَتِ النَّظِيرِي لِيُسَتِ الْيُهُودُ عَلَى نَنُو ۗ وَكُولُمُ بُرُّ الكنت كذلك قال الذرى كابعُلمُهُ رَى مِثْلَ فَوْلِمُ فَاللَّهُ يَكُونُهُ مَا لَكُ فَكُلَّمُ بَيْنَاهُمْ يَا كانوافيه بخنكف ن ومري اظكرمي عثري منتحم ابِهَا أُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمُ آنُ يَنُ خُلُوْهَ آلِ كَا إِنْهِنَ كُمُ فِي التَّنْيَاخِزُيُّ وَلَمُهُ فِي الْخِرَةِ عَنَ ابْ عَظِيمٌ وَلِلْهِ النَّشَرِقُ وَالنَّغُرِبُ فَأَنْكَ أَنُكُ أَفَنَتُ وَجُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَاسِعُ عَلَيْهُ هِ وَكُلَّ النَّهُ وَلَيَّ ا ؘڵڬڡٚٳڡٛٳڶۺؠۅؗۻۅٳڵۯڞؙؚػڵٵٞڷڬڎ۬ؿڎڔۘ؞۞ٛڔڽؾؙٳڵۺۅۻ انتكايفو ( ) لَهُ كُرْنَ فَكُوْرُ عُوفُورُ لَهُ وَ فَالْ الأكافئاتك الكفك الكفاك الأبرا مِّنْا ) فَالْهُ مَنْفَا بَهِ فَ فَلَا بُهُمُ قُلْ بَنْكَا الْأَبْنِ لِقَوْمٍ يَوْفِئُونَ فَأَسَالًا الْأَبْنِ لِقَوْمٍ يَوْفِئُونَ فَأَسَالًا اللَّهِ اللَّهِ فَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي أَلُونُ اللَّهُ فَي اللّ アグラン

لشُفَهَا عُمِنَ التَّاسِ مَا وَ حَعَلَنَاكُمُ الْمُنْ ل لَكُبِيْرُةُ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَنَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ ئ رَّجِيمُ®قَنْ نَاءِ فُولِّهُ اوْ بِجُوْهُكُمُ شَطْرَةُ وَإِنَّ الَّذِينَ آوَتُو الْكِتَابِ لِيَعْلَمُونَ عَتَّابِعُنلُونُ ﴿ وَلَبِنَ بكل اكوم البغو اقتلنك وكالنف بنابع قنلته مروكابغ التعن أهو آءه مقرق بعيام وَارِي فِرِيْقَامِنْهُمُ لَيُكَتَّبُونَ الْحَقِّ وَهُمُ يَعُ الْخَيْرُتِ آين مَانَكُونُوايَاتِ بِكُمُاللَّهُ جَبِيْعًا إِنَ ڴڵۺؙؽؙ۫ۼ؈۬ڔٷ؈ۅؘۻؽؘڿڹٮٛ۠ۼۯڿٙؿٷؙؙٙڷۅڿۿڮ امر وانك للحق من رتبك وماالله بغافيل عمّا تعنه

سوفاللبق - اس المقتن منزل وظفالازه صلى الله عيسه وسلو

ذُقَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمُقَالَ اَسْلَمُكُ لِرَبِّ الْعَلِيدِنُ ﴿ وَطَى بِهَا إِبْرُهُ نِيْهِ وَيَغَقُوْكِ لِبُنِي النَّاللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَاتَمُوْنُنَّ اللَّهِ لهُون ﴿ أَمُلُنْنُمُن مُن آءَا ذُحْثَر يَعْقُوبَ الْمُوْتِ إِذْقَالَ لِبَنِيْهِ مانعبن ون مِنْ بَعْدِي عُ قَالُوانَعُبُ لُ الْهَكَ وَ الْمَا إِلَهُ الْإِلَى الْهُمُ وَالسَّاعِيْلُ وَاسْخُقُ اِلْمَاوَّاحِدًا أَوَّنَحُنُ لَعُمُسْلِهُونَ "تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْخَلْتُ لَهُ أَمَا گسَبَتُ وَلَكُمُمَّاكُسَبُنُمُ وَلِانتُكُو وَكُونَاكُو اللَّهُ الْوَايِعُمَا وَالْوَاسِ وَقَالُوا كُوْنُواهُوْدًا ٱوْنَصْرَى نَهْتَانُواْقُلُ بَلُ مِلَّةَ الْرَاهُمَ حَنِيْفًا وْمَا كان مِنَ النَّنْيَرِكِيْنَ ﴿ وَوُلُوٓ المَنَّامِ اللهِ وَمَا أَنْزِلَ البَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى البرهم واشلعبن واسخق وبغفؤب والأشياط ومآ أؤنى مؤسى ؠؙڶؽۅؘڡٵۧٲٷؚؾٵڶؾۧؠؾٷؽڡؚڹڗؾ<u>ڡۣ</u>ۿٝڒڵڡؙڡٚڗؿؙؠؽ۬ٵؘۘػؠڡؚٚڹؖٚٚٚڰؙٲ لَهُ مُسْلِبُونَ ﴿ فَإِنْ الْمَنْوُابِينَكُ مَا الْمَنْتُمُ يَهُ فَقَلِ الْمُتَكُولُ ۅٙٳڹٛڗؘۅؙڷۅؙٳڣؘٳڹۧؠٵۿؙؗٛٛٛٛؗٛؗؠ؋ؿۺؚڨٳۊ؋ڛؘؽڮڣؽػۿؙؗۿٳٮڷۼٛۅۿۅٳڛٙؠؚؽۼٳڵۼڸڹۿ۞ ڝؚؠ۬ۼؘ؋ٛ١ۺٚٷؚٙڡؘڹٳڂڛڽؙڡؚڹ۩ۺۅڝؠ۫ۼ؋ٛٷؘڬٷٛڶۿۼؠڷؙۉڹ فُلَ اثنيا جُونَنَا فِي اللهِ وَهُورَتِّبَا وَرَثَبُكُمْ وَلَنَا اعْمَالْنَا وَلَكُمُ اعْمَالُكُمُ تَعُنُ لَهُ فَخُلِصُونَ ﴿ الْمُزَقِقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَالسَّلِعِبُلَ وَالسَّاقَ وَبَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُواهُوْدًا اَوْنَطِرِي قُلْءَ اَنْتُمُ اَعْلَمُ اَمِلِكُ وَمَنَ اَظْلَمُمِتَنَ كَتَمَشِّهَادَةً عِنْكَةُ مِنَاللهِ وَمَااللهِ وَمَااللهِ إِنَاكَ أُمَّةً ا الله المنافِي المنافِي المنافِي الله المنافِي الله المنافِي المنافِق المنافق المناف

9 July 3

الَّذِينَ ثَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبِيَّنُوْا فَأُولِكَ أَنُوْبُ عَلَيْهِمْ وَ اَنَا التَّهُ السَّحِيْمُ السَّحِيْمُ النَّالِينِ كَفَرُوْا وَمَا تَوْا وَمَا تُوْا وَمَا تُوْا وَ لغنة الله والمكليكة والتاس ڵۿؙػؙۿٳڶڰٷٳڿڵٵٚڒٵڵ؋ٳڰۿۄؘٳڵڗۜڂۼۯٵڵڗڿؽۿۣڟ عُلِق السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْقُلْكِ نُ مَّآءِ فَأَخْبَابِهِ الْأَرْضَ بَعُنَ مَوْتِهَا وَبَتَّى فَهُ ريف الربح والشحاب النسخ بأر ِرُضِ لَابِنِ لِفَهُ مِرتِيُفِولُون ⊕ومِر، نُ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ ٱنۡنَادًا لِيُحِبُّونَهُمُ لَكُ ننْ لَّ حُبَّارِتُهُ وَلَوْيَرَى يرُوْنَ الْعُنَابُ أَنَّ الْفُوَّةُ لِلْهِ جِبِيْعًا وَّانَ اللهُ شَبِ الْعَنَ الْبِ ﴿ الْأَنْ يَنِ النَّبِي عُوْ الْمِرِي لَّن يُرِي اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لِنَا كُرَّةً فَنَعَيرًا مِنْهُمْ كُد مِنَّا مُنْ لِكَ يُرِيْلِمُ اللهُ آعُمَ لِبُهِمْ وَمَا هُمُرِيخِرِجِيْنَ مِنَ الدَّ

ع التانية

ومِنْ جَبْنُ خُرَجْتُ فُولِ وَجُهَكُ شُطُرَ الْمُسْجِبِ الْحُرَامِرُوجِ مَاكُنْنُهُ فُولُوْا وُجُوْهَكُهُ سُطُرَةٌ لِكُلَّا بِكُونَ لِلنَّاسِ عَلِيْكُهُ حُتَّ ٳڒٵڷڹڔٛؽڟڵؠؙۏٳڡؚؠ۫ۿؙؗؗؗۄ۠ڣڵٳڗڿۺۏۿؙؗۄؙۅٳڿۺؙۏؽٚۅڵٳؾۄڹۼؠڗؽ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَفْتُكُونَ فَأَنَّكُ مُنَاكُونَ فَأَكُمُ الْسُلْكَ الْفِيكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَثُلُوا عَلَيْكُمُ الْنِتُنَا وَبُزُكِيكُمُ وَيُعِلَّمُكُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكُمُةُ وَيُعَلِّمُكُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَّهُونَ صَّفَاذُكُونِ فَأَذُكُرُكُمُ وَاشْكُو وَالْهِ وَلَا الْمُتَكَّادُوا إِنْ وَكَا الكُفْرُ وَن ﴿ يَا يَكُنَّا الَّذِينَ امْنُوا السَّنُعِبُنُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّ نَّ اللَّهُ مَعُ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَلَا تَقَوُ لُوْ الْبَرِنَ يَّقَنَكُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمُواتُ بِلُ أَحْبَأَءُ وَلَكِنَ لَأَنْشُعُرُونَ ﴿ وَلَكُونَ الْأِنْشُعُرُونَ ﴿ وَلَنْبُلُونَكُمُ إِنَّكُمُ إِنَّكُمُ إِنَّا كُلَّا اللَّهِ الْمُؤْلِدُ إِنَّا لَا يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو مِّنَ الْحُوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمُوالِ وَ الْأِنْفُسِر وَالثُّمَا بِنُّ وَبُشِرِ الصِّيرِيْنَ ﴿ الَّذِيرَ الْمَابِئُولُمُ مُّونِيبَةٌ قَالُوْٳٳؾۧٳۑڷٚۄؚۅٳؾۧٳڵۑٛۅڒڿۼۅٛڹ۞۠ٳۅڷؠڬۘۘۘۼڵؽؙۿۄؙڝ مِّرِيُ رَبِّهِمُ وَرَحْمَاتُ وَأُولَيكَ هُمُ الْمُهَنِّنُ وُرِيَ السَّفَةُ وَالْهُرُ وَةُ مِنْ شَعَآبِرِ اللَّهِ فَهُنْ حَجَّ الْبُيْكَ أُواعُنْهُ رَ لكجئاح عكيه وأن يتظوف بهما ومن نطوع خيرافات اللهُ شَاكِرُ عَلِيهُمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُّهُ وَ مَا أَفْزَلْكَ مِنَ الْبَيِبَنْتِ وَالْهُلَى مِنْ بَعُنِ مَابِيَتُكُ لِلتَّاسِ فِي الوليك يلغنهم الله ويلعنهم اللعنون

منزا

2

الْبِرَّانُ تُوَلُّوُا وُجُوْهَكُمُ فِيكَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِدِ ولكرة البرعن امن يالله واليوم الأخروالملكة والكلا وَالنَّبِينَ وَاثَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّتِهِ ذَوِى الْقُرُبِي وَالْبُنْعِي وَ كَيْنَ وَابْنَ السَّبِيئِلُ وَالسَّآبِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابَ وَإِنَّا مَ لَوْهُ وَاتَّى الزُّكُوةُ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِ هِمْ إِذَا عَهَا لُوْهُ والضيرين في الماساء والضراء وحين الماس أوليك لَّذَيْنَ صَلَاقُوْاً وَاولِيكَ هُمُ الْكِتَّفَوْنَ ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوّا كُنِبُ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتُلَىٰ ٱلْحُرِّمِ الْحُرِّ وَالْعَبْلُ بِالْعَبْدِ كُنُنْ بِالْأُنْ فَيْنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ نَفَي كَاتِبًا عَبِالْمُعُرُونِ وَأَدُ آعُ البُّهُ وَالْمُهُ وَالْمُكُونُونُ وَاللَّهُ فَغُفِينُكُ مِنْ رَّبِّكُمُ وَرُحُهُ عُتَنَاى بَعُكَ ذَلِكَ فَلَهُ عَنَ الْكَ الْيُكُونِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ عَيْوِةٌ يَّاوُلِي الْأَلْمَابِ لَعُلَّكُمُ تَتَّعْنُونَ @كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا حَلَكُمُ لُمُهُ كُ إِنْ تُرَاكِ خَيْرًا الْمُوصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَا لُبُغُرُونِ أَحَقًّا عَلَى الْنَتَقِينِ هَا فَكُنُ بِكَالَهُ يَعُدُمُ فَانْتُكَا اللَّهُ عَلَى الَّذِينِ يُبَالِّ لُوْنَةُ إِنَّ اللَّهَ سَمِينَعٌ عَلِيْكُرْ فَعَنْ نُ مُّوْصِ جَنَفًا أَوُ انْتُكَا فَأَصُلَحَ بَيْنَكُمُ فَلَآ اِنْهُمَ انَّاللهُ غَفْوُرُ رَّحِيمُ فَيَايَّكُا الَّنِينَ الْمَنْوُ اكْتِبَ عَلَيْهَ عِيبَاهُ كُمَا كُتُتِبَ عَلَى الْآنِ يُنَ مِنْ فَتُعِلِكُمُ لَعَـ لَّكُمُ تَتَّاهُ

175

يَّأَيُّهَا التَّاسُ كُلُوامِتَا فِي الْأَرْضِ حَلَا طَيِّبًا وَ لَا تَبْعُو خُطُوْ تِ الشَّيُطِنِ إِنَّ لَكُمُ عَلُو اللَّهِ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بالشوء والفحشاء وأن تفولوا على الله عالاتعلكون وَإِذَا قِبُلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آنُزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَكْبِعُ مَأَ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَآءَنَا الوَلَوْكَانَ ابَآؤُهُمُ لَايَعُقِلُونَ شَيْئًا وُلايهْتُكُون @وَمَثْلُ الِّن يُن كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِ رَاءً صُمَّ بَكُمُ عُنِي فَهُمُ لايعُقِلُون ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوْا مِنْ طِيّبنِ مَارَزَفْنَكُمْ وَاشْكُرُوا بِلّٰهِ إِنْ كُنْنُمُ إِيّاهُ تَعُبُّنُ وَنَ ﴿ إِنَّهَا حُرَّمَ عَلَيْكُمُ النَّيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَأَاهُكَ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ فَهَنِ اصْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَكَرَّ اِنْمُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ غَفْوُرٌ رِّحِبُمُ ﴿ إِنَّ الَّنِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْنَزُونَ بِهِ نَهَنَّا قِلِيُلاّ اُولِيَّا مَا يَأْكُلُوْ نَ فِي بُطُونِهِ مُ الرَّالتَّارُ وَلاَ يُكِلِّهُ مُ اللَّهُ يَوْمُ الْفِيلِمَةِ وَلا يُزُكِّيُهِمُ ۗ وَلَهُمُ عَنَ ابْ البُرُهِ الْوِلْلِكَ الَّذِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الضَّلْلَةَ بِالْهُلَى وَالْعُنَابِ بِالْمُغُفِّرَ وَأَفْرَا اَصُبُرُهُمُ عَلَى النَّارِ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتْبِ لَفِيْ سِنْقَارِنَ بَعِيبًدٍ

637 2 - V-T-W-

سِ الْأِثْمُ وَأَنْتُمُ مُنَّا لَوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلْ هِي مُوَاقِبْكُ لِلنَّا اتُّعْ أُواتُواالْكِيُونَ مِنْ ابْوَابِهَا وُاتَعْوَا لَعْوَا للهُ لَعَلَّكُمُ ثُفْلِحُون ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سِيئِل اللهِ الَّذِينَ أنَّ اللَّهُ لأَنْحِثُ النُّعْنَادِ فُ ثَقِفَتُنُهُ هُمُ وَأَخِرِجُوْهُمُ مِّنَ جَبَّكَ لَفِنْنَهُ أَشَكُمِنَ الْقَنْلُ وَلِا تَقْتِنْكُوهُمُ عِنْهُ الحرام حتى يُقْتِلُو كُمُ فِي الْحَالَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا كُنْ لِكَ جُزُآءُ الْكُفِرِيْنَ®فِأِنِ انْتُهُوْ افَاتَ يُمُ ﴿ وَتُتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَ يَكُونَ لتايُنُ لِللَّهِ فَإِن انْتُعَوُّا فَلَاعُكُوانَ الرَّعَلَى شهرالكرام بالشهرالكرام والكروالكوم غُتُذِي عَلَيْكُمُ فَاغْتُكُوْا عَلَيْهِ بِ اى عَلَيْكُمُ وَاتَّقُّوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهُ مَعَ تَّفِيْنُ ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيبِلِ اللهِ وَلاَ يَكُمُ إِلَى التَّهُلُكُونِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ١٠٠

آتِامًا مُّعُلُودُتُ فَمَنَ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيْضًا أَوْعَلَى سَفِير فَعِلَا ثُا مِنْ إِيَّامِ أَخُرَ وَعَلَى الَّذِي يُطِيُقُونَ فَ فِنْ يَحْ طَعَامُ سُكِيْنِ فَكُنُ ثَطُوعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ وَأَنْ ثَصُوْمُوا خَيْرً لْكُمُرِانُ كُنْنُكُونُ ﴿ فَالْمُؤْنَ ﴿ فَهُمُ الَّذِي فِيهِ اللَّهِ فَا أَنِّولَ فِيهِ الْقُرُانُ هُلَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتِ قِنَ الْهُانِي وَالْفُرُقَانَ فكن شهد مِنْكُمُ الشَّهُ رَفَلِيُصُبُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ على سَفِرِ فَعِتَ وَقُونَ آبَامِ أَخَرَ بُرِيبُ اللَّهُ بِكُمُ الْبُسُرَوكَ يُرِيُكُ بِكُمُ الْعُسُرُ وَلِنُكُمُ لُوا الْحِتَةُ وَلِنُكَبِرُوا اللهَ عَلَى مَاهَلَ كُمُ وَلَعَلَّكُمُ نَشَكُو وَ نَ⊖وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتِّي فَإِنِّي فَرَبُبُ اجِيبُ دَعْوَةَ الرَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْبَسْنَجِيبُوُ إِلَى وَلَيُؤُمِنُوا بنُ لَعَالَّهُمْ بَرُنْنُكُونَ ﴿ الْحِلَّ لَكُمُ لِيُلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَّ فَكُ إِلَى نسآ كُمُ هُرِ إِيمَاسُ لَكُمُ وَأَنْتُمُ لِيمَاسُ لَكُمُ وَأَنْتُمُ لِيمَاسُ لَهُرَ مَا عَلِمَ اللَّهُ أَتَّكُمُ كُنْ تُمُرْتَخْتَا نُوْنَ انْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ فَاكْنَ يَاشِرُوْهُرِي وَابُتَغُوُامَا كُتَبَاللَّهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَاسْتُرَبُوْا حَتَّى يَنْبَكُّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفُجُرِّ ثُمَّ أَتِبُوا الصِّبَامَ إِلَى الْيُلِ وَلَانْبَاشِرُوْهُنَّ أَنْتُمُ عُكِفُونَ فِي الْبَسْجِرِ ۚ ثِلْكَ حُلُودُ اللَّهِ فَلاَ ا كَانْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ الْبِيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَثَّفُونَ ﴿

بْبُ مِّتَاكْسَبُوْا وَاللَّهُ سَرِبْعُ الْحِسَابِ ﴿وَاذْ ٳؾٳڡؚڡۜۼڷۉڒٮڟڡٚڹڹۼڿڶ؋ؽۅؙڡؽڹؽڣڵٳٳؿؗػڡڵڬۼ تَأَخَّرَ فَلِرَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ لِمِنِ التَّقْبُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوٓا ٱللَّهُ شْرُوْنَ ؈ومِنَ التَّاسِ مَرْثَ يَّغُجِبُكُ قُوْلُكُوْ الْحُ التُّنْيَا وَيُبْثُهِلُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبَهُ وَهُوَالَثُ الْخِصَامِ®وَاذَا تُولَى سَعِي فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِلَ فِيُهَا وَيُهْلِكَ الْحُرُثَ وَالنَّسُلُّ اك∞وإذَا فِيْكَ لَهُ اتَّوْ اللَّهُ أَخَذَتُهُ الْعِزُّةُ نْثُم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْبِهِادُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بْنْنُرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مُرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُونُ إِلْعِبَادِ ١٠ لِمُنْ اللهِ عَالَمِهُ وَاللهُ رَءُونُ بِالْعِبَادِ يَايُّهَا الَّذِينِ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً وَ لَا تَشَّعُوا الشَّيْظِرِ وَإِنَّ لَكُمُ عَلُوٌّ مُّبِينِ ﴿ فَأَنَّ زَلَكْتُمْ مِّنَّ فَأَعُلُمُوْ آ أَنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ كِلَّيْمُ بَعُلِ مَاجَأَءُنُكُمُ الْبَيِتُنْكُ لَ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ فِي ظُلِّل مِنَّ الْغَمَّامِ كَنَّ وَفَضِي الْأُمْرُ وَإِلَى اللَّهِ نَرْجَعُ الْأُمُّورُ ﴿ سَ آءِيل كَمُرَاتَكِنَهُ مُ مِنْ ابَافِأَ بَيِتَنَافٍ وَمَنْ يُبُكِّلُوا مِرِثِي يَعُلِ مَا جَأَءَتُهُ فَأَنَّ اللهَ نِشُلِ بِيْلُ الْعِقَابِ @زَيِّنَ لِلْإِنْ يُنَ كَفَرُواالْحَيْوِةُ الرُّنْبَا وَبِيُبْحُرُونَ مِنَ الَّنْ بُنَ امْنُوا وَا فَوْفَهُمْ يُوْمُ الْقِيلَمَةِ وَاللَّهُ يُزِرُّنُّ مَنْ يَشَأَءُ بِغَيْرِحِسَادٍ

1 ( ) ( )

يق لازم

تحفف النبي بصلى المشعليه وسلم

وآتِتُواالْحَجَّ وَالْعُمُرَةُ بِلّٰهِ ۚ فَإِنْ أَخْصِرُتُكُمُ فَمَا اسْنَبْسَ لَهُ لَ يِ وَلِاتَحُلِقُوارُءُ وَسَكُمُ حَتَّى يَبُلُغُ الْهُلُى هِجَلَّةً فَهُنَّ مِنْكُمُ مِرْبُضًا أُوبِهُ أَذَّى مِنْ رَّأْسِهِ فَوْلُ يَهُ مِنْ أَمِنُ مِنْ أَلْفِهِ فَوْلُ يَهُ مِنْ صِيَامِ أَوْ نْتُكُرُّفْتُنُ نَنْتُعُ بِالْعُنْدُونِ إِلَى الْحَجِّ فَيَ السَّنَيْسَرُ مِنَ الْهَانِيِّ فَمَنَ لَمُ بَجِلُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ آجَاهِ الحج وسبعاني اذاركع فنكرتلك عشرة كاملة ذلك لمن الهُلُهُ حَاضِرِي البُّسُجِكِ الْحُرَامِرُ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْآاتُ اللهَ سَيْ يِكُ الْعِقَابِ اللَّهُ الْحُجُّ أَنْهُمُ مُّعَدُّةُ مُثَافَةً فَكُنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلِارَفَكَ وَلِافْسُوْقَ وَلاَجِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعُلُوا مِنَ خَبْرِتِعُلْنُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فِأَنَّ خَبْرَ الرَّادِ التَّفَوْيُ وَاتَّقَوْنَ نَاوُ ۞ڮؽڛ؏ڶؿڴؠؙڿڹٵڂ ٲؽ۬ڹٛڹڠٷٳڣۻڵڒڡؚۨڹڗڮڴۄؙ فَاذَآ أَفَضْنُهُ مِنْ عُرَفِينِ فَأَذُكُرُوا اللَّهَ عِنْكَ الْمُشْعِرِ الْحَرَامِ وَاذُكُ وَكُوكُوكُ مُكَاهَلُ كُنْ وَإِنْ كُنْتُمُ مِنْ فَكِلِّهِ لِمِنَ الضَّالِّيْنَ® ثُمَّ أَفِيُضُوْ امِنُ حَيِّثُ أَفَاضَ التَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهُ وَاتَّ ٵٮٚؿۼڡٝۏڒڗڿؚڹڰٷؘٳۮٳڣۻؽڹٛؿؙۄ۫ڡۜڹٳڛػڴۄؙڣٵۮٚڴۯۅٳٳۺڰڮڹڴؚڴ إِياءَكُمْ أَوُ أَنْفُتُ ذِكْرًا مُنْهِرَى التَّاسِ مَرْنَى يَقْفُولُ رَبِّكِأَ التِنَافِي التَّهْ لِيَ وَمَالَهُ فِي الْاِخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَمِنْهُمُ مُّنُ يُقُولُ رَبِّنَا الِّنِا انياحسنة وفي الزحرة حسنة وقناعن ابالتار

PIRE

يَرُجُونَ رَحْمَتُ اللهُ وَاللَّهُ عَفْدُ رُرِّحِيْمُ ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَرِي الْخَبْرِ وَ لتبيسير فأن فنهما انتركبير ومنافع للتاس وانتهلها أكبر مَاذَا يُنْفِقُونَ فَكُلِ الْعُفْدُينَ اللهُ لَكُمُ الْآلِيْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُ وَنَ شَفِى اللَّهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ وَيَنِتَالُونَك عَنِ الْيُنالِي قُلْ اصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تَغَالِطُوهُمْ فَإِنَّ الْكُرُواللَّهُ مَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لِأَعْنَتُكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَ: يُزْ عَكِيُمُ ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَامَةً مُؤُمِنَهُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشَرِّكُةٍ وَلَوْا عُجَنَفَكُمْ وَلَا تُنْكِحُ اللَّهُ شُرِكِيْنَ حَتَّى بُؤُمِنُوا ولَعَيْلُ مُّؤْمِرِ عَيْرُهِرِي مَنْ مِنْ لِي وَلَا عُمِيكُ إُولِيكَ كُ عُوْنَ إِلَى التَّارَّ وَاللَّهُ يِلْ عُوْآ إِلَى الْجِنَّةِ وَالْمُغَفِرَةِ بِإِذْنِهُ وَ يُبَيِّنُ الْبِيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بِيَنَ كُرُّوْنَ ﴿ وَبِينَعُلُوْ نَكُ البَجِيُضِ قُلُ هُوَ أَذِّي فَاعْتِزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْبُجِيْضِ وَلِاتَّقْرَبُوهُرِّي حَتَّى يَظُلُونَ فَإِذَا نَظُلَّهُ إِنْ فَأَنَّوْهُمْ ﴿ عِرْ يُحِدِّنُ أَمَرَّكُمُ اللَّهُ أَرِّ اللَّهُ بُ التَّوَّابِيْنِ وَيُحِبُّ الْمُتَطِيِّدِ بْنَ @نِسَآ ؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمُ فَأَتُوْا حَرْثُكُمُ أَنِّي شِئْتُمُ وَقَبِّ مُوا لِكَنْفُسِكُمْ وَاثَّقُوا لِلَّهَ وَاغْلَبُوٓ أَأَنَّكُمُ مَّلْقُوْءُ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنِ ﴾ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لاَنْهَانِكُمُ بَرُّوْاوَتَنَقَوُ اوَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سِيْعٌ عَلِيْمُ ﴿

كَانَ التَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَنِّسِرِينَ وَ مُنْذِرِبُنُ وَأَنْزُلُ مَعَهُمُ الْكِتْبِ بِالْحِقِ لِيَعْكُمُ يَبُنَ التَّاسِ فِيْمَا اخْنَلَفُوْ افِيْ فِي وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْنُوْ مُ مِنْ بَعْلِ مَاجَاءَتُهُمُ الْبُيِّنْكُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهِنَى اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوالِمَا اخْتَكَفُوْ افِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهُ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَنِفِيْمِ ﴿ اَمْ حَسِينَتُمُ اَنْ نَكْ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتِكُمُ مَّنْلُ الَّذِيْنَ خَلُوْا مِنْ فَبُلِكُمُ مُسَّنَّهُمُ الْبَالْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلِزُلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمُنُو الْمُعَةُ مَنَى نَصُرُ اللَّهِ أَلَّ إِنَّ نَصُرُ اللَّهِ فَإِنْكُ بِسُعُلُّ نَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ فَكُ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوالِدَيْنِ وَالْأَفْرُيِيْنَ وَالْيَنْلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السِّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوْامِنَ ۼؖؽڔڣۧٳؾؘٳۺٚڮؠۼۅڶؽ؏ۛ۞ػؾٮؘۼڸؽػۿٳڵڣؾٵڷۅۿۅؙػۯٷڷػۄٞۅؘڡٙ*ڛ* ٱرَىٰ تُكُرُهُوا شَيْئًا وَهُو خَلِرُ لَكُمْ وَعَلَى أَنْ نِحُبُوا شَيْئًا وَهُو نَثَرٌ لَكُمُ ۗ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُكُمُ لِانْعُلَمُونَ ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ الشَّهِمِ الْحُرَامِ فِتَالِ فينه فل فتال فيه كيه وصرة عن سبيل الله وَلَقْرَابِهِ وَالسَّبِي الْحَرَافِرُ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُعِنْكَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ الْقَيْلُ وَلا يَزَالُونَ بُقَاتِلُو نَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وُكُمْ عَنْ دِبْنِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْوَمَنْ يُرْتِي دُمِنْكُمُ عَنْ دِبْنِهِ فِيَمْتُ وَهُو كَافِرٌ فَارُلِيكَ حَبِطَتْ اعْمَالُهُمْ التُنْبَأُوالْأَخِرَةِ وَاولِيكَ أَصْلَعْ التَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِلُ وَ

منزل

التلاثة في التلاثة في

لَّقْتُمُ النِّسَآءُ فِيَلَغُنَ إَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُو ٳٛۅٛڛڗڂٛٷۿڔ*ؾؠؠۼ*ۯۏڣ؆ۅڵڗٮ۬ؠٛڛڴۅۿڗۼۻ وَمَرُ أَيُفْعُلُ ذَٰلِكَ فَقُلُ ظُلُمَ نَفْسَهُ ۗ وَلاَ تَتَّخِنُ وُآ الْبِيْ اللهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوْانِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا آثْزَلَ عَلَيْكُمُ لمِ يَعِظُكُمُ بِيهُ وَاتَّغُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ بِكُلِ شَيْءِ عِلْيُكُرُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فِيَكُغُنَ لَهُنَّ فَلَا نَغُضُلُوُهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزُواجِهُنَّ نَرَاضُوا بَيُنَكُمُ بِاللَّهُ وُوْتِ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤُمِنُ بِأَنْهُ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ ذَٰلِكُمُ أَزُكُ لَكُمُ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ نَعْلَمُ وَانْتُثُمْ لَا نَعُلَمُوْ نَ@وَالْوَالِنْ فَ يُرْضِعُنَ أُوْلَادَهُنَّ حُوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبِنِهُ لرَّضًا عَهُ وَعَلَى الْهُوْلُوْدِ لَهُ رِنْ فُهُنَّ وَكِسُو ثَهُنَّ لْمُعُرُونِ لِاثْكُلُّفُ نَفْسُ الرَّوْسُعَهَا كُرْتُضَارَّ وَالِيَ ةُ بوَلَٰٰذِهَا وَلَامَوُلُوْدٌ لَهُ بِوَلَٰذِهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْلَا لِكَ فَإِنَّ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ ثَرَاضٍ مِّنْكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلِيهُمَا وَإِنْ ارَدُتُكُمُ آنُ تَسْتَرْضِعُوْ آوُلَاكُهُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمُنَّهُمَّا اتَّبُنَّكُمُ بِالْمَعُرُ وُفِ التَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِ

ذِيُوَاخِنُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيُمَا نِكُمُ وَلَكِنَ يُؤَاخِنُكُمُ بمَا كَسَبَكَ فُلُو بُكُمْ وَاللَّهُ غَفُوسٌ حَلِيْمُ ﴿ لِلَّالَٰ إِنِّ يُؤُلُوْنَ مِنْ نِسَايِهِمْ نَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَنْتُهُرِّ فَإِنْ فَأَعُوْفَاتَ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِينُمُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَأَنَّ اللهُ سَمِينَعٌ عَلِيهُمْ ﴿ وَالْمُطَلَّفْتُ يَكْرَبُّصُرِ } بَٱنْفُسِهِنَّ ثَلْكَةَ فَرُوْءٌ وَلِايَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُنُنَ مَا حَكَنَ اللَّهُ فِي آرُحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْبُومِ كَخِيرٌ وَبُعُوْلَتُكُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِ فَى ذَلِكَ إِنْ أَسَادُوْاً اصْلَاحًا وُلَهُنَّ مِنْكُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالنَّهُ وُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيُهِا يَ دَرَجَهُ وَاللَّهُ عَزِيْرٌ كَلِيْمٌ الطَّلَاقُ مَوَانِي فَامُسَاكَ بِبَعْرُونِ أَوْنَتُهِ بِنِحٌ بِإِحْسَانٌ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُنُ وَامِمَّا اتَيْتُنُوْهُنَّ شَبْطًا إِلَّا أَنْ يَخَافًا الَّا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ الرَّيْقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَاجُنَاعَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَكَ ثُ بِهُ إِنْكَ حُلُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَلُوهَا وَمَنْ يَتَعَكَّ حُلُودَ اللهِ فَاوُلِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَا فَلَا نَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُلُ حَثَى تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرُةٌ ۚ وَإِنْ طَلَّقُهَا فَلَاجُنَاحَ عَلِيُهِمَا آنَ يَتُرَاجَعَآ إِنْ ظُنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُلُوْدَ اللهِ وَتِلْكَ حُلُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَكُ

2 W 2

نَنُمُ فَرِجَالًا أَوْكِنِهَانًا فَإِذَا آمِنُنُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهُ كُبُ مَّالَدُ ثَكُنُوْا تَعُلَّهُوْنَ @ وَالْنَائِنَ يُتُوَقِّوْنَ مِنْكُمُ أَذُوا كَا يُحْتَ الْمُ الْحُونِينَ فَي إِلَى الْحُونِينَ فَي الْحَالَ الْحَالَةُ وَالْجِهِمْ مِّنَا عَا إِلَى مُنَ فَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلَيْ نُ هُغُرُونِ وَاللَّهُ عِزِيْزُكِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْرُكُونِهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَّقَتِ مَنَاعٌ ٰإِبِالْمُغُرُوفِ مُخَقًا عَلَى الْمُثَقِيْرِيَ ®كِنَ الْكَ يُبَيِّرِيُ لَعَلَّكُهُ تَعُقَلُو نَ أَلَهُ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مُ وَهُمُ ٱلْوَفَّ حَنَرَ الْمُونِ قَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُؤْنُوْ أَنْكُمُ اَخْنَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَنْ وُ فَضِيلٍ عَلَى النَّاسِ التَّأْسِ لَا نَشْكُ وُرِ السَّاسِ الْأَنْسُكُ وُرِ السَّاسِ الْأَنْسُلُ وَرِي ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ الْمُ لله وَاعْلَمُهُ آ ارْ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمُ هَمْنِي ذَ الله فأضًا بُرُةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيُنْصُّطُ وَالَّيْهِ ثُرْجَعُونَ كُمُ ثَرُ إِلَى الْمُلَامِرِ فِي بَنِينَ الْسُرَاءِ نِيلَ مِنْ يَعُ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ ابْعَثَى لَنَامِلِكًا ثَقَاتِلَ فِي سَ عَسِيْنُنْمُ إِنْ كُنِتِ عَلَيْكُمُ الْقِيَّالُ الْآثَةَ إِلَّهُ الْقِيَّالُ الْآثَةُ إِلَّهُ الْمُ اتِلَ فِي سِبنِيلِ اللَّهِ وَقُلُ أَخُرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَاوَ لِبُهُ الْفِنَالُ ثُولُوا إِلَّا فِلْدُلَّا مِنْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّمُهُمْ

وَالَّذِينَ يُنْوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيِنَارُوْنَ أَزُواجًا تَكُرْبَحُ أنْفْسِهِ فِي أَرْبَعَكَ أَشْهُرُ وَعَنْ رَا فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُ فَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُمُ فِيْمَافَعَلْنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ بِالْمُعُرُّوُ وَاللَّهُ بِهَا نَعْمَلُونَ خِيبُرُ وَلاجُنَاحَ عَلِيْكُمُ فِيمُاعَرَّضْنُمُ بِهُ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ ٱلْنَنْنُمُ وْ آ انْفُسكُمُ عَا ٱنكُمُ سَنَنُ كُرُونَهُنَّ وَلَكِنَ لِآنُواعِلُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا <u>ٲؽ۬ؿؙٷٛڮٛٳۼۅؙڰڡٞٷٷ۫ڰٲٷڒٮؘۼ۫ڒۣڡؙۉٳڠڣٛڶۼٙٳڵؾڴٳڿڂؿؽ</u> يَبُلُغُ الْكِتْبُ اَجَلَةٌ وَاعْلَمُوْآاتَ اللَّهَ يَعْلَمُوَا أَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ وَافْسُكُمُ فَأَحُنَارُوْهُ وَاعْلَمُوْآ آنَ اللَّهُ غَفُورٌ حِلِيُمَّ ۗ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمُ تَنَسَتُوهُ فَيْ إَوْ تَفْرِضُوْ الْهُنَّ فِرِيْضَةٌ أَوَّمُتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَكَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِقَلَ رُهُ مَثَاعًا لِبَالْمُعُرُوُفِّ حَقَّى عَلَى الْمُحْسِنِينَ ®وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ فَبُلِ إِنْ تُكَسُّوُهُنَّ وَفَلُ فَرَضَّنَّمُ لَهُنَّ فِرِيْضِةً فَيْصُفُ فَرَضْنَهُ إِلاَّ أَنْ يَعُفُونَ آوْيَعُفُوا الَّذِي بِينِ إِ عُقْلَاةً التكاح وآن نَعُفُو ٓ اَفْرَبُ لِلتَّقُوٰى وَلاَتَنْسُوا الْفَضْ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا نَعْمَلُوْنَ بَصِبْرُ ﴿ خَفِظُوا عَلَى صلوت والصلوة الوسطى وفؤموا بله فيتبن

ا فَضَّلْنَا بَعْضَهُ مُرْعَلِى بَعْضِ مِنْهُمُ مَّنَى كَ المُدرَخِتِ وَاتَنْنَاعِيسَى والتنف بروح الفنكس ولوشآء الله ماافتتا مُقِنُّ بَعُلِ مَاجَآءَتُهُمُ الْبَيِّنْكُ وَلَكِن اخْتَلَقُوْا فِي مَن وَمِنْهُ مُرْثُ كَفَرُ وَلُو شَآءَ اللَّهُ مَا افْتَتَلُوْ آولِا مَا اللَّهُ مَا افْتَتَلُوْ آولِا مَا اللهُ يَعْ مَا يُرِبُلُ فَيَآتِيُهَا الَّذِيرِي المَنْوَآ اَنْفِقُوا مِسَّارَزُقَاكُمُ مِنْ فَيُل ٱڹٛ؆ؙڷؽؠۅٛڟڒ؉ؽۼ۫ڣڹۅۅڵڂؙڷڎ۠ۊڵۺڣٵۼ؋ٚٷٲڵڬڣۯۏڹ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهِ الرَّهُو ۚ النَّيْدُومُ ۚ لَا ثَاثُونُهُ نَهُ وَلانُوُمُ لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ وَ النَّن يُنشَفَّعُ عِنْكُ لَا إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعُلَّمُ مَا بَيْنَ إِيْكِيْمُ وَمَا لْفَهُمْ وَلِدِ بِحِيْظُونِ بِشَيءٍ قِنْ عِلِمُ ﴾ إلا بِمَا شَآءٌ وسِعَ سَهُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَكُودُ لَا حِفْظُلْمُهَا وَهُو الْعَلِيُ عُظِيْمُ ﴿ إِلَّهُ إِنَّ أَكُوا لَا فِي الرِّينَ "فَكُن تَبُيبُنَ الرُّسْلُ فكن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقِي اسْتَمْسَ الْعُرُوفِ الْوُنْفَقِي لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكُ النَّانِينَ امَنُوا يُخِرِجُهُمُ مِنَ الظَّلَبْ إِلَى النَّوُرُ وَالنِّينَ كَفُرُوْآ أُوْلِيُعُمُّمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ الظُّلُنتِ أُولِيكَ أَصْحُبُ النَّارَّهُمْ فِيهَا خ

Tue J

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمُ إِنَّ اللَّهَ قُلْ يَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْاً أَذِ مَا كُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُرُ اكْتُلُ بِالْمُلْكِ مِنْكُ وَلَمُ يُؤِتُ سَعَةً قِنَ الْبَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْلُهُ عَلَىٰكُمْ وَزَادِكُ بسُطَةً فِي الْعِلْمُ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْنِي مُلْكَةَ مَنْ يَشَأَءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْهُ ﴿ وَفَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ إِيهَ مُلَكِّهَ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سِكِبْنَهُ وَتِبْكُمُ وَيَفْتُهُ مِّ مِتَا نَوْكَ الْ مُوْسَى وَالْ هُرُونَ انَّحُمِلُهُ الْمُلَّلِكُةُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيُنَ الْأَمْرِ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيُنَ الْأَ فَلْتَافْصُلُ طَالُوْكُ بِالْجُنُودِ فَأَلَى إِنَّ اللَّهُ مُبْتَئِلِيكُمُ بِهُوَفَكُورٍ فَكُورٍ اللَّهُ مُبْتَئِلِيكُمُ بِهُوَفِكُورٍ فَكُورٍ اللَّهُ مُبْتَئِلِيكُمُ بِهُوَفَكُورٍ نثيرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيُ وَمَنْ لَيْهِ يَظِيَّهُ فَأَنَّهُ مِنِّي إِلاَّمِنِ اغْتَرَفَ ۼٛۯؘڡؙۼۧڹۑۑ؆ڣٛؿؽڔؠٛٷٳڡ۪ڹ۫ڰٳٳڐؘڣۣڶۑڵٳڡؚؠٞٚۿؙػ۫ڔ۠ڡٚڵؾٵڿۯڎۿۅڗٲڵڹۯؽ مَنُوا مَعَكُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا الْبُوْمَ بِجَالُونَ وَجُنُودٍ لا قَالَ كَن يُن يُطُنُّونَ أَنَّكُمُ مُّلْقُوا اللَّهِ كُمُ مِّنَ فِئَةٍ قِلْبُلَةٍ غَلَبُكُ فِئَةً كِتْيُرَةُ بَاِذَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصِّبرِيْنَ ®وَلَتَا بَرُزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُودِهِ قَالُوارِيِّنَا أَفُرِ غُ عَلَيْنَا صَيْرًا وَثَبِّتْ أَقْلَ امْنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكِفِرِيْنَ ۞ فَهُزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَفَتَلَ دَاوُدُجَالُوْتَ واثنه الثه الملك والجكمة وعلمه عياينتاء ولوكوفع الثوالتاس بَعْضُهُمْ بِبَعْضٌ لَّفُسَكُ بِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَضِل عَلَى الْعَلَيْدِينَ الْأَوْف تِلْكَ اللهُ اللهِ تَتْلُوُهَا عَلَيُكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسِلِيُنَ ﴿

منزل

INI)c

فٌ وَّمَغُفِوْرَةٌ خَبُرُهِنَ صَلَاقَةِ بَيْنَبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌ ليُحْ إِيَايَتُهَا الَّذِنُ الْمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَفَيْكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذِي كَالَّذِي مَفِقُ مَالَكَ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا بُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالِيُومِ الْإِخِرْفَكُ لَكُ كَمَنْكِ فُوانِ عَلَيْهِ ثَرَاكِ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَنَرَّكَهُ صَلَّا لَا نَفْ رُوْنَ نننى عَمِّتًا كُسَيُوْ آ وَاللَّهُ لِا يَهْ لِي الْقَوْمُ الْكُفِي بْنَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ ففؤت اموالهم انبنغاء مرضاب اللهو وتننين الموالهم كننز الإَبْرَبُونِ أَصَابَهَا وَإِيلٌ فَانْكَ أَكُلُهَا ضِعْفَارٍ ۚ قَارَى لَمُ يُصِيُّهَا اللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيْرُ الْيُورِّ الْحَلُكُمُ انْ نَكُونَ لَهُ جَيْلِ وَاغْنَابِ بَغِرِي مِنْ نَعْنِهَا الْأَنْهُولَةِ فِيهَامِنَ كُلِّ الْمُهُرِّتِ واصائه الكبروك ذرت ضعفاء فأصابكا اعصار فيبونا وفاحنز فت كُذُ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْنِ لَعَلَّكُمُ تَنَفَكُ وْنَ صَّلَاتُهَا الَّذِينَ أنففة وامن كليتبن ماكسبنتي ومتا انخرخنا لكؤمن الأرض وَلَانَيَتُهُ الْخِبِيْثَ مِنْهُ نَنْفِقُهُ رَى وَلَسْنَمُ بِإِخِنْ يُهِ الْآلَىٰ الْأَ فِيْهِ وَاعْلَمُوْآ ارْجُ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيْلٌ ﴿ النَّيْيِطُرِ مُ يَعِلُكُمُ الْفَقْ ؽٳٛڡٛڒؙڬۿڔۣٳڶڣڂۺؘٲۼٛۅٳۺڮؠۼٮٛػۿڡۜۼڣڗۊؘڝڹۿۅڣۻڵڒۅؖٳۺ يُّؤُنِّى الْحِكْمَةُ مُرْ ) تَنْشَأَءُ وَمُرْ ) ثَوْتَ الْحِكْمَةُ فَقُلُ أَوْنِي خَبُرًا لِنَامًا وَمَايِنَ كُرُالِآ اُولُوا الْآلِبَاب ﴿ وَمَا آنُفَقْتُمُ مِنْ نَفَقَاتُوا وَنَارُنُهُ فَنُ إِفَانَ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِ إِن مِن أَنْصَ

كَيْنُوالِي الَّذِي حَاجَّ إِبْرُهِم فِي رَبِّهَ أَنْ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ إِذْ قَا ابراهم رَبِي الَّذِي يُجِي وَيُبِينُكُ قَالَ انَا أَجُي وَالْمِبْتُ قَالَ إبرهم فَإِنَّ اللهُ يَأْنِيُ بِالشَّهُسِ مِنَ الْمُنشُونِ فَأَنِّ بِهَا مِنَ الْمُغِرِبِ فَبُهِنَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللّ اؤكالنى مُرَّعَلَى فَرُبِيةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُونِهُ فَاقَالَ أَدُّ بجي هٰنِ وِاللَّهُ بَعْلَ مَوْتِهَا فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِأْتُهُ عَامِرُنُّمَّ بَعَنْكُ عَالَ كَمْ لِبِنْكَ قَالَ لِبِنْكُ بَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لِبِنْكَ مِائَةَ عَامِرِ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِلِكَ لَمُ بَيْسَتَّهُ وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِبُحُعَلَكَ ايَةَ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا نُمُّ نَكُسُوْهَالَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَكُوْقَالَ اعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَتَى اللَّهُ عَلَى كُلّ قَ يُرْ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهُمُ رَبِ ارِنِ كَيْفَ نَعْى الْبُونَ قَالَ إِذَا فَالْمُونِ أَوْمِنَ الْمُونِ فَالْ الْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُوالِي الْمُونِ فَالْمُونِ لِلْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونُ فَالْمُونِ فَالْمُونِ قَالَ بَالِي وَلَكِنْ لِيُظْمَيِرِ فَكُنَّ قُلْمِي فَكُنَّ أَرْبَعَا عَقِينَ الطَّلِيرِ فَصُرُهُ فَ الَيْكَ نَمَّا جُعَلَ عَلَى كُلِّ جَبِلِ مِنْهُنَّ جُزُءًا نُمَّ ادْعُهُرَّ بِأَنْيُنَكَ ا سَعْيًا وَاعْلَمُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ كَكِيبٌ ﴿ مَنْكُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سِبِيلِ اللهِ كَمَنْ لِ حَبَّاةٍ أَنَّهَ نَنْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فَي كُلِّ اللَّهِ لَهُ لَا اللَّهِ كَمُنْ لَا أَن مِّاكَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ بُضِعِفُ لِمَنْ بَيْنَآءُ وَاللَّهُ وَالسُّعُ عَلِيُمْ الَّذِينَ يُبْفِقُونَ امُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّلِ ابْنَبِعُونَ مَأَانُفَقُوٰ امَنَّا وَلَاّ ڵۿؗۿٳڿۯۿۿ؏ڹڶۯۺؚۿٷۅڵڂٷڡ۠ۼڶؽۿۿۅؘڵۿؠٛۼڿۯٷؙؽ<sup>؈</sup>

منزل

41217

امَنُوااتَّقُوااللهَ وَذَرُوْامَا بَغِي مِنَ الرِّبُواانُ كُذُ ٤٠٠٠ فَأَنُ لَمُ تَفْعَلُوا فَأَذُنُوا بِحُرْبِ مِن كُوُّلُ تَظَلُّهُونَ وَلِاتَظَلَّهُونَ ﴿ وَلِأَنْظُلُّهُونَ ﴿ وَإِنْ كأن ذُوْعُسُرُ قِ فَنَظِرَةٌ إلى مَ بُسَرَةٍ وَأَنْ نَصَدَّ قَدُا خَنَّوْ لَكُمُ إِنْ ڴڬڎؙؿؙڰڬڮۮؽ۞ۅٳؾٞڡٛۄٳؽۅؙڡٵٷڿۼۅؽڣڮٳڵ ٣٠ مَّا كُسِكُ وَهُمُ لِأَيْظُلْمُونَ صَيَاتُهَا الَّن بُنَ عُسَمِّ فَاكْتُبُولُا وَلَيْكَنْكُ يَبُنُكُمُ كَانِكُ العَلْ لِي وَلِا يَاكِ كَاتِبُ الْ يَكْنُبُ كَمَا عَلَمُهُ وَلَا يَكُنُكُ وَ لَا كُنْ فَلَمُ لَنْكُ وَ لَّنِي عَلَيْهِ الْحُقَّ وَلِيَثِقِ اللهَ رَبَّةَ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَبِّا ۚ فَإِنْ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوْضَعِيْفًا أَوْ إِكِينَة هُوَ فَلْمُنْلِا ۗ ، وَلِيُّهُ بِالْعَلِ إِنَّ وَإِسْتَشْ لَيْنِ فَرَجُكُ وَامْرَ أَيْنِ مِتَنْ تَرْضُوْ رَيْمِنَ النَّهُ لَكَاءِ مافتكأتر إخل بهكا الْكُنَّاء مُرْدُكُ النَّهُ لِمَا اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَمَا اذَامَا دُعُوا أُو لَا تَسْتُنُهُ آ رَى تَكَتُّبُوهُ صَغِيْرًا أَوْكِيبُرًا إِلَّى إِذَ أَقْسُطُ عِنْدَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَا دَةِ وَأَدُنَّى الرَّتَوْتَابُوۤ [الرَّارَي نَكُو رَي يَجَارَةُ حَاضِرَةً ثُن يُرُونَهَا يَنِنكُمُ فَلَيْسَ عَلِنَكُمُ كُنَاحُ الْآثَنَّةِ هَا ا كُوْآ إِذَا ثِنَا يَغْتُمْ وَلَا نُضَأَرًّا كَانِتِ وَلَا شَهِينًا ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّكَ لله ويُعِمَّكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿

44

تُنْفِقْوُا مِنْ خَيْرِيُّوكَ الْيَكُمُ وَانْتُمُ لِاتَّفَالُمُونَ ﴿ لِ الزين أخْصِرُ وَا فِي سِبيْلِ اللهِ لِانسَتْطِيعُونَ ضَرُبًا فِي يَسُكُلُونَ النَّاسَ الْحَافًا وُمَا تُنْفِقُوْ امِنْ خَيْرِ فَإِنَّ عَلِيُمْ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ الْمُوالَهُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَ إِنِّهِ النَّهُ وَالنَّهَ إِن ٱلَّذِينَ يَأَكُلُونَ الِرِّبُوالْأَيْقَوْمُونَ إِلاَّكُمَا يَقَوْمُوا لكسِّ ذلك بالنَّهُ مُ فَالْوُآ النَّكَ البَيْعُ مِنْ الْ وأكل الله البيئع وكرم الربوا فكرى يحاءة مؤعظ فَانْتُهُمُ عَلَيْهُ مَاسَلَفٌ وَأَمْرُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوا التَّارَّهُمْ فِيهُا خِلْ وَنَ عَيْمَحَقُ اللَّهُ الِرِّبُوا وَيُرْفِى الصَّانَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارِ اَنْبَيْمِ النَّ الَّذِيْنِ الْمُنُوِّاوَعَ وَأَقَامُواالصَّلُوةَ وَاتَوُاالزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمُ مْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴿

منزل

وقامزل

وتغذلانهر

مِنْ قَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوْابِالْبِ اللهِ لَهُمْ عَنَ الْكُ شَيِ يُكُوُّ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَذَيْرٌ ذُو اتَ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ نَهَى وَفِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَرِّوْ زُكْمُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لِآلِكَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِبُرُ الْحَكِيْمُ ﴿ هُوَ الَّذِنِ كُلَّ الْكِتْبَ مِنْهُ بِكُ مُّخُكَلِكُ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَانْحَرُ مُنَشْبِهِكُ ۚ فَأَمَّا لَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فِيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ انتغاء الفننة وابتغاء تاويله ومايغكم تأويلة إلا للْكُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنًا بِهِ كُلَّ هِنْ عِنْلِ رَبِّنَا وَمَا يَنْ كُرُ إِلاَّ أُولُوا الْاِلْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَاثِزِغُ قُلُوْبَنَا بَعْكَ إِذْ هَكَ يُنْنَا وَهُبُ لِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتُ الوُهَّابُ وَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِر لاَّسَ يُبَ فِيْهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْبِيْعَادَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٰا لرنى نُغْنِي عَنْهُمُ امُوالْهُمْ وَلاّ اوْلادْهُمْ مِن شَيْئًا وَاوُلَيْكَ هُمُ وَقُوْدُ النَّارِ قُكِرَابِ ال فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ فَيُلِهِمْ كُنَّ بُوْا بِالْإِنْكَا ۚ فَا خَذَ هُمُ اللَّهُ بِنُ نُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَرِينُ الْعِقَابِ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تُنْغُلَبُوْنَ وَنُحْشُرُونَ إِلَى جَلَنَّمَ وَبِئْسَ الْهِي

منزل

وظف لازم وفق

- موه

ر لين

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفِيرِ وَلَمْ تَجِدُ وَاكَانِبًا فَرِهْنٌ مَّقُبُو ضَـةٌ فَانَ اَمِنَ بَعُضُكُمْ بَعُضًا فَلَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْنَيُنَ الْمَانَانَةُ وَلَيُنَّزِق اللهُ رَبُّهُ وَلِانَكُنُّهُ وِالشَّهَارَةَ وُمَنْ يَكُنُّهُ فَاقَةً انِمُ قَلْهُ وَ الله بمَا نَعُمَا وَيَ عَلِيْمُ فَيِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ نَبْكُ وَامَا فِي أَنْفُسِكُمُ اوَنَخْفُوهُ بُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَبَغْفِرُ إِمَنَ يَشَأَءُ وَبُعَنِ بُ مَنْ يَنِنَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَلِ بُرْ الْمَاكِلُولُ بِمَاأُنْزِلَ النَّهِ مِنْ رَّتِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بِاللَّهِ وَمَلِّلَنَّهِ وَكُنْيِهِ ورُسُلِهُ لَانْفَرِقُ بَنِنَ اَحَدِ مِنْ رُسُلِهُ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَاطَعْنَا الْأَ غُفْرَ انَكَ رَتَبْنَا وَالْبُكَ الْمُصِبْرُ ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الَّاوُسُعَهَا لَيُامَاكُسَيَتُ وَعَلَيْهَامَاكُنْسَيَتُ رَبِّيَالِاثُوَّاخِنْنَآنَ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رُبِّنَا وَلِاتَخْمِلُ عَلِيُنَا إِضَرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَيُلِنَا رَبُّنَا وَلِانْجَتِلْنَا مَالِا طَافَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَتَارِقَة واغفور كناوقفة واركمنكاوتغة أنن مؤلسنا فانصرنا عَلَى الْقُوْمِ الْكُوْرِ بُنَ ﴿

سُوَةُ الْحَمْلَ مِنْكُنْ وَهَمْ الْبَيْرَا الْبَيْرِ وَعَنْفُرُوْ الْبَرْدُوعَا الْبَيْرِ وَعَنْبُرُوْ الْمُؤ لِبُسْمِ اللهِ الرَّحْفُ الْوَبُّونِ الرَّحِبِ الرَّحِبِ الْمُؤَلِّ الرَّحِبِ الْمُؤْرِ اللَّهِ الرَّحِبِ الْمُؤْرِ اللَّهُ الْمُؤْرِبَةُ وَالْإِنْجِيْلِ الْمُؤْرِبَةُ وَالْإِنْجِيْلَ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْرِبَةَ وَالْإِنْجِيْلَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُمُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِم

الْإِينَ يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرٍ إِ وَّيَفَتُلُوُنَ الَّنِينِ يَأَمُّرُونَ بِالْقِسُطِمِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُ بعَنَ أَبِ النِّمِ ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَا لَكُ مُ الكُّنْبُا وَالْآخِرَةِ وَمَالِهُمُومِنُ تُصِيرِبُنَ ﴿ الْكُنْبُا وَالْآخِرَ إِلَى وُثُوانَصِيْهَا مِن الكِنْبِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِنْبِ اللهِ لِيَخْكُمُ يُنَكُمُ نَكُمُ يَتُولُ ، فِريُقُ ، مِنَهُمُ وَهُمُ مِّعُرِضُونَ ﴿ إِلَّكَ أَنَّكُمُ فَالْوَالَّذِي تَسَتَّنَا التَّارُ الآاتَاعًا مَّعُلُودَتُ أَنَّامًا مَعْلُودَتُ أَنَّامًا ؙٛ۠ٛٛڮۮؚؽ۬ڔؿؗۄٞڟٵڴٲٮؙٛۊٳؽڡ۬۬ۘ۬ڗۯۅ۫ڹ۞ڰؘڲؽڡ۫ٳۮٳڿٮۼڹۿؠٝڸؽۅ۫ۄٟ ڲڒؠؙؽڹ؋ؿٷۅٷڣؽڬڰڵٛؽڡٚڛ؆ٵڰڛؽٷۿؙڕڒؽڟڰۄۯ<sup>۞</sup> قُلِ اللَّهُمَّ مِلْكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَرْى نَشَآءُوتَنُوعُ الْمُلْكَ مَّرُ ۚ انْشَأَءُ ۗ وَتَعِبُّصُ لِنَشَآءُ وَثُنِ اللَّهُ مَنَ الثَّامُ الْخَابُرُ اتَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِ يُرُّ تُولِجُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ وَتَوْلِجُ لتهارفي اليل وتنخرج النحامن الميتن وتخرج المبتفامن لُجِيُّ وَتُرُزُّ فِي مَرْ مِي تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞لَابَتِّغِيْ الْبُؤُمِنُونَ الْكِفِرِينَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذُلِكَ فَلَيْسَ شَيُّ الْآأَنُ تَتَقُوْا مِنْهُمُ ثَفْتُهُ وَيُحِدُّ أَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى يُرُ۞ قُلُ إِنْ تَخْفُوا مَا فِي صُلُ وَرِكُمْ أَوْتُبُلُوكُ يَعُلَيُهُ اللَّهُ لَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيًّا قَنِي رُقَ

قَلْكَانَ لَكُمُ إِيَةً فِي فِئَتِينِ الْتَقَتَا فِئَةً ثُقَاتِلُ فِي سِبِيلِ الله وَأَخُرِي كَأُفِرَةٌ يُرُونَهُمُ مِتَثَلِيْهِمْ رَأْي الْعَيْرِعُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بنَصْر لا مَن يَتِنْنَاءُ إِن فِي ذَلِكَ لِعَبْرُةَ لِآولِي الْأَيْصَارِ هِ مَن يَتِنَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَأَءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيُوالْمُقَنَطَرَةِ مِنَ النَّهُبِ وَالْفِضَّاءُ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذُلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الرُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْلَا حُسُنُ الْمَابِ ﴿ قُلْ ٷٛڹؾٷٛڴؙۄ۫ؠۼؽڔڡؚڹۮڸڰۿؙڷؚڷ<u>ڹڹ</u>ٛٵڰؘڠۅؙٳۘ؏ؽ۫ڶۯؠؚٞۿؚۿڔڿؿۨ تُجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُارُ خُلِبِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضُوانٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِبُرُ مِا لَعِبَادِ فَالنِّن يَنْ يُقُولُونَ رَبَّنِا اتَّنَأَ الْمَنَّافَاغُفِمُ لَنَا ذُنُّوبَنَا وَقِنَاعَنَ إِبَ النَّارِ ﴿ ٱلصِّيرِيْنَ وَ ظى قِبْنَ وَالْقُنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسَنِّغِفِيْنَ وَالْمُسْتَغِفِيْنَ بِالْرَسْحَارِي شَيه كَ اللَّهُ أَنَّهُ لِآلِهُ إِلَّهُ وَالْمُلِّكَّةُ وَالْوَلُوا الْعِلْمِ قَآبِمًا بَالْقِسُطِ لآالة الأهوالعز بزال كيم الآين عندالله الإسلام وَمَااخْتَلُفُ الَّذِينِينَ أَوْتُوا الْكِتْبِ الرَّحِرِي بَعْبِ مَا جَآءَهُمُ الْعُلَّهُ بَغَيّاً بَيْنَهُ مُرْوَمَنَ يَكُفُرُ بِالبِنِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِبُحُ الْحِسَابِ " فَأَنُ حَأَجُّوٰكَ فَقُلُ أَسُلَمْتُ وَجُعِي بِلَّهِ وَمَنِ اثَّبَعَن وَقُلْ لِلَّذِينَ الْوُتُواالُكِتٰبَ وَالْأُصِّينَ ءَ ٱسْلَنْتُمْ ۖ فَإِنَّ اسْلَمُوا فَعَـ اهُتَكَ وُا وَإِنْ نَوَلُّوا فَائْتُمَا عَلَيْكَ الْبُلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَا

منزا

فَنَادَثُهُ الْمُلِلِكَةُ وَهُوَ قَايِمٌ يُصِلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهُ بْبَشِّرُكَ بِبَجْبِي مُصَرِّقًا بِكِلْمَةٍ قِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنِبِيًا هِنَ الطِّلْحِيْنَ ﴿ فَالْ رَبِّ أَيِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَقُلْ بَلَغَنِي الْكِيرُ وَامْرَانِيْ عَاقِهُ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ®فَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِنَّ ايَكُ ايَكُ الْكَالِيَّ فَالَ ايَثُكَ الرَّنُّكِ التَّاسَ نَكْنُكُ أَيَّامِ إلاَّ رَمُزَّا وَاذْكُرُ رَّبِّكَ كَنِيْرًا وَسَبِّحُ بِالْعَشِينِ وَالْإِبْكَارِ فَوَاذُ قَالَتِ الْمُلْلِكَةُ لِمَرْبَعُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْلِ وَطُهْرَكِ وَاصْطَفْلِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَيْنَ ﴿ بِهُرِيمُ فُنُنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُرِى وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّكِعِيْنَ ﴿ وَالْكَالِي الْمُعْلِينَ ﴿ وَالْكَا مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَكَاكُنُكَ لَدَيْمُ اذُ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمُلَيِّكَةُ لِمُرْبَعُ إِنَّ اللَّهُ الْمُلَيِّكَةُ لِمُرْبَعُ إِنَّ اللَّ بْبَشِّرُكِ بِكِلِمَةٍ مِّنْكُ أَسْمُكُ الْمُسِيْحُ عِيشَى ابْنُ مَرْبِهُ وَجِيْهًا فِي الثُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّيثِنَ ﴿ وَمِنَ الْمُقَرِّيثِنَ ﴿ وَمُكَّامُ النَّاسِ في النههي وُكهُلاومِن الصِّلِحِيْنَ ۞ فَالَثَ رَبِّ أَيُّ يَكُونُ لِي وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ يَمُسَسِفُ بَشُرٌ ۖ فَالَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَآعُ إِذَا قُضَى آمُرًا فِأَنْثَهَا يَفْوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمُةُ وَالتَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْرِ

منزلء

11

ڹڵڴڷؙؙڹٛڣ۫ڛؚڝٵۼؠڷڬڡؚڹڿڹڔۄۨڿڂڔۜٳ<del>؋</del>ؖۊڡٵۼؚڶڬڡؚۯ سُوْءَ نُودُ لُوانَ بَنْهَا وَبَيْنَةَ آمَا أَبِعِيْنًا وَبُحَذِ زُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً وَاللَّهُ رَءُونُ بِالْعِبَادِ أَفُلُ إِنَ كُنْهُ نَعِبُونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِ بُخْبِبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِمُ لَكُمْذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ عَنْلُ طِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَانَ تَوَلَّوْا فَانَ اللهَ لَابُعِبُ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ إِنْ الله اتَّاللَّهُ اصْطَغْيَ ادَمَرُونُوْحًا وَّالَ إِبْرُهِمَ وَالَ عِمْرُنَ عَلَى الْعْلَىدِينَ ﴿ ذُرِّيَّكَ ۚ كَانُكُ صَائِمًا مِنْ بَعُضِ وَاللَّهُ سَمِيبُعُ عَلِيُمُ ﴿ إِذْ فَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ رَبِّ إِنِي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَنَفَيِّلُ مِنِي ۚ إِنَّكَ انْتَ السَّمِبْعُ الْعُكِلِيُمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَنْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْنَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُوكَالِأُنْنَى وَانِّي سَتَيْنَتُهَا مَرْبَهُ وَإِنَّى الْعِيْنُ هَا بِكَ وَذُرِّ تَبْنَهَا مِنَ لشَّيُطِن الرَّحِيْمِ ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلِ حَسَنٍ ثُبُنَهُا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّرَهَا زَكِرِ يَا كُلِّمَا رَخَلَ عَلَيْهَا زُكْرِيًّا الْمِحْرَابُ وَجَلَ عِنْكَ هَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمَرُبُمُ أَنَّ لَكِ هٰذَا قَالَتُ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَرْ تِشَآءُ بِغَبْرِحِسَايِب ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكُ رِيَّارَيَّكُ ۖ قَالَ رَبِ هُبُ لِي مِن آنُ نُكَ ذُرِيَّةً كَلِيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَبِيعُ التَّعَانِ اللَّهَا اللَّهَا إِنَّ اللَّهَا

وأمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الطَّيلَخِينَ فِيُوفِيْكُمُ الْجُورَهُمُ الْمُ اللهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ ﴿ إِلَّ نَتُلُوُّهُ عَلَيْكَ مِنَ الَّا وَالنِّكُرِ الْحَكِيْمِ@اتَ مَنْلَ عِينْلَى عِنْنَ اللهِ كَتَثَلَ ادَمَرُ خَلَقَة مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِ رَبِكَ فَلَا ثَكُنُ مِنَ الْمُنْتَرِيْنَ ﴿ فَمَنَ حَآجًكُ وَنُهُ مِ بَعْدِ مَا جَآءَكِ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَنْ عُ ابْنَاءَنَا أبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم نتع بنتيه فَنَجُعَلُ لَّغَنَتُ اللهِ عَلَى الْكَنِ بِينَ@إِنَّ هَٰوَا لَهُمُ لُقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنَ الْهِ الدَّاللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ®فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهُ عَلِيْحُ لْمُفْسِدِي بْنَ فَكُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ وَآءِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الرَّنَعُبُلَ الرَّالَةَ وَلاِنْشُركِ بِهُ شُنُكًا وَلَا يَنْتُخِنَ يَغُضُنَا يَغُضًا أَرُيَا يًا هِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تُولُّوا فَقُولُوا الشَّهَالُوا بِأَنَّا مُسْلِبُونَ ﴿ يَأْهُلَ الْكِتْبِ لِمَ نُحَاجُونَ فِي إِبْرِهِبُمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرُبَةُ وَالْإِنْجِيْرُ اِلَّامِرِثِي يَعْنِيهِ ۗ أَفَلَا نَعُفِلُونَ ۖ هَا أَنْكُمُ هَا ۚ لَا عِ حَاجِهِ فِيْمَا لَكُوْبِهِ عِلْمُ فَلِمَ نُحَاجُونَ فِيهُمَا لَكُمْ يِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَغْلَمُ وَأَنْتُمْ كَاتَغُ

1 1 2

ورسُولا إلى بَنِي إِسْرَاءِيْكُ أَنِّي قَلْجِئُنُكُمْ بِأَيْةٍ مِّنُ يَكُمُ إَنِّي ٱخْلَقُ لَكُمُ مِنَ الطِّينَ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَ الْأَبْرُصَ وَالْحِي الْهُوْنِي بِإِذْ نِ اللَّهِ وَأَنْبِتِّكُمْ بِمَا ثَأَكُلُونَ وَمَا تُتَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا بِهُ لَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا بِهُ لَكُمُ إِنْ كُنْنُهُ مُّؤُمِنِيُنَ ۞وَمُصَلِّ قَالِّمَا يَيْنَ يَكَى عَنِ التَّوُلِةِ لَّ لَكُمُ بَغُضَ الَّنِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِئْتُكُمُ بِإِياتٍ مِّنْ رَيِّكُمُ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيُعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاعُيُكُوكُ لِمُنْ اصِرَاطُ مُّسَتَقِيْمُ ۞ فَلَكَآ أَحَسَ عِيْلُمِ بِنَهُمُ الْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهُ قَالَ الْحُوارِثِيُونَ نَعُنُ أَنْصَارُ اللَّهِ المَنَّا بِاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللّ امَنَّا بِهِمَ ٱنْزَلْتُ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْنَيْنَا مِعَ الشَّهْرِيثِنَ<sup>®</sup> وَمَكُووا وَمَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلِكِرِيْنَ ﴿ إِذْ فَالَ الله يعيلني إتى مُنَوقِبِكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الِّنِيْنَ كَفَوُوْا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِلَى يُوْمِرِ الْقِيلِمَةِ نَتُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَخَكُمُ بَيْنَكُمُ فِيْمَا كُنُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَالْمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَلِّنُهُمْ عَنَابًا شَلِينًا فِي التَّانَيَا وَالْاَخِرَةِ وَمَالَكُمْ مِن تُورِيْنَ فَي التَّانِيا وَالْاَخِرَةِ وَمَالَكُمُ مِن تُورِيْنَ فَي

=(00)=

لْنِيْنَ يَشَتَرُونَ بِعَهِي اللهِ وَايْمَانِهِمْ نَمَنًا قِلْهُ أُولِيكَ كخلاق لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلَّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَهُومَ الْقِيلِمَةِ وَلاَيُزِكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَنَاكِ البُكْرِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيْقًا بَيْلُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُومِنَ لْكِتْبُ وَيَقْوُلُونَ هُومِنْ عِنْنِ اللهِ وَمَاهُومِنْ عِنْنِ اللهِ وَمَاهُومِنْ عِنْنِ اللهِ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ بَعْلَمُوْنَ ۞مَا كَانَ لِبَشَرِد أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتْبُ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْاعِبَادًا لِي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ كُوْنُوْارَ لِبَيْنِ بِمَا كُنْنَهُ تُعَلِّمُونَ الْكِتْبُ وَبِمَا كُنْ تُمُرْتُلُرُسُونَ ﴿ وَلِا يَأْمُرُكُمُ إِنْ تَتَخِذُواالْمُلَلِكَة وَالتَّبِينَ ارْبَايًا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِيَعُلَ إِذْ أَنْتُمُ مُنْسَلِمُوْنَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَنَاقَ النَّبِينَ لَهَ آ انبنك كُمْ مِن كِتْبِ وَحِكْمَةٍ نُمَّرَجُاءَكُمْ رَسُولٌ مُّحَدَّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِثُ بِهِ وَلَتَنْصُونَ الْأَوْرُنُهُ وَأَخَذُنُّهُ عَلَى ذَٰلِكُمُ إِصْرِي ۚ قَالُوْا اَقْرَمْ نَا ۖ قَالُ فَاشْهَا وُانَا مَعَكُمْ مِّنَ النَّهِ هِ بِينَ ۞ فَهَنَ تُولِّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِفُونَ ﴿ أفَغَيْرُ دِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَةً أَسُلَمُ مِنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَنْ ضِ طُوْعًا وَكُنُوهًا وَالْبُهِ يُرْجَعُون ﴿

مَا كَانَ إِبْرِهِ يُمُ يَهُوْدِ يًّا وَلَانَصُرَا نِيًّا وَلَكِنَ كَانَ حَنِيْفًا نَسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى التَّاسِ إِبْ هِيهُمُ لَكُنِ بُنِ الْبَعُولُةُ وَهٰنَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ الْمُنْوَأ وَاللَّهُ وَلِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ۞وَدَّتْ طَآبِفَةٌ مِّنْ اَهُلِ الْكِنْدِ لَوْ يُضَالُوْ نَكُمْ وَمَا يُضِلُّوُ كَ الاَّ ٱلْفُسَهُ مُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ®يَاهُلُ لَكِتْ لِمَ اللَّهُ وَنَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَآنَتُمْ تَشْهَدُونَ مِاللَّهِ اللَّهِ وَآنَتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَا الكِتْبِ لِمَ تَكْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْيَاطِلِ وَتَكْتُنُّونَ الْحَقَّ بِالْيَاطِلِ وَتَكْتُنُّونَ الْحَقّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْقَالَتْ طَآبِفَهُ مِّرِي آهُلِ الْكِتْب إِمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا ٳڿڒ؋ڵۼڷۿۿ؉ۯجڠۅٛڹ۞ٙۅڒٷ۫ڡٟڹٷٳڷڒڸۺؙڹۼڋۣؽؾڰۿؙٷٚڵ انَّ الْهُدِّى هُرَى اللهِ أَنُ يُّؤُنِي أَحَدُّ هِنْكُ مَا أُوْتِيْنَهُ اوُ يُعَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمُ قُلُ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْنِيُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُهُ ۚ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَأَعُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ © وَمِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمُنُهُ بقنطار يُؤدِّهُ البُك ومِنْهُمُ مِّن إنْ تَامَّنُهُ بِدِيْنَارِ لَّايُؤدِّهُ الْبُك إِلاَّمَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي زُمِّتِينَ سَبِينُكُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ<sup>©</sup> مَنْ أَوْفِي بِعَهْدِ ﴿ وَاتَّفَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِبُنَ ۞

العجزءم

19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

لَكِ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِتَا نَجُبُونَ فَوَا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا الْبِرَ ڣٵؾؙٲۺؙڬڽؚ؋ۼؚڶؽڰ۫ڰڴڷٳڟۼٵڡؚڴٲؽڿڴڒؖؽڹؿٳڛٛڗٳ؞ؽٳ السُرَآءِيُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ فَبُلِ أَنْ تُذَرُّلَ التَّوْرَيَةُ قُلُ فَأَتُوْ الْمِالتَّوْرِيةِ فَاتُلُوْهَا إِنْ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ﴿فَكِنِ افْتُرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْيِ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِيُونَ ۖ قُولُ إِلَكَ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِيُونَ ۖ قُولُ مَكِ قَالُهُ فَأَتَّبِعُوْامِلَةَ اِبْرُهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ النُّنْبِرِكِيْنَ الْمَاكَانَ مِنَ النُّنْبِرِكِيْنَ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِ بَنِي ﴿ وَفِيهِ إِبْكَ بَيِتِنْكُ مَّقَامُ إِبْرُهِيمُ \* وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا وُلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِيٍّ البُّينِةِ مَنِ اسْتَطَاعَ النه سِين العلين عَن كَفَرَ فِأَنَّ اللَّهُ غُونٌ عَن العلين ١٠ قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ لِمُ نَكُفْرُونَ بِالْبِ اللَّهِ وَاللَّهُ شِهِيْكُ عَلَى مَا تَغُمَلُونَ®قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَصُلُّ وُنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امْنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَآنْنُهُ شُهَكَ آءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِيلٍ عَبَّا تَعْمَدُ وَنَ ۞ يَآيُهُ الَّذِينُ المَنُوْآاِنُ تُطِيعُوا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِينَ اوُسُوا الْكِتْبَ يَرُدُّوُكُمُ بِعُلَ إِيْمَانِكُمُ كَفِرِيْنَ ۞وَكَيْفَ تُكَفُّرُونَ وَانْتُكُمْ تُنْتُلَى عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَفِيْكُمْ سُمُولُهُ وَمَنْ يُغْتَصِمْ بِاللهِ فَقُلْ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي

لُ امَنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَد هِيْمُ وَاسْمُعِيْلُ وَاسْحُقُ وَيَغْفُونَ وَالْ وَمَآ أُوْتِي مُوْسَى وَعِبْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّ ثُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَيِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسُلِمُونَ وَمَنْ يَبُنَعُ غَبُرُ الْاسْلامِ دِيْنًا فَكُنْ يُغْبُلُ وَهُوفِي الْاِخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞كَيْفَ يَهْنِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِلُوْآانَ الرَّسُولُ عَقُّ وَّجَاءَهُمُ الْبُيِتِنْكُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ظْلِمِينُ۞اوُلِيكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمُلَمِّكُةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ ﴿ لِإِنْ فنها الكن كفظف عنهم العناب وكاهم يُنْظُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ لَحُوۡآ فِاكَ اللّٰهُ عَفُوۡرٌ رَّحِينُمُ۞ٳنَّ الَّذِينِيَ كَفَرُوۡا بَعْلَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْاكُفْرًا لَّنْ تُقْبُلُ تَوْبَتُهُمَّ وَاوُلِيكَ هُمُ الضَّالُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْا وَمَانُنُوا وَهُمُ كُفًّا مُ فَكُنّ يُتَقْبَلَ مِنَ آحَدِهِمُ مِّلُ ءُالْاَئْضِ ذَهَبًا وَلِوافْتُلَى بِهُ اُولِيِكَ لَهُمُ عَنَاكَ البُرُورِينَ الْمُعُمْرِمِنَ لُصِرِينَ ﴿

عَنْ وَكُمُ الْآ أَدِّي وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْيَ إِنَّا الْمُعْرَالُ فَيُولُوكُمُ الْأَدْيَ ا ڝۘڒؙۉؙڹٛ۩ۻٞڔؠۜڬٛۼڶؽۿۿؙٳڵڹٞڷؿؙٳؽؗۯؙ؞ڡٵؿڣڡؙۅٛٳٳڰ بحبُلِ مِنَ اللهِ وَحَبُلِ مِنَ النَّاسِ وَبَآءُ وُبِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلِيُهِمُ الْمُسُكَنَةُ ذُلِكَ بِأَنَّكُمُ كَانُوا بَكُفُرُونَ البت الله ويَفْتُلُونَ الْأَنْبِيمَاءَ بِغَيْرِحَقٌّ ذَلِكَ بِمَاعَصُوا وُكَانُوْا يَغْنَالُوْنَ ﴿ لَيُسُوْا سُوَاءً فِمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ الْمِنَّةُ قَابِمَةٌ يَتْنَالُونَ النِّ اللَّهِ النَّاءَ النَّاءَ النَّيْلِ وَهُمُ لِينْجُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ النَّاءَ النَّيْلِ وَهُمُ لِينْجُرُونَ بُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُوْمِ الْآخِرِ وَيَامُرُونَ بِالنَّعُرُونِ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَبْرِاتِ وَاوْلِيكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ فَكُنْ يَكُفُرُ وُلا وَاللَّهُ عَلِيُمُ إِلَّالُمُنَّقِينُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُ ثَغُنِي عَنْهُمُ أمُوالُهُمْ وَلِا أَوْلادُهُمْ مِن اللهِ شَيْئًا وَاوْلِيكَ أَصْحُبُ التَّارَّهُمْ فِيُهَا خَلِلُ وْنَ ﴿ مَا يُنْفِقُونَ وْنَ هَٰنِ لِهِ الْحَيْوةِ اللَّهُ يَهَا كَمَنْلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرَّاصَابَكَ ظَلْمُوْآ أَنْفُسَهُ مُ فَأَهْلَكُنْ فُومَا ظَلْمُهُمُ اللَّهُ وَلِينَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْ الاِتَتَّخِنُ وَإِيطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمُ لاَ يَالُوْنَكُمُ خبالاود وأفاعن ترقف بكت البغض أغون أفواهه مروم فِيْ صُلُ وُرُهُمُ أَكْبُرُ قُلْ بِيِّنَا لَكُو الْإِينِ إِنْ كُنْتُو تَعْقِلُو نَ ٣

يَايِّهُا الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ ثُفْنِهِ وَلَا تَكُوْنُنَّ إِلَّا وَأَنْتُثُمُ مُّسُلِمُونَ ﴿ وَاغْنَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَبِبُعًا وَلاَ تَفَرُّقُو وَاذُكُووانِعُمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنْنُمُ أَغُدَاءً فَأَلُّفَ يَهُرَى قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْنُمُ بِنِعُمَتِهُ إِخُوانًا وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ قِرِى التَّارِ فَأَنْقُنَ كُمْ مِنْهَا كُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْبِيهِ لَعَكُّمُ تَهُنَّكُ وَنَ ﴿ وَلَنَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةٌ بِيَّكُ عُوْنَ إِلَى الْحَبْرِوَيَأْمُرُونَ بِالْهَعُرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْهُنْكَرِرُ وَاوُلَّيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالِّن يُرَا تَفَرُّقُوا وَاخْتَكَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءُهُمُ الْبُيِّنْكُ وَأُولِيكَ لَهُمُ عَذَابُ عَظِيْحُ أَبِيُومَ تَبْيُضُ وَجُولًا وَنُسُورًا وَجُولًا قَامًا الَّذِينِ الْمُودَّتُ وُجُوْهُ فُهُمُّ أَكْفَارُتُمْ يَعُلَ إِيْمَانِكُمْ فَأُوْفُو الْعَنَابِ بِمَا كُنْتُمُ نَكُفُرُوْنَ⊙وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمُ فَفِي رُحْمَةُ اللهِ هُمُ فِيهَا خُلِلُ وْنَ ﴿ يِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ نَتُ لُو هَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِيْنَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا إِنَّى السَّلُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ نُرْجَعُ الْأُمُورُ قَ كُنْنُمُ خَبْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِوتَنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَنُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلُوْا مَنَ أَهُلُ الْكِنْبِ لكان خَيْرًا لَّهُمُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْنُرُهُمُ الْفُسِفُونَ

<u>ن تنالوام</u> وَيِثْلُهِ مَا فِي السَّهُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مُنِغِفِرُ لِمُنْ مُتَفَاعُ وَيُعَ مَرْ يَ بَيْنَا أَوْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ﴿ يَالِيُهَا الَّذِي إِنْ امَنُو الرَّبُواۤ أَضُعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ نُفْ وَاتَّقُواالنَّارَالَّتِي أُعِلَّ فَ لِلْكُفِرِينَ ﴿ وَالْجِيهُ وَاللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَسَارِعُوۤ إِلَىٰ مَغْفِمَ فِي هِنَ رَّبِّكُمُ وَجَدَّ عَرُضُهَا السَّمُوكَ وَالْأَرْضُ الْعِكَافَ لِلْمُنْتِقِبُنَ الْأَرْضُ الْعِكَافَ لِلْمُنْتِقِبُنَ الْأَرْبَان يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِيبِينَ الْغَيُظُوالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنِ ﴾ ﴿ وَالَّذِ رَبِّ اللَّهُ خُسِنِيْنِ ﴾ ﴿ وَالَّذِ رَبِّ إِذَا فَعَالُمُ حِسْنَةً أَوْظَلْمُوْآ أَنْفُسَهُ مُرْدُكُرُوا اللَّهَ فَاسْنَغْفَرُوا إِنْ نُوْرِحَ رَى يَغْفِيُ النَّانُوْبِ الدَّاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ لَهُوْنَ ﴿ وُلِبِكَ جَزَآوُ هُمْ مَّغُوْرَةً قِنْ رَّبِّهِمْ وَجَدًّ تُجُرِي مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِي بْنَ فِيهَا وَنِعْمَ اَجُرُ الْعَيِلِيْنَ قَدُ خَلَتُ مِنْ فَيُلِكُمُ سُنَنَ فِيسِبُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ كِنُفُ كَأَنَ عَاقِبَةُ الْكُذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا بِيَانٌ لِلسَّاسِ هُلَّى وَّمَوْعِظُهُ ۚ لِلنَّتَقِيْنِ ﴿ وَلاَتِهِنُوا وَلاَتَحُزَنُوا وَانْنُهُ عُلُوْنِ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُو اَنْ يُنْسُلُكُمُ وَحُوْحٌ فَقَلُ لْقُوْمُ وَرَحْ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْرَبَّامُ ثُلَاوِلُهَا بَيْنَ التَّاسِ وَلِيعُلَّمَ امَنُوا وَيَنْخِنَ مِنْكُمُ شُهَلَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِ

وَإِذَا لَقُوْكُمُ قَالُوٓ ٱلْمَنَّا فِي إِذَا خَلُوْاعَضُوا عَلَيْكُمُ الْاَنَ ْقُلُ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْكُ ۚ لِـ الصُّلُورِ الْ تَنْسُسُكُمُ حَسَنَةٌ نَسُوَّهُمُ وَإِنْ نُصِ يتكة يَّفْرُحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوُا لاَ يَضُوَّكُمْ كَيْنُ هُمُ شَيْئًا اللهُ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْظُ وَإِذْ غَلَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ بَنَ مَقَاعِلَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَبِينَعٌ عَلِيْمُ الْوَافَكُ اللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمُ الْوَافَكُ طَآبِفَانِ مِنْكُمُ آرَى تَفْشُلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْدُكُمُ لهُوۡمِنُوۡنَ ﴿ وَلَقُلُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَلۡ رِوَّانَتُمُ آذِلَّهُ ۗ فَاتَّقُو لَّكُمْ نَشَكُونَ ﴿إِذْ تَقَالُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنُ يَكْفِيكُمُ أَنْ يُبِتَكُمُ رَبُّكُمُ بِنَكْتُ الْفِ مِنَ الْمُلْلِكُةِ ين ﴿ بِلِي إِنْ تَصِيرُوا وَتَنْفَوُا وَيَانُوْكُمُ مِنْ فُورِهِ ذُكُمُ رَبُّكُمُ بِجَهُسَةِ النِّي قِنَ الْمَالَيْ حَعَلَهُ اللَّهُ الآكِيْشُرِي لَكُمُ وَلِنَظْمَيِنَّ مِنْ عِنْدِاللهِ الْعَزِيْ كِيْمِ إِلِيَقُطُعُ طُرُنًا مِّنَ الَّذِي يُنِ كُفُو وَآ نَمْ فَيُنْقَلِبُوا خَآبِبِيْنَ ﴿ لَيْسَ لَكُ مِنَ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَنِّ بَهُمْ فَانَّهُمْ ظَلِمُوْنَ فَا

ىنْكْقِيْ فِي فَالْوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبِ بِمَا اَسْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطُنَا ۗ وَمَأَوْلِهُمُ النَّارُ وْبِئُسَ مَنْوُى الظَّلِمِ صَلَ فَكُمُ اللَّهُ وَعُلَاةً إِذْ نَحُسُّونَهُمُ بِإِذْ نِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْهُمُ وتنازعنه في الزمروعصبنه فرق بغي مآار كرم ما تعِينون مِنكم مَّرِ ۚ بَيْرِيْلُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمُ مِّنْ بَيْرِيْلُ الْإِخِرَةَ نَيْمَ صَرَفَكُمُ عَنْهُمْ لِبِكُمْ وَلَقَالُ عَفَاعَنُكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَضِيلِ عَلَى الْيُؤْمِنِينِ<sup>©</sup> إذْ نَصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَى اَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُولُمُ فِي أَخُرِكُمُ فَأَنَّا بَكُمْ عَمَّا بِغِيمِ لِكَيْلِانَخُزَنُوا عَلَى مَا فَانَكُمُ وَلِامَا ٓاصَابَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ يَهَا نَعُمَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ الْأَلْمَ الْكُمُ الْأَلْمُ اللَّهُ هِرْ يَهُ بِعُنِ الْغَيْرَ آمَنَا تَنْعُ اللَّا يَغُشَى طَآبِفَ أَمِّنَكُمُ وَطَآبِفَ قُلُ أَهُمَّتُهُ مُ إِنْفُهُمُ مِنْظِنَّوْنَ بِاللَّهِ غَيْرِ الْجُقِّ ظُرِيَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُونَ هَلُ لَنَامِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيْءً قُلُ إِنَّ الْأَمْرَكُلَّةَ يِلْمِ يُخْفُوْنَ فِي أَنْفُسِمُ مَا لَا يُبُدُونَ لَكَ يُفْوُلُونَ لَوَ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِنْتُوعُ مَّاقَيْنَانَاهُهُنَا ۚ قُلْ الْوَكُنْنُمُ فِي بِيُونِكُمُ لَبُوزَ لَّذِيْنَ كُتِبَ عَلِيُهُمُ الْقَنْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَنْنِلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُلُ وُرِكُمُ وَلِبُهُ حِصَ مَا فِي قُلُو بِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُونِ إِنَّ الَّذِينَ ثُولُوامِنْكُمُ يَوْمُ الْتَغَى الْجَمْعِنِ إِنَّا الْتَزَلَّمُ الشَّبْطِي عُضِ مَا كُسَبُوْ أُولَقُلُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ كِلِهُمْ اللَّهُ عَنْهُ رُحِلِهُمْ

وَلِيُهَجِّصَ اللهُ النَّهُ النَّنُ امَنُوا وَيَهْحَقَ الْكَفِي بِنَ®ا مُر عسينتم أن تَلْخُلُوا الْحَبَّةَ وَلَتَا يَعُلُم اللَّهُ الْأَنْهُ نَ جَهُلُوْا مِنْكُمُ وَيَغِلَمُ الطَّيْرِيْنَ ﴿ وَلَقُلُ كُنْتُمُ تَنَبُّونَ الْهُونَ مِنْ فَئِلِ أَنْ نَلْقَوْهُ فَقُلْ رَائِينُمُوهُ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ أَوْنَ مُحَمَّدً الرَّرُسُولُ قُنُ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايِنْ مَّاتَ أَوْ نُتِلَ انْقَلَيْنُمُ عَلَى أَغْفَا كِنُمُ وَمَنِ يَتُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنَ يَّضُرَّ اللهَ نَشْئِطًا وُسَيَجْزِي اللهُ الشَّكِرِيْنَ ®وَمَا كَانَ لِنَفْسِ إَنْ تَبْنُونَ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ كِنْيَّا هُؤَجَّالًا وُمَنْ يَرُدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْنِهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُنُوابَ الْإِخِرَةِ نُؤْنِهُ مِنْهَا وَسَنَجُزى ىشْكِرِيْنَ ﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنُ كَبِّيِّ فَنَكُ مُعَهُ رِبِّيُّهُ نَ كَتْنُوْ فَهَا وَهَنُوْا لِيمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصِّيرِبْنِ ﴿ وَمَا كَانَ فَوْلَكُمْ مُ الْأَرَى قَالُهُ ارْتَيْنَا اغْفِيْ لِنَا ذُنَّهُ بِنِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ نَتِكُ أَفُدَ امْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُلْفِرِبُنَ®فَأَثْمُهُمُ اللهُ نَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسُرى نَوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ رُحِبُ الْمُحْسِنِينَ أَيْ يَأْيُهُا الَّذِينَ الْمُنْوَآانُ تُطُيْعُوا ٳڷۜڹڹڹػڡؙۯٷٳۑۯڐؙٷؙػؙۿ؏ڵٙؽٳڬڠٵؘؠػؙۿؘڣۘۘؾؙڟڮٷٳڂڛؚؠؽڹ<sup>۞</sup> لِ اللهُ مَوْلِكُمْ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِ لِينَ @

بَكُمُ بَوْمَ الْتَغَى الْجَمْعُرِ فَيَاذُنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ أَ وليعلم الزئن نافقو آوقيل لهم تعالوا فأتلوا فوس وادْفَعُوا فَالْوَالَوْنَعُلُمُ فِتَالَّا لِالنَّبِعُنَاكُمُ هُمُولِلْكُفِّر بَوْمَهِ لَنُنُونُ الْإِلْنِينَ قَالُوالِإِخُوانِهُ وَقَعَلُوالُولِطَاعُونَامَا قَتِلُوا قُلْ فَأَذُرُءُوا عَرِي أَنُفُسِكُمُ الْبُوْتِ إِنْ كُنْنَمُ صِي قِيْنِ ﴿ وَإِنْ عُسَارِتًا بينل الله أمواتًا فيلُ أَخْمَاءُ عِنْكَ رَبِّهِ يُرْزَفُونَ ﴿ فَوَحِيْنَ بِمَا اللَّهُ مُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهٌ وَيَسْتَكُثِهُ رُونَ مِا لَأِن يُن ڵٛڬڨؙڎٳ؞ؚۺٛڡؚٚڹٛڂڵڣؗۺؙٳڒۜڿۏڡؓٵؽڹۿ۪ۄؙۅڵٳۿؠؙۑڿۯؘٮٛۅٛڹؖٛ بْنِيْمُ وْنَ بِنِعْمَاءِ قِسَ اللهِ وَفَضِيلٌ وَأَنَّ اللهُ لَأَيْفِينِعُ أَجُرَالُوُمِنِيْنِ<sup>©</sup> اسْتَحَايُوا يِلْهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْنِ مَا أَصَابَهُمُ الْفَرْحُ لِلَّذِي لِينَ بنهم واتقوا أجرع فطبع النائن فال لعم التاس التَّاسَ قَلْ جَمَعُوالَكُمُّ فَاخْشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيْمَاكَاةً قَالُوا حَسْيُكَ اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلِ صَفَانَقَالَهُوْ ابنِعُمَاةٍ قِنَ اللهِ وَفَضِيلَ الْمُرَيِّسُ سُوَعُ وَاتَّبَعُوا رَضُوا نَ اللَّهِ وَاللَّهُ دُوْفَضِيلٌ عَظِيْمِ ﴿ اِنَّهَا ذَلِكُمُ يُجَةِّ أُولِيَاءَةُ فَلَاتَخَافُوهُمُ وَحَافُونِ إِنْ كُنْنُمُ ٷؚڒڒؽڿۯ۬ڹڮ الٓ<u>ڹؠٛڹؽۺٳ؏ٷڹڣ</u>ٳڵڴڣؙڗٳڹۜڰۿڒڹؾڞڗؖۅ يُنِا يُرُدُنُ اللهُ الرَّيَجُعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي الْإِحْرَةُ وَلَهُمْ عَنَ ابْ عَظِيْكُ

مد مرعن لاوقف

نَاتِيُهَا الَّن يُنَ امَنُوالَا تَكُونُوا كَالِّن يُنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخُوا يُهِمُ إِذَ خَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لَّوْكَانُوا عِنْكَ نَامَامَا ثُوا وَمَا نْتِلُوْ الْمُجْعَلُ اللَّهُ ذَٰ لِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْءِهِ وَاللَّهُ يَنِي وَيُولِينُكُ والله بهانغهاؤن بصير وكبن فتِلْهُ في سبيل الله أومُنَّهُ لَمُغُفِرَةٌ فِينَ اللهِ وَرَحْمَهُ أَخَيْرُ فِيهَا بَجْمَعُونَ ﴿وَلَيْنَ مُثَنَّمُ اَوْفَتِلْنَهُ كِ الْيَ اللهِ تَحْشُرُون ﴿ فِيمَا رَحْمَا فِي اللهِ لِنْكَ لَهُمُ وَلُو كُنْتَ فَظَاعَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَالْسَغَوْرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأُمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَنَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ@إِنْ بَيْضُرُكُمُ اللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ وَإِنْ بَيْنُ لُكُمُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ وَسِنَّى بَعُنِ لا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوُكُلِ الْمُؤْمِنُونَ الْ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُّ يَانُتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ الْقِيمَةِ نُـُمَّنُو فِي كُلُّ نَفْسِ تَأْكُسَبَكَ وَهُمُ لِايْظِلَمُوْنَ®ا فَهَنِ اثَّبَعَ رضُوانَ اللهِ كَمَنُ بَأَءَبِسَحَطِ قِنَ اللهِ وَمَأْوْبِهُ جَهَنَّمُ وَبِشُرَ بُرْ ﴿ هُمُ دَرَجِتُ عِنْكَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ الْبَايَعُكُونَ ۖ لَقُلُونَ ۖ لَقُلُمُنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهُمُ رَسُوُلًا هِنَ أَنْفُسِهُمُ يَبْنُكُوا عَلَيْهُ ايته وبُزُرِيبُهِمُ وبُعِلِمُهُمُ الكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوَامِنَ فَبُلُ إِلَّا لَغِيْ ضَلِّكِ مِّبِينِ ﴿ وَلَتَآ أَصَا بَنَكُمُ مَّصِينِيَّةٌ قُلْ أَصَابُتُهُ وَتُلْكُهُ أَقُلْهُ ؿۜۿڹ۩ؙٷٛڵۿۅڝڹۘۼڹ۫ڽٲڹؙڡؙٛڛڴڿٳؾٞٳۺٵؿۼڮڴؚڷۺؙٷٙڎ*ڔ*ڗٛؖ

فَإِنْ كُنَّ بُولِكَ فَقُلُ كُنِّ بَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبَيْدُ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيبُرِ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِفَةُ الْمُوتِ وَ انْتَا نُوَفُّونَ اجْوُرَكُمْ بَوْمَ الْقِيلِمَةِ قَبَنَ رُجْزِحَ التَّارِ وَادُخِلَ الْجَنَّةُ فَقُلُ فَأَرُّ وُمَا الْحَيْوِةُ الرُّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ الْغُرُورِ ﴿ لَنُبُلُونَ فِي آَمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَلَنَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْنُوا الْكِنْبُ مِنْ فَيُلِكُمُ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوْا اَذَى كَتِنْبُرًا وَإِنْ نَصْبِرُ وَا وَتَتَّقَوْا فَإِنَّ ذَلِكَ نْ عَزْمِر الْأُمُورِ ﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِينَنَاقَ الَّإِنْ إِنْ وْنُواالْكِنْبَ لَنُبُيَتِنْنَا لِلنَّاسِ وَلاَنْكُنُهُونَا فَنَبَلُوهُ وَرَآءَ ظُهُوْدِهِمْ وَاشْنَرُوْا بِهِ نَهُنَّا فَلِيُلَّا فِيهُ لُكُ مَا يَشْنَرُ°وْنَ⊕لِانَحُسَيَنَ الَّذِينِينَ يَفْرَحُوْنَ بِهِمَ حِبُّوْنَ أَنْ بِيُحْمَلُ وَالِمَالَمُ يَفْعَلُوا فَالْانْحُسَبَنَّهُمُ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعُنَ الِبُ وَلَهُمْ عَنَ الْبُ الْنِيْمُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَنِ يُرُّ شَالِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْبُلِ وَالنَّهَارِلَانِيْ لِرُولِي الْأَبَاثِ لَّذِيْنَ بِينَ كُوُونَ اللهَ قِيلِمًا وَّفَعُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكِّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمْوْتِ وَالْأَمْضِ رَبَّنَا مَ كَفْتُ هٰنَا بَاطِلاً شَبُحٰنَكَ فَقِنَا عَنَابَ النَّارِ ۗ

إِنَّ الَّذِينَ اشْنَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِنْمَانِ لَرِي يَضُرُّوا اللَّهُ شَكًّا

وَلَهُمْ عَلَىٰ الْكُرُهُ وَلاَيَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ كَفَوُوْآ اَنَّهَا

نُهُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإِنْفُسِهِمُ النَّهَانَهُ لِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓاانُهَا

وَلِهُ مُ عَنَ ابُ مُهِدُنُ هَا كَانَ اللهُ لِبَنَ رَالْمُؤُمِنِيْنَ اللهُ لِبَنَ رَالْمُؤُمِنِيْنَ اللهُ لِبَنْ مَنَ الطَّيْبِ اللهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَخْتَفِى مَنَ كَانَ اللهُ لِبُطْلِعِكُمُ عَلَى الْخَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَخْتَفِى مِن رَسُلِهُ وَلِنَ اللهُ يَخْتَفِى الْخَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَخْتَفِى مِن رَسُلُهُ وَلِنَهُ مَنْ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُرسَله وَ مُرسَله وَ مَنْ اللهُ وَلَنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ مِن فَضَلِه هُو خَيْرًا لَهُ مُراللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ مِن فَضَلِه هُو خَيْرًا لَهُ مُراللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مِن فَضَلِه هُو خَيْرًا لَهُ مُراللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مِن فَضَلِه هُو خَيْرًا لَهُ مُراللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مِن فَضَلِه هُو خَيْرًا لَهُ مُراللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

منزل

ٵڷٙڹۣؽ ٷٛڵؾؙۿڒڡؘڵڝؘٛڰؙڰڰۿۯٳڹٛڴڹٛؿؙۄۻڍڣڹٛڹ<sup>؈</sup>

إلِبُنَا الْآنُؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِبَنَا بِقُرْبَانِ ثَأْكُلُهُ

التَّادُ قُلُ فَالْ جَاءَكُمُ رُسُكُ صِّنْ فَعُلِفَ مِالْبَهِ

بَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوا وَاتَّهُ الله لَعَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ ﴿ ت التحاية سِيْوَرَةِ النِسَاءِ مَنْ أَوْرِهُوا مِنْ الْهِيْنِ وَسِيْعَ فَا إِنْ الْهِجَوْعِ سِيْوَرَةِ النِسَاءِ مَنْ أُورِهُوا مِنْ وَسِيْنِ وَسِيْعَ فَالْمِيْرَةِ الْهِجَوْعِ بسسيرالله الرئسفن الرجبين يَّاَيُّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ هِنَ نَّفْسِ وَّاحِدَةِ وَّخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَاوَبَتَّ مِنْهُدَ رِجَالِا كَنِيْرًا وَنِسَاءً وَانْفُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ يه وَالْأَرْحَامَرُانَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبُ بَانَ وَاتُو البُنْهَى اَمُوالَهُمْ وَلَا تُنْبُتُ لُوا الْخَبِينُكَ بِالطِّيبِ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمُوالَهُمْ إِلَى اَمُوالِكُمْ إِنَّ فَكَانَ حُوْبًا كِيبُرُانَ وَإِنْ خِفْنُمُ الرَّ ثُقْسِطُوا فِي البُنْعِي فَانْكِحُوامَا طَابُ لَكُمُ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَنُثَلَثَ وَسُ لِغَ فَإِنْ خِفْنُمُ الرَّ تَعُدِ لُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكُ اَيُمَانُكُمُ ۚ ذَٰ لِكَ أَدُنَّ أَكَّا تَعُولُوْا ۞ وَاتُوا النِّسَاءُ

> ِنُ فَوُهُمْ فِيهِا وَاكْسُوْهُمْ وَفُوْلُوْالَهُمْ فَوُلُوالَهُمْ فَوُلُوالَهُمْ فَوُلُوالَهُمْ فَوُلُوالَهُمُ منزل

صَ لُ فَنَيْهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ نَتَى عِ

مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِينًا مَرِينًا ۞ وَلَا نَتُوْ سُو

السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ فِيلِمًا وَ

رَيِّنَا إِنَّكَ مَرْ أَنُ خِلِ النَّارَ فَقُلُ أَخُزَنْتَهُ وْمَالِظْلِيدُنَ مِنُ أَنْصَارِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَهِ عَنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنُ امِنُوا بِرَتِيكُمُ فَأَمَنَّا أَرْبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُو بَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سِيتًا تِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ الْإِبْرَارِ ﴿ رَبِّنَا وَاتِنَامَا وَعَلْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلِأَنْخُزِنَا يَوْمَ الْفَيْلِمَا فِأَنَّكَ لَانْغَلِفُ الْمُعَارَ فَاسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمُ أَنِّي لَآ اُضِبِنْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمُ مِّنُ ذُكِّر اَوُ أَنْ نَيْ يَعُضُكُمُ مِّنُ بَعُضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَانْخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوا فِيْ سَبِيلِي وَفَعَلُوا وَقَتِلُوا لَاُكُفِّرُتَّ عَنْهُمُ سَيِيّا تِهِمْ وَلَادُ خِلَتَّهُمُ جَنَّتٍ بَحُرِيُ مِنْ تَخْتِهَا الْكِنْهُ رُنْوَا يَا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَا لَهُ عِنْدَا لَهُ عِنْدَا لَه حُسْنُ النَّوَابِ ﴿ لَا بَغُرَّنَّكَ ثَفَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ مَنَاعٌ قِلْيُكُ ثُنَّمٌ مَأُوْ لِكُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴿ لكِن الَّذِيْنَ اتَّقَوُا رَبُّهُمُ لَهُمْ جَنْكَ نَجُرِي مِنْ تَخِيهَا الأنهار خلاين فيها نؤلا من عند الله وما عنك الله خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَهِن يُؤْمِنُ بالله ومآأنزل البكرومآأنزل البهم خضيبن بِنْهِ كَا يَشْنُرُوْنَ مِا يُبْتِ اللَّهِ ثَمَنًا قِلْبُلَّا الْوِلْمِكَ مُمَاجُرُهُمُ عِنْلَ رَبِهِمُ إِنَّ اللَّهُ سَرِبْعُ الْحِسَابِ ﴿

1

اَكُمُ نِصْفُ مَا نَوَا خِ أَزُوا جُكُمُ إِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَكَّ فَإِنْ كَانَ هُرِ ﴾ ولكُ فلكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا نُزكُرُ ، مِرْ ثَي بَعْنِ وَمِ بِهَا آؤُدَيْن وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمُ إِنْ لَمُ يَكُنُ لَكُمُولَكُ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلَنْ فَلَهُرَ النَّهُرَ مِمَّا تَرَكُتُمُ مِنْ بَعُنِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا ٱوْدَبُنِ وَإِنْ كَانَ رَجُكَ يُؤْرِثُ كَالَةً أَوامُرَاةً وَلَهُ آخُاوُ الخن فَلكِل وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّلُسُ فَأَنْ كَانُوْ آكُنْرُمِنُ ذَلِكَ ؙٛڲؙؙؽؗۯۺ۠ۯڰٙٲٷؚڣٳڶؾ۫ڵؙڣؚڡؚڹۢؠۼؙڕۘۘۅڝؚؾ؋ۣ<u>ٚؾ</u>ؙٷٚڟؽؠۿٲٷۮؽڹۣ غَيْرُ مُضَارِّ وَصِيتَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيُمُ فَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَلِيُمُ وَل ىڭە وْمَنْ بَطِع الله ورسُولَه يُلْ خِلْهُ جُنْتِ نَجْرِي مِنْ نَخِتُهُ وَذُنْ خِلِدِينَ فِيُهَا وَذِلكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَنْ يَغْصِ اللَّهُ وُرُسُولَة وَيَتِعَدَّ حُلُودَة يُلَخِلَهُ نَارًا خَالِدًا فِيهُا وَلِهَ عَدُ ابُ مُهِدِينُ وَالْنِي يَأْنِينُ الْفَاحِشَة مِنْ نِسَا بِكُمُ فَاسْنَشْلُولُ وَاعْلِيُهُرِ ۚ ارْبَعِكَ قِمْنَكُمْ فَإِنْ شَهْلُ وَافَامُسِكُو هُنَّ فِي الْبُيْنُونِ حَتَّى يَتُوفُّهُ لَى الْهُونُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُرَّ بيُلا ﴿ وَالَّذِنِ يَأْتِلِنِهَا مِنْكُمُ فَاذْ وُهُمَا فَإِنْ نَايِا وَ اصْلَحَا فَأَغِرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ ثُوَّا بَّا رَجْبُهًا ﴿ إِنَّهُ التَّوْيَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْءَ بِجَهَا لَةِ ثُمُّ يَنُوْبُو ى قُرِيْبِ فَأُولِنِكَ يَبْتُوبُ اللهُ عَكَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْهِا عَالَى اللهُ عَلِيْهَا عَ

الم

ن نالوام ۲۲

وَابْنَكُوا الْبَيْنَ لِي كُنِّي إِذَا بَكَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ انْسُنَّمُ مِّنْهُمْ رُشَكًا فَادُفَعُوۤ ٳلَيْهِمُ اَمُوالَهُمْ وَلاَنَأَكُلُوۡهَاۤ إِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَكْبُرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلِيُسْنَعُفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ إِلَيْهِمُ اَمُوالَهُمُ فَأَشَهِدُ وَا عَلَيْهُمْ وْكُفِّي بِاللَّهِ حَسِينِيًّا ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًّا تَكُولُكُ الوالذب والكفربون وللنسآء نصيبب متاترك الوالدن وَالْإِقْرَبُوْنَ مِتَاقَلَ مِنْهُ أَوْكَثْرُ نُصِيبُيًّا مَّفْرُوْضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْنِي وَالبُّنْعِي وَالْمُسْكِيْرِي فَأَرْزُقُوهُمُ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُونًا ۞ لِيَغْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُّوا مِنْ خَالُفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعْفًا خَافَوًا عَلَيْهِمْ فَلَيُتَّقُوا اللهَ وَلَيْقُولُوا فَوُلَّا سَدِيبًا اللهَ وَلَيْقُولُوا فَوُلَّا سَدِيبًا اتَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيُنْعَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وُسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ٱوْلَادِكُمُ لِلنَّاكْرِمِنْكُ حَظِّ الْأُنْثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ نُـٰلُفَا مَا تُرِكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُا السُّدُسُ مِمَّا تُولِكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكَّ فِإِنْ آَمُ يَكُنُ لَّهُ وَلَكَّ وَوَرِثَهُ ٱبَوْهُ فَلِامِيِّهِ النَّلْكُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهَ إِخُوةٌ فَلِامِيِّهِ السُّكُ سُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوْمِي بِهَا اَوُدَيْنِ ابَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لاَتُكُرُونَ اَيُّهُمُ اَفْرَبُ لَكُمُ نَفْعًا فُرِيْضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِمُا خِلِمُا خِلِمُا

العبرع

نصف من النساء الآمامكك أنها فكر كناب الله أُحِلُّ لَكُمُّ مِّا وَرَآءَ ذٰلِكُمُ أَنْ تَنْتَغُوْا بِأَمُوالِكُمُ مُّهُ اسْنَهُنَكُ نُهُر بِهُ مِنْهُنَّ فَانْوَهُنَّ أَجُورُهُ فَرِيْضَةً وُلاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَاتُواضَيْنُمُ بِهِ مِنْ بَعْلِ الْفَرِيْضَةِ اِتَ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طُوْلًا إِنَّ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنْ مَّامَلَكُ أَيْمَا مُكُوِّرِنَ فَيَاتِكُمْ الْمُؤُمِنْتِ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِإِنْهَا نِكُمُّ مَعْضَكُمُ مِنْتِ مَعْضِ فَانْكِحُوهُنَّ إُذِنِ الْفُلِهِنَّ وَاتُوْهُنَّ اجُوْرَهُنَّ بِالْمُعُرُوْفِ مُحْصَنْفِ غَيْر فيحت وَلامُنتَخِنْ تِ أَخُدَانَ فَإِذَا أَخْصِتَ فَإِنْ أَبَنُ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعُنَابِ ذَلِكَ لِمَنْ عَ الْعَنَتَ مِنْكُمُّ وَأَنْ نَصْبِرُوْا خَبْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفْدُرٌ رَّحِبُمُ الْبُيْلُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ وَيَتُوْبَ عَلِيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيُمْ حَكِيْمُ صَوَاللَّهُ يُرِينُ أَنْ يَتَنُوْبَ عَلَيْكُمْ سَوْرُرِينُ الَّذِينَ بْنَيْعُونَ الشَّهُوتِ أَنْ يَبِينُ لُو المِيْلِا عَظِيْمًا ﴿ يُرِينُ اللَّهُ يُُخَفِّفُ عَنْكُمُ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿ يَأْيُكُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأَكُلُوْ آامُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْآنَ ثَكُوْنَ بْجَازَةَ عَرَى نُواطِ مِنْكُمُولِانَقْنُكُوْ اَنْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُرَحِيمًا ®وَمَنْ يَقْعَلَ ذَلِكَ عُلُوانًا وَّظُلِمًا فَسَوْفَ نُصْلِبُهِ نَأَرًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بَسِيرًا ۞

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّبِتَاتِّ حَتَّى إِذَاحَضَرَاحَكُمُ الْبُوْتُ قَالَ إِنِّى ثُبُثُ الْنُنَ وَلَا الَّبِنِ يَبُوْنُونَ وَهُمُ كُفَّالًا اُولِيكَ أَغْنَانُ أَلَهُمُ عَنَ إِنَّا الِيُمَّا ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوالِ يَجِلُّ لَكُمُ إِنْ نَوِنُو النِّسَآءَكُوْهَا وَلاَنَعُضُلُوْهُ رَبِّ لِنَكُ هَبُوا بِبَعْضِ مَا ابْنُنُمُوْهُ قَ إِلاَّ أَنْ يَانِيْنَ بِفَاحِشَاةٍ مُّبَبِّنَا فِهُ وَعَاقِهُ وُهُرٍّ بِالْمُعُرُونِ ۚ فِإِنْ كُرِهُ ثُنُوهُ هُنَّ فَعُلَمَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْعًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞ وَإِنْ أَرُدُتُّمُ اسْتِبْنَ الْ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجٍ وَاتَيْنُكُمْ إِحُلْ هُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُ وَامِنُهُ شَيْئًا ۗ ٱتَاخُذُونَكَ بُهُنَانًا وَإِنْهَا مُبِينًا ﴿ وَكُنُ فَاخُذُونَ كَا خُذُونَ وَقَالَ اَفْظَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وَاَخَذُنَ مِنْكُمُ مِّبُنْنَاقًا غَلِيْظًا ا وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكُحُ ابِ آؤُكُمُ قِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا قَنُ سَلَفَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْنًا وُسَآءً سِبِيلًا وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ امتفنكم وبننكم واخوتكم وعتنكم وخلنكم وبنك الأخ وَيِنْكُ الْأَنْحُتِ وَالْمَهْ فَنَكُمُ الَّذِي اَرْضَعْنَكُمُ وَاخُونَكُمُ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَالْمَتَهْتُ نِسَالِكُمُ وَرَبَالِبُكُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُمُ مِّنُ نِسَالِكُمُ الْنِيُ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فِإِنْ لَمُثَكُّونُو ادَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَالْجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَالِمِلُ أَبْنَا لِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمُ وَأَنْ يَجْعَوُا بَيْنَ الْاَخْنَيْنِ إِلاَمَا قُلْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَجْبُمًّا اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَجْبُمًّا

د و قرعمالیمی علیب السیلام

لُوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغُلِ وَيَكْتُنُونَ مَا أَنْ لِهُ وَأَغْنَانُ اللَّافِرِينَ عَنَا بِالمُّهِينَا اللَّهِ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلِا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بالبُوْمِ الْاخِرْ وَمَنْ بَكُنُ الشَّيْطِيُ لَكَ فَرَيْنًا فَسَاءَ قِرِيْنًا ۞ أذا عَلَيْهِمْ لَوْامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاخِرِوَانْفَقُ اللهُ وكان اللهُ يهمَ عَلِيْمًا صِاللهُ لايَظْلِمُ مِنْفَ ذَرَّقُ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّنُهُ أَجْرًا عَظِيْمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّا فِي إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ عَلَىٰ هَوُ لَاءِ شَهِيْنًا آهِ بَوْمَبِينِ يَبُودُ الِّن يُنَ كَفَرُوْا وَعَصُوا الرَّسُولَ نْسُوْى وَهُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُنُونَ اللّهَ حَدِينِنّا هَيَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّالُونَ وَأَنْتُمْ سُكَاى حَتَّى تَعْلَبُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَجُنْبًا إِلاَّ عَابِرِي سِبيلِ حَتَى تَغْنَسِلُوًا وَإِن كُنْنُهُم مَّرُضَى أَوْ عَلَى سَفِي أَوْجَآءَ أَحَكَ مِنْكُمُ مِنَ الْعَآبِطِ أَوْ لَهُ النِسَآءَ فَلَمْ تَجِلُ وَامَآءً فَتَيَمَّهُ وَاصَعِيْلًا طَيِّبًا فَا بؤجُوْهِكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا الله الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيلُيًّا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتُرُونَ الضَّلَا وَيُرِيْنُونَ أَنْ تَضِلُوا السِّبِيلُ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السِّبِيلُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عُكَالْمِكُمُرُوكُفي بِاللهِ وَلِيثًا وَكِينًا وَكُفي بِاللهِ نَصِبُرًا ١

ٳؽؙؾؘڿؾؘڹڹٛٷٳػؠٳٙؠۯڡؘٲؾؙڹۿۏڹؘۼؽ۬؋ڰٛڴڣٚؠؙۼؽٚڴۿڛؚؾٳ۫ڝؚٛڴۿڔۅؘ ٺُڶ ڿڵڴؙۄؗ۫ڡٞ۠ڶڂڵٳٞڔؽؠٵٷڒؾؘؠڹۜٷٳڡٵڣٙڞٙڵٳڽ۠ڮ؈ بَعْضَكُمُ عَلَى بَغْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّتَا اكْنْسَبُوْ الْوَلِلنِّسَآءِ تَصِيبُ عِبَالْكُنْسَبُنَ وُسُعُلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِ نَثْنَى ءِعَلِيْمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِتَاثَرُكَ الْوَالِلِينَ وَالْكَقُرُبُونَ وَالَّذِينَ عَفَاتَ ايْمَا ثَكُمُ فَاتَوْهُمُ نَصِيبُكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْلًا ﴿ اللَّهُ كَانَ عَلَى عَلَى اللَّهِ الرَّجَالُ فَوْمُونَ عَلَى النّسَآءِبِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وّبِمَا أَنْفَقُو مِنُ أَمُوالِهِمْ فَالصِّلِحْتُ فَنِنْتُ حُفِظتٌ لِلْغَبْبِ بِمَأ حَفظُ اللَّهُ وَالَّذِي ثَغَافُونَ نُشُوزَهُرِ ۚ فَجِظُوهُمْ ۚ وَاهْجُرُوهُمْ ۗ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبُغُوْ ا عَلَيْهِانَّ سِينِلاً اِنَّ اللهُ كَانَ عِلِيًّا كِيبِيُراْ وَإِنْ خِفْتُمْ نِشْقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَنُوا حُكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ أَلْ يُبْرِيْكِ آاصْلَاحًا يُوقِق اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا جَيْرًا اللهَ كَانَ عَلِيمًا جَيْرًا وَاغْبُكُ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَّيَالُولِكَيْنِ إِحْسَانًا وَّ بنِي الْقُرُنِي وَالبُّنْعِي وَالْمُسْكِيْنِ وَالْجَارِدِي الْقُرُبِي والجارالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وم مَلَكُ اينَهَا ثَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوِّالْ

النساءم

نُ امن به وَمِنْهُمُ مَّنْ صَدَّعَنْهُ وَكُفِّي بِجُهَ مِيْرًا۩ِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْنِنَاسُوْفَ نَصْرِ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَكَّ لَنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِبَ نُ وَ الْعَنَابُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَزِيُزًا حَكِيبًا ۞وَالَّذِينَ امَنُوْاوَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ سَنُلُخِلَهُمُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهُو خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَكَ الْهُمْ فِيْهَا آزُواجٌ مُّطَهِّرَةٌ وَ نُكْ خِلْهُمْ ظِلاَّ ظِلِيُلاَ اللهَ اللهُ يَامُوُكُمُ اَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَةِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمُنْهُ بَيْنَ التَّاسِ أَنْ نَحْكُمُ وَابِالْعُدُالِ اتَ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ وَكُولًا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْ نُوْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْإِيْرُ ذُلِكَ خَيْرٌ وَّ أَخُسُنُ تَأْوِيُكُو ۚ اَلَمْ تَرَالَى الَّنِينَ يَزُعُهُونَ أَنَّهُمُ امَنُوا بِهَا أَنْزِلَ النِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَبُلِكَ بُرِيْكُونَ أَنُ يَتَنَحَاكُمُوْآ إِلَى الطَّاعُونِ وَقُلُ امُرُوْآ اَنْ يَكُفُرُ وُابِهُ وَيُرِيْلُ الشَّيْظِنُ اَنْ يُضِلَّهُمُ ضَلَّا بَعِينُكَ الْ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْ إِلَى مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ وَالْ لرَّسُول رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُلُّونَ عَنْكَ صُلُودًا ﴿

ءَ

لَّنِ يُنَ هَادُوا يُحِرِّفُونَ الْكِلْمَعَنْ مُوَاضِعِهٖ وَيَقُولُونَ سَمِعُنَا وَعَصِيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَتَا يَأْلُسِنَتِهُ وَطَعْدًا في الدِّيْنِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وَاطْعُنَا وَاسْبَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَأَنْوُمُ وَلَكِنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفِرهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاقِلِيَّةً ﴿ يَأْتُكَا الَّذِيْنَ أُوْنُوا الْكِتْبَ امِنُوا بِمَا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِّنْ فَبُلِ أَنْ نَظِيبَسَ وُجُوْهًا فَذُرُدُّهَا عَلَى أَدُيَارِهَا أَوْ نَلْغَنَّهُمُ كَمَا لَعَتَّا أَصُحْبَ السَّبُنِ عُوكانَ أَمُرُاللَّهِ مَفْعُو لِكَ إِنَّ اللَّهُ كَ يَغْفِرُ أَنْ يَشْرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ بَيْشَأَءُ وَ مَنْ بَنَنْرِكُ بِاللهِ فَقُدِ افْنَزَى إِنْهَا عَظِيبًا ۞ ٱلْمُزَرِالَى الَّذِيْنَ يُزُكُّونَ أَنْفُسَهُمُ عَبِلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلاَ يُظْلَبُونَ فَتِبُالُّ@أَنْظُرُ كَنِفَ يَفْنَرُّ وُنَ عَلَى الله الْكَذِبُ ا وَكُفَى بِهُ إِنْهَا مِبْبِينًا ﴿ أَلَمُ ثَرَالَى الَّذِينَ الْوَنُوانَصِيبًا مِنَ الْكِنْبِ يُؤُمِنُونَ بِالْجِبُنِ وَالطَّاغُونِ وَيَقُوْ لُوِّنَ لِلَّانِينَ كَفُرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهُلَى مِنَ الَّذِينَ امْنُوا سَبِيْلِا ۞ أُولَيكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ تَبْلَعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجَالُهُ نَصِيْرًا ﴿ ٱمْلَكُمْ نُصِيبُكِ مِّنَ الْمُلْكِ فِأَذًا لَا بُكُونُونَ التَّاسَ نَقِنُواكُ أَمْ يَجُسُلُونَ النَّاسَ عَلَى مَأَاتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِحٌ فَقُدُ اتَّهُمَّا ابرهير الكنب والحكتة وانبناهم ملكا عظيما

كَخُشْيَةِ اللهِ أَوْاَشُكَ خُشْيَةً ۖ وَقَالُوْا رَبِّنَا لِمُكْتِبُكَ عَ

الْفِتَالَ لَوُلاَ اَخْرُنَنَا إِلَى اَجِلِ فَرِيْبٍ فَكُلُّ مَتَاعُ الرُّنْبَ

لِبُلُّ وَالْآخِرَةُ خَبْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيْلُا

والحصنت ٥- النساء

فَكُيْفُ إِذَا آصَابَنُهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَتَامَتُ أَيْدِي يُهِمْ نُكُمّ جَآءُوُكَ بِحُلِفُونَ ﴿ بِاللَّهِ إِنْ الرَّدُنَآ الرَّاحُسَانًا وَتَوْفِيْقًا ﴿ اُولِيكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَغِرضَ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَفُلْ لَهُمْ فِي اَنْفُسِهِمْ فَوْلاً بِلِيْغًا ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ الرَّلِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْانَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوْآ نُفْسَكُمْ جَآءُوكَ فَاسْنَغْفَرُوا اللهَ وَاسْنَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَكُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِينُمَّا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّنُوُكَ فِيْمَا شَجَرَبَيْنَهُمُ نُمَّرُ لايجِالُوْا فِي ٱلْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتُ وَيُسَلِّمُوا نَسُلِيْمًا ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُتُبُنَ عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوْآ أَنْفُسَكُمْ أَواخُرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمُ مَّا فَعَلَّوْهُ إِلَّا فِلْيُلِّ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُّوا مَا يُوْعَظُّونَ به لكان خَيْرًا لَهُمُ وَاشَلَ تَثِينِينًا ﴿ وَاللَّهُ مُعِنْ لَّكُنَّا اَجُرًا عَظِيْمًا صَوَالْهَا يَنْهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا صَوْمَنُ يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَاوُلِّيكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَر اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّيِّنُ وَالصِّينَ وَالشُّهَالَءِ والصلحِبْنُ وَحَسُنَ او لَيْكَ رَفِيْقًا ﴿ ذِلِكَ الْفَصْلُ إ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ ا مَنُوْا خُذُوْا حِذْرُكُمْ فَانْفِرُوْا نَبُاتٍ أَوِانْفِرُوْا جَبِيْعًا ۞

فَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُرُ إِنَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَرٍ ا فَعُ نَنْفَاعَةً سِبِبَّكَةً بَكِنُ لَّهُ كِفَلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٣ ننى مُعْفِينَا ﴿ وَإِذَا جُيِّبُنَهُمْ بِتَوْجِبَا فِي فَجَبُّوا بِ الله كأن على كُلِّ نَنْئُ أَحْسَلْنًا اللهُ إِنَّ مُنْكُ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ إِن نوع هُ الْبُحْدَةُ لَا يَوْمِ الْقَالِمَةِ لَا رَبْبَ فِيْهِ وَمَر الله حَرِينَا ﴿ فَمَالِكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتِينِ وَاللهُ بِمَاكْسَبُواْ الزُّرِيْكُوْنَ انْ تَهُنُ وَامْنَ اصَّالَ اللَّهُ وَمَنْ يَجْ لىڭ فَكْرَى بْخِكَ لَهُ سَبِيُلاْ ۞ وَدُّوْ الْوَتْكُفُّو وْنَ كَمَا كَفَرُوْ افْتَكُو سَهُ آءً فَلَا تَنْغَنُ وَا مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوْا فِي سَ الله فَانَ تُولُوا فَعُنُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَنْثُ وَحُ المُولِكًا وَلانصارًا اللهِ الذَّالِينَ مَن يَصِ لوَّرَى الى فَوْجِ يَيْنَكُمُ وَبَ مِّنْنَانُ أَوْ جَآءُوُكُمْ حَصِرَتَ صُلُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُو كُمُ أَوْيُقَاتِلُوا كؤشآءًاللهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَ عُنَازُ لُوْكُمْ فَلَمْ يُقِاتِلُوُكُمْ وَالْقُوْ إِلَيْكُمُ السَّ كُوْنَ اخْرِيْنَ يُرِيْكُونَ أَنْ يَامَنُوْكُمُ الفتنكة أكيسه افتهافان لهينة لكك لَمُ وَبَيْكُفُوا آيُنِ يَهُمُ فَخُنُ وُ هُمُ وَاولَيِكُمُ جَعَلْنَا لَكُمُ عَلَيْهِمُ سُلْطَنًا

تَكُوْنُوا بُلُرِكُكُمُ الْمُوْتُ وَلَوْكُنْ نَمْ فِي بُرُوْجٍ مُنْسَبِّرَ وَإِنْ نُصِبُهُمُ حَسَنَةٌ يَغُولُوا هٰنِ مِنْ عِنْ اللَّهِ وَإِنْ ڝٛڹۿؙۿڔڛٙڹػڰٞؾؘۘڨؘۅٛڶۅؙٳۿڹ؋ڡؚؽ؏ٮ۬ڽٳڲٷڵڰڴ؆ؚۯ عِنْبِ اللَّهِ فَمَالِ هُؤُلُاءِ الْفُومِ لَا يَكَادُونَ يَفْفُهُونَ حَدِيثًا ۞ مَآاصَابِكَ مِنْ حَسَنَاةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَآاصَابِكَ مِنْ بتعَافِي فَهِنْ نَفْسِكُ وَارُسَلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِاللَّهِ هَيْكَا⊙مَنْ يَجَلِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ أَطَأَعَ اللَّهَ وَمَرَى نَوَتَّى فَكُمَّا أَرُسَلُنْكَ عَلِيُهِمْ حَفِيْظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآيِفَة فِينَالُمُ غَيْرُ الَّذِي تَفْوُلُ وَاللَّهُ يَكُنُتُ مَا يُبَيِّنُونَ ۚ فَأَغُرِضَ عَنْكُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى بَاللَّهِ وَكِبُلًا ۞أَفَلَا بَنِكَ بَرُونَ الْفُرُانَ \* وَكُو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللهِ لَوَجَلُوا فِيْهِ اخْتِلافًا كَثِيْرًا ﴿ وَإِذَا جَأَءُ هُمُ أَمْوُهِنَ الْأَمُنِ أَوِالْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَّى أُولِي الْأَكْثِرِ مِنْكُمْ لِعَلْمَهُ الَّذِينَ يُبَتَنَّبُطُونَهُ هُمُ وْلُوْلَافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَنْبَعْ لشَّيْظِرَى إلَّا فَلِيُهِ لَأَسَ فَعَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا ثُكَاتَفُ إلَّا كَ وَحَرِّضِ الْهُوَّ مِنِيْرِنَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسُ الَّذِيْنِ كُفُرُوا وَاللَّهُ أَشُكُّ بَأْسًا وَأَشَكُ تَكُيُلِكُ®

<u>-</u> (عالم)

ارِّ النَّانِ ثِنَ فَهُمُ الْمُلَيِّكُةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِمْ قَالُوْ افِيُمَكُّهُ قَالَةُ اكْنَّا مُسْتَضْعَفِهُ فَي فِي الْأَرْضِ قَالَةُ ٱلَّهُ تَكُرُ فَي أَرْضُ جرُ وَافِيُهَا قَاوُلَيْكَ مَأُوَّهُمْ جَهَنَّكُمْ وَسَأَءَكَ يُنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ حِبْلُةَ وَلاَبِهَانَكُونَ سِبِيلانُ فَأُولَلِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُوعَنَّهُ وَّكَارَى اللَّهُ عَفُوًّا غَفَهُ رًا ﴿ وَمَنْ يَثِمَا جِرُفَى سِبِيلِ اللهِ بَعِنَ فِي لْأَرْضِ مُاغَيًا كُنْ يُرَا وَسَعَةٌ وْمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْ رَكُهُ الْبُونُ فَقُلُو فَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْبًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُهُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ آنَ حِفْنُهُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ڷۜڹؽڹ٤٤ڡٛۯٷٵڔؾ۩ڶڮڣؠؽؽڰٲؿٚۅٵؽػۿ؏ڰۊؖٳڟؠؽؽڰ۞ۅٳۮٳ كُنْتُ فِيُهِمْ فَأَقَنْتَ لَهُمُ الصَّلَّوٰةَ فَلْتَقْمُ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ مَّعَكَ وَلَمَا خُنْ وُآلَسُلِحَتَهُمُ قَاذًا سَكِكُوا فَلَيْكُونُوا مِنْ وَرَايِكُمُ وَلْنَأْتُ طَأْبِفَاءٌ أُخُرِي لَمْ يُصَلَّوُا فَلَيُصَلَّوُا مَعَكَ وَلَيَأْخُنُّوا ڹٞۯۿؙڿۯٲڛ۫ڸػؾؘۘۿؙڿۘٷڋٵڷڹؽڹػڡٞڡٛۯٷٳڮڗۼڡٝڰۅؙڹۘۜۜۜۜۜڠڹ احتكة وأفنتنكة فيميلة ن عَلَيْكُةُ مَّيْلُةً وَاحِدَاثُا وَلَاحِنًا عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ أَذًى هِنْ هَطِرِ أَوْكُنْهُمُ مَّرُضُو ) أَنْ نَضُعُوْاً عَكُمْ وَخُنُ وَاحِنُ رَكُمْ إِنَّ اللَّهَ اعَدَّ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى اللَّهُ اعْتُمْ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى اللَّهُ اعْتُمْ لِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّخَطَاُّ وَمَنْ قَتَلَ مُؤُمِنًا خَطَّا فَتَخُرِيُرُ رَقِبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَّدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَّى الآآن يَصَّ تَافُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمِ عَلَ إِلَّا لَكُمُ وَهُومُوْمِنُ فَتَخْرِبُرُ رَقِبَاةٍ مُّؤْمِنَاةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمِرَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مِّنِنَانُ فَبِيَةٌ مُّسَلِّمَةٌ إِلَى اَهْلِهِ وَنَخْرِبُرُ رَفَّبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَكُنُ لَّمْ يَجِكُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنَ ثَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا عَكِيْمًا ﴿ وَمَرَى يَنِفَتُلُ مُؤْمِنًا مُّنْعَيِّلًا ﴿ وَمُرْنَى يَنِفَتُلُ مُؤْمِنًا مُّنْعَيِّلًا فَجُزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خِلِكًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَنَايًا عَظِيْمًا ﴿ يَأْتُكُا الَّذِينَ امَنُوۤ إِذَا ضَرَبُنُهُ فِي سَبِينِلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلِا تَقُولُوا لِمَنَ أَلَقِي إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَنِتَعُونَ عَرْضَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا فَعِنْلَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيْرَةٌ كُذُلِكَ كُنُنْتُمْ مِنْ فَبَلَّ فَهَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَنَبَيَّنُو اتَّ اللهَ كَانَ بِهَانَعُهُ لُوُنَ خَيِيْرًا ﴿ لِيَسْتَوِى الْقَعِلُ وُنَ مِنَ لْيُؤْمِنِيْنَ غَيْرُاوُلِي الضَّرَدِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ أمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فَصَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ بِآمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِيانِينَ دَرَجَةً وَكُلِّ وَعَلَاللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقُعِدِينِ أَجُرًا عَظِيْمً جُتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وُكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِبُنَاهً

اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّتْ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ إَ لَّهُ إِن الْآَ انْفُسَائِمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ نَتْحَيْرٌ وَ أنزك الله عليك الكنب والحكمة وعلمك مالم تكنى وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿ لَا خَيْرُ فِي كَيْنِيرِهِنَ بَعْلِي الرَّمَنُ أَمَرُبِصَكَ فَيَةٍ أَوْمَعُرُوْفٍ أَوْاصُلَاحٍ بَيْنَ التَّاسِ وَمَنْ يَفْعُلُ ذُلِكَ ابْنِعَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسُوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَتُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ يَعْنِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُلْ يَ وَيُنْجِعُ غَيْرَ سِبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا نَوَلَى وَ نُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَأَءَتُ مَصِيرًا إِنَّالَ اللَّهُ لَا يَغِفِمُ أَنْ تُنْتُمُ لِكُ ﴿ وَيَغُومُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَشَاءً وَمَنْ يَنْشُرِكُ بِاللَّهِ فَقُلُ ضَلَّ ضَلَا بَعِينَا ۞إِنْ يَّلُعُوْنَ مِنْ دُوْنِهُ إِ نْنَا وَإِنْ يَكُ عُوْنَ إِلَّ شَيْطَنًا مِرْنِيًا ﴿ لَكُنَّهُ اللَّهُ وَقَالَ تَّخِذُ نَّ مِنْ عِبَادِ لِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُ وُضًا فَوْ ومَنْيَنَتُهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلِيُبَتِّكُنَّ اذَانَ الْأَنْعَ كُلُمُرَنَّكُمُ فَلِبُغَيِيرُتَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَخِينِ الشَّبُطْنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَقُلُ خَسِرَ خُسْرًا عًا مُّهِلُكُ يَعِلُهُمْ وَيُكِنِينِهُمْ وَمَا يَعِلُهُمُ الشَّيْظِيِ الَّاغُورُا ﴿ للِّكَ مَا وْسَهُمْ جَهَتُّمْ وَلا يَجِنُ وْنَ عَنْهَا مَحِيْطًا

فَإِذَا فَضِينَتُمُ الصَّالَوٰةُ فَأَذُكُرُوا اللهَ فِيلِمَّا وَّفَعُوْدًا وَّعَلَى جُنُورٍ فأذااظمَانُنُنَّهُ فَأَقِيْمُواالصَّلَّوٰةَ ۚ إِنَّ الصَّلَّوٰ ۚ كَانَتُ عَلَى النُّهُ مِنِيرَى كِنْيًا مُّوْفَةُ تَا ﴿ وَلَا نَهْنُوا فِي ابْتِغَا انُ تَكُونُوْا ثَالَمُوْنَ فَانْهُمْ يَالَمُوْنَكُمَا ثَالَمُونَ وَثَرُ مِنَ اللهِ مَا لاَ يُرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَليمًا حَكِيبًا اللهُ اتُذَلِّنَا الِيُكَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ التَّاسِ بِمَالَا اللهُ وَ لَا يَكُونُ لِلْكِلِّينِ أَنْ يَحْصِبُنَّا ﴿ كُلِّوالْمُنْتُغُفِي اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ الله كان غَفْوُرًا رَّحِبُمًا ﴿ وَلا نَجَادِلْ عَنِ الَّانِ يُنَ مَغْنَانُونَ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حَوَّانًا أَثْنَهُمَّا مُّ يَسْنَخُفُونَ مِنَ التَّاسِ وَلاَنسُنَخُفُونَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّنُّونَ مَالِا يُرْضَى مِنَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُجِبُطًا ﴿ هَا نَتُمُ هَوْ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَنْهُمْ فِي الْحَبُوةِ الدُّنْيَا قَنَنْ يَجَادِلُ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ لَقُلْمَا إِذَا مُرْمَّرُ أَيْكُورُ وَكُلِكُ وَكُلِكُ وَكُلِكُ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءً ةَ نُكُرِيسُنَغُفِي اللهَ يَجِدِ اللهَ وُمَنْ يَكْسِبُ إِنْهًا فَإِنَّهَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ عَلِيُمًا حَكِيبُمًا ﴿ وَمَنْ يَكُسِبُ خَطِبْكُ أَوْ إِنْكًا ثُمَّ يُرْمِ بَرِيْكًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْنَانًا وَّإِنْهًا مُّبِينًا

9 2 2

وِيلُهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَنْ وَصَّيْنَا الَّذِي أَنْ الْوَتُم لْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِنْ تَكَفَّرُوْافَانَّ يِنَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ يَبُلُّا@وَيِلْهِ مَأْفِي السَّلُوتِ وَمَأْفِي الْأَرْضِ وَكُفِي بِاللهِ وَكِيُلا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُ وَمَا لَتِ مِا خِرِيْنُ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قُل يُرُا⊕مَن كَان يُرنِي ثَوَاب الدَّنيَ فَعِنْك الله نؤاب الثُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَيِيعًا يُصِيرًا ﴿ يَآيَيُهُ لْنَايُرِيَ 'امَنُوْاكُوْنُواقَةُ مِيْرِي بِالْقِسْطِ شُهِكَ آءَ بِلَّهِ وَلَهُ عَلَّا انْفُسِكُمْ أوالْوَالِكَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ٓ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيْرًا فَاللَّهُ أَوْلًى بِهِمَا يُخَلِّا تُلْبِحُوا اللَّهِ فِي أَنْ تَعُو الْوَآوَانَ تَلَوَّا آوُ نُغُرِضُوا فَاتَ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْبُلُونَ خِيدًا ﴿ إِنَّهُمَا الَّانْ بُرَى الْمُنُوَّا الْمِنُوا بالله ورسُولِه والْكِتْبِ الَّذِي نَزُّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ نْ يَكُ أَنْزُلُ مِنْ فَتِكُ وُمَنْ يَكُفُّرُ بِاللَّهِ وَمَلِّيكَتُهُ وَكُنِّبُهُ وَرُسُلِهِ وَالِّيُوْمِ الْأَخِرِ فَقُلُ صَلَّ صَلَّاكَ يَعِنُكُا ۞ انَّ الَّذِينَ `امَنُوْ نُتَّرِّكُفُ وَانْتُرَامُنُوانَّكُمُ لَوَا نُتَرَازُدَادُوَاكُفُرًا لَيْرَكِينَ لِيَغُفِمُ لَهُمْ وَلَالِيَهُ إِيهُ لِيَهُمْ سِبِيلًا ۞ بَشِرالُهُ بِأِنَّ لَهُمْ عَنَ الَّا ٱلِيُمَّا صَالِّنِينَ بِتَنْخِنُ وَنِ ٱلْكِفِرِينَ ٱوْلِتَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنُ أَيَنْتُغُونَ عِنْنَ هُوَالْعِزَّةَ فَاتَ الْعِزَّةَ لِلَّا الْعِزَّةَ لِل

41

وَالَّانِ يُنِي المَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنْكُ خِلَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ نَحْتُهَا الْأَنْهُو خُلِلِينَ فِيْهَا أَيِكًا وُعُكَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْلَ فَ مِنَ اللهِ فِيْلا اللهِ مِنْ اللهِ فَيُلا اللهُ الْكِتْمِ وَلَا آمَانِيَ آهُلِ الْكِتْمِ نُ يَعْمَلُ سُوِّءًا يُبْخِزُ بِهُ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا اللهِ وَلِيَّا وَلَا بُرُاسَوَمَنَ يَغُمُلُ مِنَ الطَّلِحْنِ مِنْ ذُكِّرِ أَوْأَنُونَى وَهُومُوْمِ ؟ فَأُولَيِكَ يَلُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيْرًا ﴿ وَمَنَ الْحُسَنُ دِيْنًا صِّرِّنِ السَّلَمَ وَجُهَا عَرِيْكِ وَهُومُحُسِرِي وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرِهِيْهُ حِنِيقًا وَالْحَنَ اللهُ إِبْرِهِيمَ خِلِيْلًا ﴿ وَبِلْهِ مَا فِي السَّمَا فِي الْأَرْضِ الْرَافِ الْأَرْضِ عُلَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَجْيُكًا أَصُّو كِينِتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِئِكُمُ فِينُهُنَّ وَمَا يُثُلِّى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ فِي يَنْهَى النِّسَآءِ الَّتِي لَا نُةُ تُوْنَكُرُ ۚ مَا كُتُبَ لَكُر ۗ وَتُرْغَبُو رَى إِنْ نَنِكُمُ هُرَ ۗ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْبَنْمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَأْنَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ وَإِنِ امْرَاٰةٌ خَافَكَ مِنُ بَعُلِهَا نَشُوْزًا أَوْ اغراضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَرْنُ تُصُلِحاً بِنُنَاكًا صُلْحًا وُالصُّلَحُ خَبْرٌ وَ خُضَة بِ الْأَنْفُسُ الشُّحُ وإنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُّوا فِأَنَّ اللَّهُ كَانَ مِمَانَعُ لُوْنَ خَيِنُرًا@وَلَنَ تَسْتَطِيْعُوْآآنَ تَعُن لُوَابِيْنَ الِنْسَاءِ وَلُوْحَرَضَامُ وَلَا تِمِيْ عُلِّ الْمَيْلِ فَتَنَارُوْهِا كَالْمُعَلِّقَاةِ وَإِنْ نَصْلِحُوا وَنَتَّعُوا فَأَنَّ اللهَ كَانَ فَفُوْرًا وَحِيْمًا ﴿ وَإِنْ تَبْنَفَرُ فَا يُغِنِّنِ اللَّهُ كُلَّاهِنَ سَعَتِهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا

العبري

للهُ الْجُهُرُ بِالسُّوْءِ مِنَ الْفَوْلِ الْأَمْرِ فَي ظُلِمُ وَأَ لِتِكَاهِاكَ تَبُنُ وَاخْتِرًا اوْتَخْفُنُهُ أَوْتَكُ فَأَنَّ اللَّهُ كَأَنَ عَفْوًا فَي يُرُاصِاتُ الَّذِيثِي يَكُفُرُونَ ويُريْنُونَ أَنْ يُفَرِّتُوا بِيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقْوُلُونَ بَغُضِ وَّنَكُمْ بِبَعُضِ وَيُرِيْكُونَ اَنْ يَتَخِنُوا يُلاَقُ وُلِيكَ هُمُ الْكُفِي وَنَ حَقًّا وَاعْتَلُنَا لِ عَنَانَامٌ مِنْ اللهِ النِّن يُنَ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ أُولِيكَ سُوْفَ يُؤْتِيْهِمُ أَجُوْرَهُمُ وُكَانَ غَفْوُرًا رَّحِيْمًا هَيْنَعُلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ يُثِيًا مِن السَّمَاءِ فَقُلُ سَأَلُوا مُوْسَى أَكْبُرُمِنَ ذَلِكَ فَقَالُوْآ اَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَاخَلَ ثُهُمُ الصِّعِقَةُ بِطَّلْمِهِمُ ثُمَّ اتَّخَنُ وَالْمِجُلِ مِنْ بَعْنِ مَا جَاءَنَهُمُ الْبُيِبِنْكُ فَعَفَوْنَا عَنُ مُوسى سُلُطنًا مِبْينُنًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْفَهُمُ الطُّورَ يُنْأَتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْيَابَ سُجَّلًا وَقُلْنَا لَهُمْ كَا تعكُ وُافِي السَّبْتِ وَاخَنُ نَامِنُهُمْ مِينَانًا عَالِيُطُ منناقهم وكفرهم باليب الله وفتوهم الانيب فُلُوْ بُنَا غُلْفٌ 'بَلَ طَبِعُ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ فَلا يُ الصَّوَّيكُفُم هِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَحَ بُهُتَانًا

عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ الْبِتِ اللَّهِ يَكَفَرُ ۿٵؘۅؙؠٚۺؾۿٙۯٳؠۿٵۏڵڒؾڨۼڽٛۉٳڡؘۼۿۿڔڂۺۨۑڿۅ۫ۻۅٳ بِينِ غَيْرِهَ إِنَّاكُمُ إِذًا مِّنْنُكُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِ وَالْكُفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِينِكُا اللَّانَانُ يَنَرَبَّصُونَ لَكُمُ فَتُحْ قِنَ اللَّهِ قَالَةِ آالَمُ لَكُنَّ مَّعَكُمُّ وَإِنْ كَانَ لِلْكِفِي يُنَ عِيبُكِ قَالُوْ ٱلْمُنْسَتَجُوذُ عَلَيْكُمُ وَنَنْنَعُكُمُ مِنِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللَّهُ يُحُكُمُ بِنُنْكُمُ يَوْمُ الْقِلْمَةِ وَلَرِي تَحْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفِي يُرِي بِنِيْنَ سِبِيلِا ﴿ الْمُنْفِقِيْنَ يُغِياعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُكُمْ وَإِذَا قَامُوآ إِلَى الصَّلَاقِ قَامُوا كُسُمَا لِي يُوآءُونَ التَّاسَ وَلَا يَنَ كُرُونَ اللَّهَ الرَّفَلَاكُ مُّنَّابُنَابِيرَ، بِيُنَ ذلك لآالي هَوُّلَاءِ وَلا آلي هَوُّلَاءِ وَمَن يَضْلِل اللهُ فَكُنُ بَجِلَ لَهُ سَبِيلُكُ ۞ يَآتِيُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُا لِا تَتَّخِذُوا الْكُفِرِيْنَ أُولِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثِرُنِيكُونَ أَنْ بَجْعَالُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطْنًا مِّينُنَّا ﴿ النَّالَهُ فَعِيْرًى فِي النَّارُكِ الْأَسْفِلِ مِنَ النَّارَّ وَكُنُ يَجُدُ لَهُمُ نَصِيبُوا لِهِ اللَّهِ الَّذِينَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَ بالله واخلصوادينهم يلله فاوليك مع التؤمنين وس يُؤْتِ اللهُ أَلْهُ وَمِنِيْنَ أَجُرًا عَظِيْمًا هَمَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَ الْكُمُ ان شَكَرْتُمُ وَامَنْتُمُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِبُمًا ١٠

ولصد وفف لازم

يُنَ وَمُنْنِ رِيْنَ لِعُلاَّيْكُوْنَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهُجُعَ لُ وُكَانَ اللهُ عَزِيْزُ إِحِكِيْمًا اللهِ اللهُ يَشْهِلُ بِيَا كَ أَنْزُلْهُ يَعِلْمُهُ وَالْمُلِّكُةُ يَشَهَ هِنُكَ اصَّالَّانِينَ كُفَّرُوْ اوَصَلَّوُ اعْنِ سَ لَّهُ ا ضَلَاكًا بِعِيْثًا ١١٤ النَّانِ أَنْ كَفَرُوا وَظَلَبُوا لَمْ يَكِنُ الله لِيَغْفِي لَهُمْ وَلَا لِيَهْ لِيهُمْ طِرِيْقًا ﴿ إِلَّا طُرِيْقَ خلِدِيْنَ فِيْهَا أَيُكًا وْكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ﴿ يَا يَكُ التَّأْسُ قُلُ جَأَءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمُ فَامِنُو خَيْرًا لَّكُمُ ۗ وَإِنْ نَكُفُمُ وَا فَأَنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ يَا هُلَ الْكِتْبِ لَا نَغُلُو ا دِيْنِكُمْ وَلَا تَغُونُ لُواعَلَى اللهِ الرَّالْحَقِّ إِنَّهَا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكِلْمَثُكَ ۚ ٱلْقُلْهَ آلِلْ مَرْيَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَالْمِنْوَا بِاللهِ وَرُسُلِهُ وَلَا نَفْوَلُوا اِنْتُهُوا خَيْرًا لَّكُمُ اِنْتُمَا اللهُ اللهُ وَاحِدٌ سُبُ لَهُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي وُكِفِي بِاللهِ وَكِيبُلا ﴿ لَوْنَ يَشَنَكُونَ الْهُسِ يَّكُوْنَ عَيْلًا يِتْهِ وَلا الْمُلَيِّكَةُ الْمُقَرِّيُونَ تَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَنِيْسَنَكُيْرُ فَسَخْثُمُ هُ

إِنَّا قُتُكُنَّا الْمُسِبْئِحُ عِبْسَى ابْنَ مَرْكِيمَ مَرْسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُونُ وَمَا صَلَبُونُ وَلَكِنْ شُبِّهُ لَهُمْ مُوالِّ الَّذِينَ خُنَلَفُوْ افِيُهِ لَفِي شَلِكَ مِنْهُ مَالَهُمُ بِهُ مِنْ عِلِمُ إِلَّا اتِّبَاعَ الطِّن وَمَا فَتَكُوُّهُ يَقِينُنَّا إِلَى رَفِعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَ يُزَّا حَكِيْمًا ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ فَيْلُ مَوْتِهُ ۚ وَيُوْمَرِ الْقُلْمَةُ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيْلًا الْفَافَهُ فَلِكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيْلًا اللهَ فَبِظَلِّهِ مِّنَ النَّنُ يُنَ هَادُوْا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتِ اَحِلْتُ لَهُمُ وَبِصَيَّاهِمُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَتِنْيُرًا ﴿ وَأَخْذِ هِمُ الرِّبُوا وَقُلُ نُهُوا عَنْهُ وَاكِلْهِمْ اَمْوَالَ التَّاسِ بِالْبُاطِلِ وَاعْتَنْ نَالِلُكُفِينَ مِنْهُمُ عَذَا يَا أَلِيْنَا اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ سِخُونَ فِي الْعَلِّمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤُمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْ زِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْ زِلَ مِنْ فَيُلِكَ وَالْبُغِيْبِيْنِ الطَّلْوَةُ وَالْمُؤْتُونُ الزَّكُورُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُوْمِ الْخِرْاُولِلِكَ سَنُوَنِيْهُمُ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ إِنَّ آؤَ حَيْنَا ٓ النَّكَ كُمَا ۗ أَوْحَيْنَا الى نُوْجٍ وَالنَّبِينَ مِنَّ بَعْبِ فَوَاوُحَيْنَا إِلَّى إِبْرُهِ يُمَ وَاسْلِعِبْلُ وَاسْحُقُ وَيَغْقُوبَ وَالْأَسْيَاطِ وَعِيْلُمِي وَ إِيُّوْبِ وَيُوْنِسَ وَهْرُوْنَ وَسُلِّيَهُنَّ وَاتَانُنَا دَاؤَدَ زَيْهُ رًا ﴿ وَرُسُلًّا قُلُ قَصَصْنَا لَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْ لَا لِالْمُ نَفْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِينًا ﴿

وقفلازمر

ب

يَأْتِيكَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتُحِلُّوا شَعَا بِرَاللَّهِ وَلَا الشَّهُ رَاكُوا ولا الْهُدُى وَلا الْقُالاَيِكَ وَلِآ آمِّيْنَ الْبَيْتُ الْحُرَا يُنْتَغُونَ فَضَارًا مِنْ رَبِيهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُنْمُ فَاصْطَادُوا ا وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَاكَ قَوْمِ إَنْ صَلٌّ وَكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَكُ وَأَوْتَعَا وَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوعِي وَلاَ تعَاوَنُوا عَلَى الْانْمِ وَالْعُنُ وَانْ وَاتَّقُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَلِ يَكُ الْعِقَابِ<sup>©</sup>حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُبْنَةُ وَاللَّهُمُ كَعُمُ الْخِنْزِبْرِومَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخِنِقَةُ وَالْمُؤْوَدُةُ وَالْمُنْرَدِينَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّبُ نَمُون وَمَاذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَنْتَقُسِمُوْ إِبِالْأُزُلِامِ وَإِنْ تَنْتَقُسِمُوْ إِبِالْأُزُلِامِ ذَلِكُمُ فِسُقُ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمُ فَ لَا تغننوهم والحشون البوم اكتلك ككردينكم وانتنث عَلَيْكُمُ نِعْمَتِيْ وَرَضِينَتُ لَكُمُ الْاسْلَامَ دِينَا 'فَتِن اضْطَرّ فيُ مَخْمَصَاةٍ غَيْرُمُنْ عَانِفِ لِإِنْ لِمِ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يُسْعَلُّوُنَكَ مَاذَآ الْحِلَّ لَهُمُ قُلُ الْحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبِ لِثُ وَمَا عَلَّمْ ثُمُّ مِّنَ الْجُوارِحِ مُكِيِّدِيْنَ ثُعَرِّبُو نَهُنَّ مِمَّاعَلَّمُكُمُ اللَّهُ فَكُلُوْا مِمَّا ٱمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْ مِ وَالْقَفُوا اللهُ إِنَّ اللهُ سَرِبْعُ الْحِسَابِ

فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَبُوقِيْهِمُ إَجُورُهُمْ ويزنين همرمتن فضله وأهاالآنين استنعك اسْتَكْبُرُوْا فِبُعَنِ بُهُمْ عَنَابًا الِيُهَا الْ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ﴿ يَأْتُكُا النَّاسُ قُدُ جَأَءُكُمْ بُوْهَاكُ مِنْ رَبِيكُمْ وَانْوَلْنَا النَّكُمُ نُورًا مِّبِلِنَّا ١٤ فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَاغْتَصَهُوا بِهِ فَسَ فى رَخْمَةِ مِنْهُ وَفَضِيلِ الْاَيْهُدِي يُهِمْ الَيْهِ صِرَاطًا مُسْنَقِقِبُهُا ﴿ يَسُنَفُتُونَكُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَالَةِ إِنِ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَكَ وَلَكَ أَخْتُ فَلِهَانِصُفُ مَا ثُرُكِ وَهُو يُرِنُهُا إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَا وَلَكُ فَانْكَا اللَّهُ الْكُونُ كَانِيًا انْنَنْكِيْنِ فَلَهُمَا النَّكُيْنِ مِمَّا تَوَكَ وَإِنْ كَانُوْآ اِخُوةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلنَّاكِرِ مِنْكُ حَظِّ الْأُنْثِينِ لِيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْكُونَ سُورَةُ الْمَكِلُ لَةِ مِلْ نَتِيْنَ وَهُوا مِنْ الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله سُورَةُ الْمَكِلُ لَةِ مِلْ نَتِيْنَ وَهُوا مِنْ اللهِ ا الله الرَّحُفِن الرَّحِيثِ مِن يَايُهُا الَّذِينَ امَنُوْآ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ الْحِلَّتُ لَكُمْ الْأَنْعَامِ إلاَّ مَا يُثْلَى عَلَيْكُمُ غَيْرُمُحِلِّ عَيْدِ وَأَنْ ثُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخَكُمُ مَا يُرِيْلُ 0

منزلة

وَعَكَ اللهُ الَّذِي يُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُ مُمَّعَفِرُةً بُمُ°وَالَّن يُن كَفَّرُوْا وَكُنَّ بُوُا بِالْنِيْنَا اُولَيْهِ امَنُوااذُكُرُوا نِعْبَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ طُوْآالُنَكُمُ أَيْنِ يَهُمُ فَكُفُّ أَنْنِ يَهُمُ عَنْكُمْ وَاتَّنْفُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنُوكُلِّ الْهُوْمِنُونَ ۗ وَلَقُلُ أَخُنُ اللَّهُ مِينِنَا فِي بَنِي إِسْرَاءِيْلَ وَيَعِنْنَا اتُنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنَّى مَعَكُمُ لَيرِي الصَّلُوةَ وَاتَّبُنُّهُ الزُّكُوةَ وَامَنْنَهُ بِرُسُلِقٌ وَعَزُّرُنَّهُ وَأَقُرُضُنَّهُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأَكُفِّرَتَ عَنْكُمُ سَيَّا تِكُمُ وَلَادُخِلَنَّكُمُ جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فَهُنَّ كَفُرُ نَعْكُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ فَقُلُ ضَلَّ سَوَآءُ السِّبِيبُلِ ﴿ فِيهَا مُرِمِّيننَا فَكُمُ لِعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُو بَهُمُ فُسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مُّوَاضِعِهُ ۗ وَنَسُوْاحَقُلَامِتَا ذُكِّرُوُا المؤكرك والمنظلع على خابنة منهم الأفلن لأمنه اتَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنَةِ ﴿ الْمُحُسِنَةِ ﴿ } الكناين قالؤآ إنانطرى أخذنا ميننا فهرفنس مِّمَّا ذُكِرُوا بِهُ فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَ فَ يُنَيِّنُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوْ ايضَنعُوْ

لَيُوْمَ الْحِلَّ لَكُمُ الطِّيتِبْكُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتٰبَ لَّ تُكُمُّ وَطَعَامُكُمُ حِلَّ لَهُمُ وَالْمُحْصَنْكُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْكُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ فَيُدِكِّمُ إِذَا اتَيُنْنُهُوْهُنَّ اجُوْرَهُر ﴾ مُحُونِيْنَ غَيْرَمُسْفِحِيْنَ وَلَامُنَّخِنِ يُ آخُكان ومَن يَكْفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَلْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوفِي الْإِجْرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ فَيَآيَتُهَا الَّذِينَ امْنُوْآ إِذَا فَكُنْتُمُ إِلَى الصَّلَّوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهُكُمُ وَأَبْدِيكُمُ إِلَى الْهُرَافِق وَامْسَحُوا رُءُوْسِا وَأَرْجُلُكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْ نُمْجُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُكُمُ مِّنُوضَى أَوْعَلَى سَفَيِرِ أَوْجَآءَ أَحَا مِنْكُمُ مِنْ الْغَآبِطِ ٳٷڶؠؘڛ۬ؿٚۄؙٳڸێڛٳۧٷڮۿڗڿ۪ڽٷٳڡٳٙٷؿڹؠؾؠٷٳڝۼڹڽٵۼۣؾؠٵ فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَأَبْدِي يُكُمُ مِّنَهُ مَا يُبِرِيْنُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنَ يُرُبُلُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِيُثِمَّ نِعْبَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ۞وَاذْكُرُوْانِعْبَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِينِنَاقَهُ الَّذِي وَاتَفَكَّمُ بِهَ إِذْ قُلْنُمُ سَبِعُنَا وَاطَعْنَانُواتَ عُوااللهُ إِنَّ اللهَ عَلِيْكُرُ بِذَاتِ الصُّدُونِ يَّأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُواكُوْنُوا فَوْمِينَ بِلْهِ شُهَرَاءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمُتَّكُمُ شَنَانُ قُومٍ عَلَى الرَّتَعُولُوْا إَعُولُوْا تُعُو تُثرَب لِلتَّفُوى وَاثَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ خَبِيرُ بِمَانَعُمَلُونَ⊙

النصف وقف لازم > له ١٠٠٠

اِنَّ فِيهُا فَوْمًا جَيَّارِيْنَ فَوْرِاكًا لَنْ تَنْ خُلَهَ منها فان تخرجوا الذنزى يخافةن عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواعَلِمُ لتنتوه فاقلدن ليؤن ة وعلى الله فته كالوآ لَّرِي الْكُولِي الْكُولِي الْكَالَوْيُ ثَلُثُ كُلُهُمَا أَكُمَا لَكُولِي أ فَأَذُهُبُ أَنْتُ وَرَتُكُ فَقَاتِلاً إِنَّاهُ لِمُنَاقِعِ لُونَ ﴿ وَالْحَالَةُ اللَّهُ الْمُعَالَقُعِ لُونَ رَبِّ إِنِّى لَا اَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَاجْي فَافْرُق بَيْنَذَ قين ١٤٥٥ فَالْ فَالْمُكَامُحَرِّمَةٌ عَلِيْهِمُ ارْبَعِينَ سَنَ مُ فَلَا تَاسَ عَلَى الْقُوْمِ الْفُسِقِيرِي صَوَاللَّا ابُغُيُ ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ فَرَّيَا قُرُيَا كَا فَتَقِيْبُكَ مِنْ اِحَدِ يُتَقَبِّلُ مِنَ الْخَوِّرُ قَالَ لَاقْتُلْنَكُ كَالَ النَّمَا يَتَقَبِّلُ كَ يِكُ لِكُ لِتَقْتُلُخِي مَا أَنَا بِيَاسِطِ بَيْنِي وَقُتُلَكَ إِذْ آنَكُ اللهَ رَبُ الْعُلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْعُلْمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبُّ الْعُلْمِينَ الثيئ والثلك فتكؤن من أضلب التارود 13 60 ( A ريْن © فَيُعَثَ اللهُ عُهَاكَاتِنَهُ فَي الْأَرْضِ لِيُرِدِ ايُوارِي سُوْءَةُ أَخِيْهُ قَالَ يُونِيلَنِي آعِي شَانَ أَكُون الْغُرَابِ فَأُولِي سُوْءَةُ أَخِي فَأَصْبِحُ مِنَ

يَاهُلَ الْكِتْبِ قُلْ جَآءِكُمُ رَسُولُنَا بُبَيِّنُ لَكُمُ كَيْبُرًا هِتَاكُنْ نُمُ نُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوْاعَنَ كَيْبُرُوْفَالْ جَآءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْرُوُكُونُكُ مِبْدُنُ فَيَهُ مِن مِهِ اللهُ مَن اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ لِم وَيُخِرجُهُمُ مِنَ الظُّلْبِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهُدِيْهِمُ إلى صِرَاطٍ مُّسْنَفِينِمِ ﴿ لَقُلُ كَفُرُ الَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ هُو الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْبِكُمْ فَكُنْ يَهُولِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ اَرُادَ اَنُ يَنْهُلِكَ النِّسِيْحَ ابْنَ مَرْبِمَ وَامُّكَةً وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِينُعًا وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَمَا بِيَنَّا كُنَّا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ أَقِي يُرْكُونَاكِكِ الْبَهُودُ وَالنَّظْرَى تَعُنُ اَبُنَاوًا الله وَاحِبَآةُ وَ فَالْ فَلِمَ يُعَلِّ بُكُمُ بِنَ نُوْيِكُمُ بِلَ أَنْكُمُ بِنَ أَنْكُمُ بِنَا أَنْكُمُ بِنَا خَلَقَ يُغُفِمُ لِمَنَ يَنَفَأَءُ وَيُعَنِّ بُصَمِي يَنَفَأَءُ وَيِتْهِ مُلْكُ السَّمُونِ لْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَالبُّوالبُّوبِبْرُ الْمُصِيرُ الْكِتْبِ قَلْ جَأَءِكُمُ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَى فَنْرَقٍ قِنَ الرَّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوا مَا جَاءَنَا مِنُ بَشِيْرِ وَلَا نَنِيْرِ فَقُلُ جَآءَكُمُ بَشِيْرٌ وَنَنِيرٌ وَاللَّهُ عَلِي كُلّ شَىء قَي يُرُفُّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ بِنَقَوْمِ اذْكُرُوانِعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيَكُمُ أَنْكِيآ ءَوَجَعَلُكُمْ مُلُوِّكًا وَالْمُكُمْ مَالَمُ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعُلِمِينَ ﴿ لِفَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضِ الْمُقَاسَةُ الَّذِي كُتَبَ اللهُ لَكُمُ وَلا نَرْنَكُ وَاعَلَى ادْبَارِكُمْ فَنَنْقَلِبُوا خَسِرِيْنَ اللهُ لَكُمُ وَلَا نَرْنَكُ وَاعْلَى

ر و و الوقف على الاول اجوز ١١

- 100 ·

كَمُرْتَعْكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ يُعَنِّبُ تِنِشَآءُ وَاللَّهُ عَلِى كُلِّ شَوْءً فَلَ ثُوْصَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لقَهُ إِلَا خُرِيْنُ لَمُ يَآتُوُكُ يُجَرِّفُو ٥٥ نَفُولُونَ انْ أَوْتِينَهُ هَٰذَا فَكُنُّ وَكُولُكُ النِّينَ لَمُ يُرِدِ اللَّهُ أَنُ يُطِهِّرُ قُلُو بَهُمُ لَهُمُ خِزْيُ وَلَهُمُ فِي الْآخِرَةِ عَنَاكِ عَظِيْرُ سَمَّعُونَ حآءُ وَا فَا خُلُدُ يُنْ يَكُمُ اوْاعُوضَ عَنْكُ لرج يَضُرُّوُكَ شَيْعًا وَانْ لقِسُطِ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِ ( ) كَانْ اللهُ عِنْ اللهُ كَ بِالْهُ مِنْ رُبِي إِنَّا النَّوْرِيةِ فِيهَاهُرًى النَّوْرِيةِ فِيهَاهُرًى الذين أسُلَهُ اللَّذَيْنِ أَسُلَهُ وَاللَّذَيْنِ تَخْشُوا التَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَاتَشُتْرُوْا بِالَّذِي ثَمَنَّا لَّهُ رَبِيكُ كُرُبِهَا ٱنْزَلَ اللهُ فَاوُلِيكَ هُمُ الْكُفِرُونَ

يُرِنَفْسِ أَوْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّا آخِيَاهَا فَكَأَنَّهُمُ آخِيَاالنَّاسَ جَهِيْعًا وَلَقَلُ جَآءَ ثُـ لبُيتنتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ يسُرفُون ﴿ إِنَّهُ اجْزُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَسَرَسُولَهُ وَ في الْأَرْضِ فَسَادًا انْ يُتَقَتَّلُوْ آ اَوْيُصَلِّيُوْ آ أَوْتُقَطِّعَ مُ وَارْجُلُهُمُ مِنْ خِلافِ اَوْيُنْفُوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمُ خِزْئُ فِي التُّنْيَا وَلَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ عَنَ ابَّ عَظِيْمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهِ نَى بْرِي تَايُوْا مِنْ فَكِلِ أَنْ تَقْدِرُوْا عَلِيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللَّهُ عَفُوْرُرِّحِيْمُ ﴿ يَآتِنُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَابْتَعُوْآ اليله لَةَ وَجَاهِ لُو افِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ ثُفُلِحُونَ ﴿ الَّ ين كَفَرُ وَالْوَاتَ لَهُمْمًا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ هِ مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الْقِيْبَ لِهِ مَا تَقَبُّلُ مِنْ لَكُمْ وَلَا عَنَاكِ ٱلِيُرُصِيُرُنِينُ وَنَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِومَاهُمُ بخرجين مِنْهَا وَلَهُمُ عَنَابٌ مِنْهَا وَلَهُمُ عَنَابٌ مُقِيدُمُ وَالسَّامِ فَي ارِقَةً فَاقْطَعُوْآ اَبْدِيهُمَا جَزَآءٌ بِمَاكْسَبَا ثَكَالًا قِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ ﴿ فَهَنْ ثَابِ مِنْ بَعْ لَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ الله

اليا يولانة ۵ فِيُهِمْ يَقُولُونَ مُغَثَّمُ إِنَّ للهُ أَنْ يَالِقَ بِالفَتْحِ آوُ آمُرِمِنُ اَعُمَالُهُمُ فَأَصْيَحُ اخْسِرِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعْلَلُهُ مُ الْحُسِرِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ مَنْ يَرْنَكُ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فَسُوْفَ يَ الله يُؤْرِينِهِ مَنْ يَشَاءُ واللهُ واسع، نَّكَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالْآنِيْنَ المَنُواالِّنْ يُنَ لولاً وَيُؤْتُونَ الزُّكُولاً وَهُمْ زِكِعُونَ ﴿ وَمُنْ الله ورُسُولَه وَالَّذِينَ امَنُوا فِأنَّ حِزْبَ الله هُمُ الغلبؤن فَيَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَتَّخِلُوا تَخَنُ وَادِينَكُمُ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لِكُمُ وَالْكُفَّارَا وُلِيَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِ

وكتبننا عكيهم فيهاآن التفس بالتفس والعبن بالع وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَا قِصَاصُّ فَهُنَ نَصَلَّ فَ إِن مِ فَهُو كُفَّارُةٌ لَّهُ وَمَن لَمْ يَعَكُمُ بِهُ ك هُمُ الظُّلِمُونَ@وَقَفَّيْنَاعَلَى الزَّهِ بعِينَهُ مَرْ يُكُمُ مُصَلِّ قَالِمَا بَيْنَ يُكُيْهِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَاجْتَنْهُ الزنجيل فيهوهاى وتؤر ومصب قالهاين يديهم التؤرية وَهُنَّى وَمُوْعِظَةً لِلْمُثَنِّفِبُنَ۞وَلِبَعُكُمُ اَهُلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ للهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمُنَّعُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاوُلِّلِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ١٠ وَأَنْزُلْنَا اللَّهِ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَكُنِّهِ مِ الكِتْبِ وَمُهَيْئِنًا عَلَيْهِ فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّ آهُوَ آءُهُمُ عَتَاجَآءَكِ مِنَ الْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ مِنْهَاجًا وُلُوشَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَّاحِدَةً وَالْكِنَ لِبَبْلُوكُهُ فى مَأَ النكُمُ فَاسْتَبِ فَوا الْحَيْرِتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيْعً فيُنْبِتِ كُلُمُ بِمَا كُنُنْكُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنِ الْحُكُمُ بِيمَا نُزُلُ اللهُ وَلِا تُرْبِغُ اهْوَاءُهُمُ وَاحْنَ رُهُمُ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَرَى ضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ فَانْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنَّهَا يُرِينُ اللهُ لأمرببغض ذنؤبهم وإن كثيرام التاس لفسفون أَفَكُمُ الْحُاهِلِتَةِ يَبَغُونَ وُمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ عُلَالِقُومِ يَرْفِهُ 9 US 3

مِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ الْيُهِمُ كُمُ سَاءَ مَا يَعْدَلُهُ نَ ﴿ نَاتُكُمْ كَ وَإِنْ لَمُ نَفْعُلُ ك مِن التَّاسِ إِنَّ اللَّهُ أَيَّاهُلُ الْكِتْبِ لَسُنْهُ عَلَى الْكُونُ النيكم مِن رَبِّكُمُ اللَّهِ كَ مِنْ رَبِّكَ طُغُمَانًا كَفِي يُنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوا وَالَّذِ لْذِيْنَ قَالَوْآ إِنَّ فِي إِسْرَاءِ يُلِ اغْيِكُ واللهُ رَتِّي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنْ يُنْهُ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوْنَهُ النَّارُ وَمَالِلْقًا

وَإِذَانَا دَبْتُمُ إِلَى الصَّلْوَةِ اتَّخَنُّ وُهَا هُزُوًا وَلَعِبَّا ذُلِكَ بِ قَوْمُ لِا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ هَلُ تَنْقِبُونَ الكَّآنُ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنُولَ النِّنَا وَمَآ أُنُولَ مِنْ وَارِّى إِكْثَرِكُمُ فُسِفُهُ رَ ﴿ فَكُلُّ هَلَّ الْكِتَّكُمُ لِشَرِّقِ مَثْذُبَةً عِنْكَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغُضِبَ عَ لفردة والخنازير وعين الطاغوك أوليك فأهمكا وأف عَرِيْ سَوَآءِ السِّينِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓ آامَتَّا وَقُلْ دَّخَلُوا إِلْكُفُرِوَهُمُ قُلُ خَرِجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُنُّنُونَ فَوَتَرَى مِنْهُمُ بِسَارِعُونَ فِي الْانْهُمُ وَالْعُنُوانِ وَ أَكُلِهِ مَا كَانُوا يَغْمُلُونَ ﴿ لَوْلَا يَنْهُمُ الرَّالِيَا لَكُونَ الْمُعْدُ الْآلِيْكُونَ وَالْأَكْمَارُ عَنَّ لَهُ مُ الْآثُمُ وَأَكْلِهِمُ السُّحُتُ لَبِئُسَ ڵٙؾؚٵڵؽؘۿؙٷۮۑػٵٮڷڡڡؘۼٝڵۏؙڵڠۨڠٚڵٙٙٛٚڠؙڵٙٛ۠ڠؙٲؽؙ كُفُرًا وَالْقَيْنَا يَنْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَّى يَوْمِ لَمَا آوْقَالُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْحَوْنَ فِي الْأَرْضِ فسأكا والله لأنجت الكفس تَّقَوْا لَكُفَّرُنَا عَنْهُمُ سَبِتَا تِهِمُ وَلَادُخَلَنْهُمُ جَنَّتِ النَّعِيَ

العبري

عُوْاْمَاانُوْلِ إِلَى الرَّسُهُ ( مَعَ الشَّهِ لِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لِا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَنَا مِنَ لنَارَتُبُامَعُ الْقُوْمِ الصِّلِحِيْنِ ﴿ وَأَنَّا بَهُمُ قَالُوا جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُا خُ ذلك جَزَاءُ النُّحْسِنِينِ ۞ وَالَّنِينَ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوا بِالنِيْنَ لحب الْجَحِبْمِ ﴿ يَأْتُكُا الَّذِينَ الْمَنُوا لِا نُحَرِّمُوا بنتِ مَا ٱحُلَّ اللهُ لَكُمُ وَلا تَعْنَكُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِ ىين ؈وكُلُوامِتَارَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَاكِيِّبًا اللهَ الَّذِي كَنْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لِا يُؤَاخِ فَيُ اَيُمَا نِكُمُ وَلِكِنَ يُؤَاخِنُ كُمْ بِمَاعَقَّلُ تُكُر الْأَيْمَانَ فُكُفًّا رَثُهُ إَطْعًا مُرعَنفَرَ فِي مَسْكِينَ مِنْ اوْسَطِمَا نَطْعِبُونَ هُلنكُمُ ٱوُكِسُوتُهُمُ أَوْتَخِرِ لِيُرْزَقَ فِي فَكُرِي نُلْنَاقِ أَيَّامِرْ ذَٰلِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُ وَاحْفَظُوْ آلِيْمَانَكُمُ اللهُ لَكُمُ الْمِيهِ لَعَلَّكُهُ نَشُكُونَ ﴿ يَاتَهُا الَّذِينَ امَنُوا الَّهُ نَفَلِحُونَ<sup>®</sup> إِنَّمَا بُونِكُ الشَّيْظِي آنَ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعُكَ اوَلَا وَالْبُغُضَ فنكر والبيسر ويصتاكم عن ذكرالله وعن الصلوق فهلا

لَقُنُ كَفُرُ الَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ ثَالِكُ ثُلْثَةٍ وَمَا هِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاحِلُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَكُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيْمَسَّرَّ الَّذَانُونَ رَّحِيْمُ ﴿ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مُرْبِكُمُ الْأَرْسُولُ ۚ قُلْ خَلْكُ مِنْ فَبْ لُ وَالْمُهُ صِلِّ يُقَافُّ كَانَا يَاكُلِنِ الطَّعَامُ أَنْظُرُ كَيْفَ نَبَيِّنُ لَهُ الْإِينِ ثُمَّ انْظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ <sup>©</sup> قُلُ أَتَعَبُّنُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَينِلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلاَنفُعًا وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيُمُ الْ نَلُ يَهْ الْكِتْبِ لَاتَغُلُوا فِي دِيْنِكُمُ غَيْرَالُحِقْ وَلَا تَتَبَعُوْآ اَهُوَاءَ قَوْمٍ قُلُ صَلَّوُا مِنْ قَبُلُ وَأَضَلَّوُ اكْتِيْرًا وَّصَلَّوُ اعْنُ سَوَاء ل ﴿ لَعُرِي الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ عَلَى لِسَ حَاوْدَ وَعِبْسَى ابْنِ مَرْبَحَرُ ذُلِكَ بِهَاعَصُوْا وَّكَانُوْا بَعْنَكُونَ ۞ كَانُوْا لِابِيْنَاهُوْنَ عَنْ مُنْكِرِ فَعَلُوْهُ لِبَئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ<sup>©</sup> <u>ڲؿؠؖٳڡؚڹٛۿؙۿڔؽڹۅؙڷۅڹٳڷڹڔؖڹػڰۿڔۅٛٲڸؠۺٞؠٵڠڰۿ</u> اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعُنَ ابِ هُمُخِلِدُونَ ` كَانُوايُوْمِنُونَ بِإِللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآأُنْزِلَ الَّيْهِ مَا اثَّخَذُ وُهُمُ أَوْلِياً ۏؚڮڔؾؙڲؿؙڔؙٳڡڹ۫هُمْفسِفُون۞ڵڹٛۼڽڗۜٲۺٚڰۘٳڵؾۧٳڛۼۘۘۘۘٵٳڰٙڰڷؚڵۮؚ<sup>ڋ</sup>ڹ مَنُوا الْيَهْوُدُوالِّنِيْنَ اَنْتُرَكُوْ أُولَئِعِكَ الْقُرَبُهُمُ مُّودَّةً لِلَّذِينَ الْمُواالَّذِينَ قَالُواً ٳؾٞٲڹڟڔؽڎڸڡؘؠٲؾؘڡؚڹٛؗۿٚؿؾؠؙڛڹڹۘۅؙۯۿڹٲٵٞۊٲڹۜڰۿڒۘڹۺڹۘڴ۬ڔۯۏڹ

اِعْلَمُوْآاَنَ اللَّهُ شَكِيكُ الْحِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الرَّسُولِ إلاَّ الْيَالْخُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبُلُونَ نَكُنْنُهُوْ نَ ® قُالَ لِأَيْشِنَوى الْخِبَيْنُ وَالطِّيِّبِ وَلَوْا عَجْبَ الْغَينِفِ فَاتَّقُوا اللَّهَ بَاولِي الْآلْمَابِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ فَيَأَيُّهُ اللَّهِ إِنَّ مَنُوالاِنتَكُو وَانْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حِنْنَ يُنَزُّلُ الْقُوانُ نَيْلَ لَكُوْعَهَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفْوُرُكِ قَلُسَالُهَا فَوُمُّ هِنَ فَيُلِكُمُ نُمُّ اَصْبَحُوا بِهَا كُفِرِ بْنَ ﴿ مَا كُعُلَ عُ بَحِيْرُ فِوْ وَلا سَآبِبَاتِ وَلا وَصِيْلَةٍ وَلا عَامِرٌ وَلا كَامِرٌ وَلا كَامِرٌ وَالْكِرِي يَفُنَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَٱكْثَرُهُمُ لِاَيْعُقِلُوْنَ ®وَإِذَاقِيْكِا لَهُ مُنْعَالُوْا إِلَى مَا آنُزُلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسُبُنَا مَا وَجَلْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَنَا أُولُو كَانَ ابِآوُهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْعً وَّلَا يَهْتُكُ وُنَ ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِي ثِنَ امَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسُا مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْنَكُ بُنْهُمُ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَبِيبُعًا فَيُنْبَّ ثُكُمُ بِيَا كُنْ نَكُمُ نَعُمُكُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا الَّذِينَ الْمَنُوالِثَهَا وَقُرِينِكُمُ إِذَا حَضَرَا كَمُ الْمُؤتُ حِبْنَ الْوَصِيَّةِ اثَنِن ذَوَاعَلَ لِمِنْكُمُ آوُاخَرْن مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ ضُرَبْنُهُ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابِنُكُمُ مُّصِيلِيكٌ الْهُوْتِ مُخْبِسُوْهُمْ أَمِنَ بِعُ لصَّلُوةِ فَيُقْسِلُون بِاللهِ إِن ارْتَبُنْمُ لِانَشَارَى بِهِ ثَمَتَ وَّلُوْكَانَ ذَافْرُنِي وَلِا نَكْنُهُم شَهَادَةُ اللهِ إِنَّا إِذَا لِبِنَ الْإِثِينِينَ<sup>©</sup>

لينعوا الله وأطيعوا الرسول واحناروا فإن تولينه فَاعْلَمُوْآانَّنَاعَلَى رَسُولِنَا الْبُلْغُ النَّبِيْنُ ﴿ لَبُسُ عَلَى تن إَن الله المنوا وعمالُ الطلحب جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْآ إِذَا مَا هَوُ إِوَّا مَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَحْتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّامَنُوا ثُمَّراتُ هَوَا وَّ اَحُسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَّهُ الَّذِينَ الْمُنْكُو ا لبَبُلُوِّنُكُمُ اللَّهُ بِنَنْى عِضِ الصَّيْبِ ثَنَالُهُ ابْدِيكُهُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعُلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغِينِ فَهِنِ اعْتَلَى بَعُلَا ذُلِكَ فَلَهُ عَنَاكِ النِّيرُ ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امْنُوا لِا تَقْنُالُوا الصَّيْلُ وَ نْتُهُ حُرُمٌ وْمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُّنَعِبِّكًا فِحَزَّاءً مِّنْكُمُ مَا فَتَكُ مِنَ النَّعَمِيَجُكُمُ بِهِ ذَوَاعَلُ لِي مِّنْكُمُ هَلُمًّا بلِغَ الْكَعُبَةِ أِوُكُفًا رَةً طَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْعَلُ لُ ذَلِكَ صِبَامًا لِيَنْ أُوْقَ وَيَالَ آمُرِهُ مُعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وُمَنَ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ نُهُ وَاللهُ عَزِيْزُذُوانْتِقَامِ ﴿ الْحِلَّ لَكُمُ صَيْلُ الْبُحُرِ وَ لمعامئة مَتَاعًا لَكُمُ وَلِلسَّبَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْلًا الكِرِمَا دُمُنُمُ حُرُمًا وَاتَّغُوا اللهَ الَّذِي َ النَّهِ الْذِي وَنَحْشَرُونَ<sup>®</sup> جَعَلَ اللَّهُ الْكُغْبَةَ البِّينِ الْحَرَامَ قِيلِمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْهَالَى وَالْفَالَايِلَ وَلِكَ لِنَعُلَمُوْآاَتَ اللَّهُ بَعُلَّهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيْمُ الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيْمُ الْأَرْضِ

قَالُوُانُرِيْكُ آنَ نَّأَكُلِ مِنْهَا وَتَطْهَرِنَّ فَالْوُ بُنَا وَنَعْلَمُ إَنْ قَلْ صَكَ فَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشِّهِ بِينَ ﴿ قَالَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ مِن الشَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّالِ ابن مُرْيَمُ اللَّهُمَّ رَبِّنَا آنِزِلُ عَلَيْنَا مَآبِلَةً مِّنَ تَكُونُ لَنَاعِيْكَ الْآوَلِنَا وَاخِرِنَا وَايَهَ عِنْكَ وَارْزُفْنَا وَآنْتَ خَبْرُ الرِّزِقِيْنَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَهُونَ يَكُفُرُ بَعْنُ مِنْكُمْ فِانِي اُعَنِّ بُهُ عَنَ ابًا لاَ اعْنِ بُهُ أَحَلًا هِنَ الْعَلَيْنَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَكُمْ ءَانْنَ قُلْتَ لِلسَّ تخن و في و الحين مِن دون الله عن الله عنال سُبُحنك م يَكُوْكُ لِكَ أَنْ أَقُوْلَ مَالَبْسَ لِي بِحِقٍ ۚ إِنْ كُنْكُ قُلْنُهُ فَقُلْ عِلمُنَهُ "نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا اعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ النَّكَ أنَّكَ عَلِامُ الغَيْوُبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ الاَّمَا اَمُوْتَنِي بِهَ أَنَ اعْبُدُوا لله رَبِّ وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلِيْهِمْ شِهِينًا مَّا دُمُتُ فِيهِمْ فَلِيَّ نَوَ فَيُنَوِينُ كُنُكَ انْتُ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمُ وَانْتَ عَلَي كُلِّ الْهُ نَيْهِيْنُ ﴿ إِنْ نَعَلِّ بُهُمْ فِانْكُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِّرُ لَهُمْ فِ اَنْكَ الْعُزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصِّيرِ فِي صُلُ فَيُكُمُ لَكُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِنْ نَخِتِهَا الْأَنْكُرُخُ للهُ عَنْكُمُ وَرَضُوْاعَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْزَا مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَافِيْهِنَّ وَهُوعَلِي كُلَّ نَهُوا

فَانْ عُنِزُ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِنْكَا فَاخْرِنِ يَقُومُنِ مَقَامَلُمُ الَّانِينَ اسْنَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولِينِ فَيُفْسِمْنِ بِاللَّهِ لَشَهَادُتُنَّا ادنيهما ومااعنن أناإتاً إذا آبرى الظلمين ١٠ لِلِكَ آدُنِي أَنْ يَانَوُا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَنْ ثُرَدًّ انهم واتفوا الله واشمعوا والله لايهك لَفْسِفِيْنَ هِبُومَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلِ فَيُفْوُلُ مَاذَ ٱلْجَبُثُمُ قَالُوالَ عِلْمُ لِنَاآتُكَ أَنْكَ مَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ إِذْ فَا بعبسى ابن مزيم اذكر نغبني عليك وعلى والكانك اذَاتِكُ تَكَ بِرُوْحِ الْفُكُ سِ ثُنُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْهُهُ لِ وَكُهُلَّا واذعلننك الكنب والحككة والتؤرية والأنجنا واذنفلة مِنَ الطِّابُنِ كَهَيْنَ كَوَالطَّابُرِ بِإِذْ نِي فَتَنْفُحُ فِيهَا فَتَكُونَ كَلِيُّرا ذِنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمُهُ وَالْأَبْرُصَ بِإِذْ نِنْ وَإِذْ تَخْوِجُ الْمُؤْذِ ذُذِي وَإِذْ كُفَفْتُ بِنِي السُراءِيلُ عَنْكَ إِذَ جَلَتْهُمُ بِالْبَيْنَهُ وَ إِلَى إِلَّانَ رُبِّ كُفُّ وَامِنْهُمْ إِنَّ هِذَ اللَّاسِحُرُّ صِّبِيرُ فِي وَاذْ أَوْحَيْثُ َ الْحَوَارِجِينَ أَنُ الْمِنْوَا بِنُ وَبِرَسُو لِنْ قَالُوْ آامَنَّا وَاشْهَدُ مُسُلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِتِيُونَ يُعِينُكِي نَ مَرْيَهُمْ هَلُ بَسُنَطِيعُ مَرَيُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا ں اَوْ هِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقَوُ اللّٰهَ إِنْ كُنْ نَكُمُ مُّؤُمِنِيْنَ<sup>ا</sup>

يُرُوُا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كِنْفَكَانَ عَلِيْكُ الْكُلِّ القلكة لازنت نُوْنَ®وَلَكُمَاسَكَنَ فِي الْيُلِوا الْعَلَيْمُ ﴿ فَكُنُ اللّٰهِ أَنْجُونُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّمَا وَالْأَرْضِ مُولِدُ يُطْعُمُ فَلَى إِذِنَ الْمُرْثُ أَنِي أَكُونَ أَوْلُ مَنْ إِلَّهُ يُرِنَ ﴿ فَلْ الْمِنْ آلَا فَي أَلْكَ الْ عَصَبُهُ الله بخرر فالكانينف ڮؘؠڂؙؠ۫ڔڣۿٷۼڸڰٟڷۺؿؙؙ۫ۊؘڔؽڔٛٷۿۅٳڷڡٵۿٷۊ وهُوالْحَكُمُ الْخَبِيُرُ۞ قُلْ آيَ نَنَى الْحَكُمُ الْخَبِيُرُونَهُ اُؤْجِى إِلَى هٰنَا الْقُرُانُ لِأَنُورُكُمْ بِهِ وَمَ المفه وتعالاذه وقفالاوم بأختلان أَنَّ مَعَ اللَّهِ اللَّهُ أَلْهُ أَنْخُرِي تَفَا انْكَاهُو الْهُ وَاحِدُ وَانَّوْ ) بَرِي عُقِيًّا نَشْرُكُونَ ١٠ الَّذِن لكتت بع فذنة لك أبغرفون أبناء هم ألن بن خيرو أنفسهم فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَ وَمَنْ أَظْلَمُمِينَ افْتَرْي عَلَى اللهِ كَ أَوُكُنَّ بَ بِالنِيهِ إِنَّهُ لَا يُفِلِحُ الظَّلِمُونَ © وَ يَـوْمُ ثَحُنْمُ هُمُ جَـِ ؿؙ؏ۘڹڠؙٷڷڔڷ<u>ڐڹۺ</u>ؘٵۺؙڒڰٷٚٲٳؽؽۺؙڗڴٷۧڰۄڷڹ؈ؙؽؙڰ۫ڎڹٛڠٷؽ

لَّن بُن كُفُرُ وَا بِرَيِّرِ مُ يَعُنِ لُوْنَ لَمُ مَا نَكُسِبُون ﴿ وَمَا تَا نِيهُمْ مِنْ ابِيةٍ لَّكَانُوْاعَنْهَامُغِرضِيْرَ، ©فَقَلَ فَ يَأْنِيْهُمُ أَنْبُو المَاكَانُو إِنِهِ يَسْتَهُنَّ فأهلكنهم بنانؤيهم الحَرِيْنِ ٥٠ وَلَانَةُ لَنَا عَلَدُكَ كُتُنَّا بُرُجُ ٤٥ وَقَالُوا لَوْلاَ أَنَّزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْانَزَلْنَامَلُكُ مُرَّمًا بَلِبِسُوْن ®وَلَقَي اسْتُهُزِئ بِرُمُ فَحَانَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا بِهِ بَسُهُ رَءُورَ

وقف منزل النصف

كُنِّ بَتُ رُسُلٌ مِّنْ فَيُعِلِكَ فَصَيَرُوْاعَلِي مَا كُنِّ بُوُا وَأُوْذُوْا حَتَّى اَتُهُمُ نَصُرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكِللَّ اللَّهِ وَلَقَدُ لة : ®وان كان كيري لككاغاضكمه فاد أَنْ نَبْنَنِغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي السَّهَ فَتَأْتِيَهُ كُمْ بِالْيَاتِي وَلُوشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُلْ فَ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ النَّهَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنِ يَشْمَعُونَ وَالْمُونَدُ يَبْعَنْهُمُ اللَّهُ نُكُمِّ الَّهُ وَبُرْجَعُونَ ۞َوَفَالُوالُولَا نُزَّلَ عَلَيْهِ إِيهَ ٤ رَبِّهُ فُلُ إِنَّ اللهَ فَادِرُعَلَى آنُ يُؤِرِّلُ اللهَ وَلِكِرَّ ٱكْثَرَهُمُ لَنُوْنَ ﴿ وَمَا مِنْ دَاتِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَآبِرِ بَيْطِ حَيْهُ وَالْكَ أُمْمُ الْمُنَّالُكُمُ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ نَفَّ أَنْهُ رَبِّهُمْ يُخْشَرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا مِالِّنِنَا صُمٌّ وَّ يُكُمُّ الظُّلُلْتِ مَنْ يَنْشَا اللَّهُ يُضُلِلُهُ وَمَنْ يَنْشَا بَجْعَلَهُ عَلَّا صِرَاطِ مُسْنَفِينِهِ فَلُ أَرْءَنِينَكُمُ إِنْ أَنْكُمُ عَنَابُ ٱتَّنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرُ اللهِ تَلُعُونَ إِنَ كُنُنْتُمُ طِي فِيْنَ ®بَا اتَّاكُ تَكُعُونَ فَيَكُنِنُفُ مَاتَكُعُونَ البُّوانِ شَاءَوَنَالُهُ مَا ثُنَّهُ كُوْنَ ﴿ وَلَقَلُ ارْسَ لْنَا إِلَّى أُمُّمِ مِقِنْ فَبُلْكَ فَأَخَذُ آءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ بَيْنَ رَعُونَ ®فَلُوْلِ اِذْجَاءَهُمُ بَاسُنَا تَضَرَّعُوْا قَسَتْ قُلُو بُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْظِرِي مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ

مُ إِلَّاكَ قَالُوا وَاللَّهِ رَتَّبَأَ مَأَكُّنَّا مُشِّرِكِيْرٍ. رُكْنُفُ كُنُ يُوْاعَلُ أَنْفُسُهُمْ وَضَا ﴿ عَنْهُمُ مَا كَانُوا نَفُهُ وُنَ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلَا وُنَ ا مِّنُ بَيْنُنُوعُ الْبُكُ وَجَعَلْنَاعَلَى فَلُوَبِهِمُ أَكِتَّةً أَ ٨ۿۄؘڎڒٵٷٳؽؾۯۏٳڴڰٳؽڎٟڒڲٷ۫ڡؚڹٛۏٳؠۿٙٳ حَتَّى إِذَا جَأَءُوكَ يُعَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذَيْنَ كُفُرُوْأَ إِنَّ هُنَّ أَطِيْرُ الْأُوَّالِيْنِ @وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنِّكُونَ عَنْهُ وَيَنَّوُنَ عَنْهُ وَ انْ تُفْلِكُونَ الْآ أَنْفُسُهُمْ وَمَا بَيْنُعُمُ وَنَ ﴿ وَلَوْنَزَى اذْوُفِقُوا عَلَى النَّامِ فَقَالُوا بِلَيْ تَنَانُورٌ وَلَا ثُكُنَّابُ بَأَيْتِ ئ يِتَأُونَ كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بِكَالَهُمُ مًا كَانُوا يُخْفُون مِن فَقِلُ وَلَا رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَكُوْا عَنْهُ وَلِيَّمُ كَكُنْ بُوْنَ صَ ﴿ وَقَالُوْ آلِنَ هِي الرَّحِيَاثُنَا السُّنْيَا وَمَا نَحُرُ مُ بِبَبُعُوْنِهُ فَ وَلُوْتُكُونِ إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْيُسَ هِٰنَ ابِالْحُقِّ قَالُوا بِ قَالَ فَنُ وُفُواالْعَنَابَ بِمَاكُنُهُمُ لَكُفُرُونَ ﴿ فَالْحَسِرَ الَّنِينِ كَنَّ بُوا بِلِقَآءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَأَءَ ثُمُّ السَّاعَةُ بَغُنَةً قَالُوا بَعِسُرَتِنَا على مَافَرُطْنَافِيُهَا وَهُمُ يَجْدِ لَوْنَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُ عَايَزِرُوْنَ @وَمَاالُعَبُوخُ السُّنْبَالِالْأَلَعَثَ وَلَهُ وَلَلْسَارُ الْاَحْةُ ئَتَقْدُنَ ۚ أَفَلَا نَعُقِلُونَ ﴿ قَالَ نَعُلَمُ إِنَّهُ لِيَعَرُنُكُ الَّهِ كَالِّذِي يَقُولُونَ تَّهُمُرُلَائِكُنِّ بُونَكَ وَلَكِنَّ الطَّلِيثِينَ بِالنِّ اللهِ يَجْحَلُونَ ®

وَإِذَا جَأَءَكَ الَّذِي يُنْ يُؤُمِنُونَ بِالْنِنَا فَقُلْ سَ ير - الله المراق المراق المالية المالي أنَا عِنِ الْمُؤْمِّنِ لِنَ فَكُلُّ الْمُؤْمِّنِ لِنَ فَكُلُ الْمُؤْمِّنِ لِيَ ڢڵۊؙڹ۩ٵۣڹٵڷڂڰۿٳڵٳڽؿۼؿڡؙڞٵڰۊ<u>ٙ</u>ۥۅۿۅ بُرَىٰ ﴿ فُلْ لُوارِ ﴾ عِنْهِ الْحُارِ ﴾ عِنْهِ الْحُارِ فَي النَّفْقَعْجِ يُنكَكُمُ واللهُ أَعْلَمُ بِالطّلِيبِينَ ﴿ وَعِنْلَ لا مَقَ الأهو وتغلم مافي البروالبُخروماننفة لُنْ الْأَرْضِ وَلاَرَطْبِ وَلاَيَابِ نْ كَيَنُوفْكُمُ بِالنَّبِلِ وَيَعُلَّمُ مَا جَرَحْنُهُ بِالنَّهَا رِنْمَّ يَبُعَثُكُهُ غلى أَجُلٌ مُّسَمَّةً ﴿ ثُمَّالِكُ إِلَيْهِ مَرْحِعُكُمُ وَ كُنْنُمُ نَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَ نُحُّ رُدُّوْاً إِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ الْجَقِّ الْاِلْهُ الْحُكُمُّ وَهُوَ بِينَ ﴿ فَكُ مَنْ يُبَعِيكُمُ مِنْ ظُلْتِ الْبَرِّوَ الْبُحُرِ رَبِّ عُولِ نَفَرُّعًا وَّخُفْبَهُ ۚ لَٰ إِنَ ٱلْجَانَا مِنَ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَ مِنَ اللَّهِ

فَكُتَّا نَسُوامَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَخْنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلِّ شَيْ إِذَا فَرِحُوابِهَا أُوْتُوْآاَخَنَ نَهُمُ بِغُتَاةً فَأَذَا هُمُ مِّبُلِسُونَ ۞ الْقَوْمِ النَّانُ مِنْ طَلَّمُوا وَالْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ @قُلْ أَنَّ إِنْ أَخُنُ اللَّهُ سَمُعَكَّمُ وَأَيْصَارَكُمُ وَخَنْتُمُ عَلَى قُلُوبِكُمُ الْهُ عَبْرُاللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِهِ أَنْظُرُكَبُفَ نُصَرِّفُ الْإِينِ نُكُمِّرُهُمُ يَصِّبِ فُهُ رَ€ وَكُلِّ أَرْءَ يُنِتَكُمُ إِنْ أَنْكُمُ عَنَ اللهِ بَغْتَهُ ۚ أَوْ ڵؽڣڵڰٳڵؖٵڵڠۅؙۿڔاڵڟڸؠۅٛؽ۞ۅؘڡٵٛڹٛۅڛڷٳڵڣٛۯڛ يَنْهِرِيْنَ وَمُنْنِ رِيْنَ فَهُنُ امْرَى وَأَصُلَحَ فَلَاذَةِ فُ عَلِيْرِمُ وَلَاهُمُ زَنُورَ›®وَالْنُانُرَ، كُنَّ بُوْا بِأَيْتِنَا يَبَسَّلُهُمُ الْعُنَابِ بِمَأْكَانُوْا يَفُسُقُونَ ﴿ قُلُ لِآ أَقُولُ لَكُمُ عِنْدِي كُورَ آيِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعُنْتُ وَلِآ أَفُّولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِكُم إِلَّى قَلْلُكُ إِنْ أَتَّبِكُم إِلَّى قَلَ لَّنْ يُنَى يَغَافُهُنَ أَنْ يَجُنْشُرُ وَآلِكَ رَبِّهِمُ لِبُسَ لَهُمُ مِّنَّ دُونِهِ وَلِيَّ وَلِا شَفِيعُ لَعَاهُمُ بَنَّنْفُونَ ﴿ وَلَاتُطُرُدِ الْنَانِي بِلَغُونَ ربته في إلغاوة والعشِي يُرين ون وجهة ماعلَيك مِن حِسَامِهُ نَنُونَ وَمَامِرِي حِسَابِكَ عَلَيْهِمُ مِّرِي نَثُونًا فَتَطُرُدُهُمُ فَتَكُونَ لطَّالِمِينَ@وَكُنْ لِكَ فَتَنَّا بَعُضَهُمُ بِبَغْضِ لِيَفْوُلُوا أَهْؤُ لَبُهِمُ مِنْ بَيْنِنَا ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكِرِيْنَ ۗ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكِرِيْنَ ۗ

لق السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِ لشمادة وهوالحكيم كَوَوْمُكُونُ صَلِل مِبْدِ نوع الزهنة ملكؤت الشلاف فَلَتُنَاجَنَّ عَلِيُهِ النِّيْلَ زَاكُوْكِيًّا فَكَالَ هٰذَارِيِّىٰ فَلَمَّا لْقُمْرَ بَازِغًا قَالَ هٰ ذَا رَبِّي فَلِمَّا بِ نِي رَبِي لَا كُوْ رَبِّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّ بُرَى ﴿ فَالِمَا شَّبُسَ بَازِغَةً قَالَ هِنَ ارَبِّي هِٰذَا ٱكْبُرُ فَلْتَا ٱفَلَىٰ قَالَ يَقُو ٳۏۜٛٛٚ٥؉ڔؽؙؖ۫ڰؚؾٵڶؽڹؙڔڮٛۏؽ۞ٳڹٚ٥ۘۅڿۿؽڵڔٚ أرُض كنفقًا وعما أنامِن النسنة كين وح جُّوُ نِّي فِي اللهِ وَقُلُ هَلْ بِنْ وَلاَ آخَافُ مَا تَشْرِكُونَ ارْنُ بَيْشَاءَ رَبِّي نَشْعًا وسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْعًا نَنَ كُرُّوْنَ ﴿ وَكُنْفَ آخَاتُ مَا آشُرُكُنُكُمْ وَلِا تَغَافُ نَ ٩ عَلَيْكُمُ سُلُطْنًا فَأَيُّ ولال م وقف لازم وُ كَ ١٤٠٤ أَلْنَ ثُرَى الْمُنْدُاوِلَةُ بِ عُ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ مِّ لِمُنْكُونَ ﴿ وَيِلْكَ حُجِنَنُكُ

ڰۿڡؚۣؠ۫ۿٵۅڡؚؽڰڷڴۯٮؚؚڎؙؗٛۿٳڶؙؿ۠ۿۯڟؙۯڴۅٛؽ<sup>؈</sup>ۏ لَقَادِرُعَلَى آنُ يَبْعَفَ عَلَيْكُمْ عَنَ الَّاهِنَ فَوْفِكُمُ أَوْمِنُ تَحُنِّ جُلِكُمُ آوْبَلِبُسَكُمُ نِسْبَعًا وَيُنِ بِنِي يَغْضَكُمُ بَأْسَ بَغْضِ أَنْظُرُ كَيُفَ نُصِرِّفُ الْالنِّ لَعَلَّهُمُ يَفِقُهُوْنَ ﴿ وَكُنَّابَ بِهِ قُوْمُكَ وَهُوَالُ لَّسُتُ عَلَيْكُمُ بِوَكِيْلِ ﴿ لِكُلِّ نَبِإِمَّسْنَقَرَّزُوَسُوْفَ نَعُلَمُوْنَ وَإِذَا رَائِنِكَ الَّذِينِ يَخُوضُونَ فِي الْبِيْنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَغْرُضُوا فِي حَدِينِثِ غَيْرِمٌ وَإِمَّا يُنْسِبَنَّكَ الشَّبُطُرُ، فَلَا تَقْعُ لُ يَعْدَ النَّاكُرِي مَعَ الْفَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِيثِ عَنَّ الْفُونِ مِنْ ٳؠۄؗؗؠؙڡؚٞڹۺؙؽؙؖٷڵڰؚڹ؞ػؙڒؽڵۘۼڷۿؙۄؙؾؾٛۜڡۊؙۏڹ؈ۅۮڔٳڷڹؽڹ تَّغَنُّ وَادِيْنَهُ مُ لِعِبًا وَلَهُوا وَعَرَّهُمُ الْحَيْدِ فَاللَّهُ أَلَّ أَيْلًا وَذَكَرُ بِهُ أَنْ نَبْسَ ئَفُسُّ بِهَا كُسَرِينَ لِبُسُ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِنْ تَعَيْلُ لَ كُلُّ عَذِلِ لَأَبُؤُخَذُ مِنْهَا أُولِيكَ النِّيْنِ أَبْسِلُوا بِمَاكْسَبُوا لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَدِيْمِ وَعَلَى ابْ الْيُكْرِبِهَا كَأَنُوا يَكُفُرُونَ ٥ فَلَ الْدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يُنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْفَابِنَا بَعُكَ إِذُهَانَ مِنَا اللَّهُ كَالَّذِي الشَّنَهُونَهُ الشَّيْطِينُ فِي الْأَمْرُضِ حَيْرِانَ لَهُ ٱصْلَحْكِ بَيْنُ عُوْنَهُ إِلَى الْهُنَايِ الْجُنْنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُلَا اللهِ هُوَالُهُدَى وَامِرْنَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ العَلْمِبْنَ ۞ وَأَنْ فِيبُهُوا الصَّالُونَا وَاتَّنْفُونُا وَهُوَالَّانِي فَي الَّبْءِ نُحُشَرُونَ ﴿

لمَّرَ افْتُذِي عَلَى اللهِ كَنِيًا أَوْقَالَ الْوَجِي إِلَى وَ ومر في فال سَأْنُول مِنْكُل مَا أَنُولَ اللَّهُ وَلَا تَاكِي لُمُلِّكُةٌ بَاسِطُوۤ آيُدِي بُحُ أَخُرِجُوۡ آانَفُسَ اب الْهُوُن بِمَاكَنْنَكُرْنَفَوُلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرُ ابنه نسننكبر ور ٠٠٠ ولقن جننه فافراي اُ مُوَّاقِ وَنُرِكُنُهُمُ مِنَا خَوِّلُنَاكُمُ وَرَاءَ ظُلُوْرِكُمْ وَمَا نَرِي مَعَكُمُ شَفَعًا زعمنكم أنقاثم فتكم شركؤ آلقان تقطع بنتكم وض عَنْكُمُ مِمَاكُنْ نُمُ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِوْ ۖ الْحَبِّ وَالنَّوْ و بُغُوجُ الْحَيْمِنَ الْمُيتِ وَمُغُرِجُ الْمُبَتِي مِنَ الْحِي ذُ لِكُمُ اللَّهُ كُوْنَ ﴿ فَالِوْ الْرَصْبَاحِ وَجَعَلَ الْيُكِلَ سَكَنَّا وَالشَّهُسَ ٲٵؙڐ۠ڸڮ۬ؾؘڤ۫ڹؽؙۯٳڵۼۯڹؚڒٳڵۼؚڶؽٶ؈ٛۅۿۅٵڵڹؽۼۼڕ للت البروالبَحْرِ قَلَ فَصَ وايهافئظ @وهُ الذي النَّنَا كَيْرِ فَي الْفَيْرِ فِي الْفَيْرِ فِي الْفِيرِ فَي الْفَيْرِ فِي الْفَيْرِ فَي الْفَيْرِ فِي الْفِيرِ فِي الْفَيْرِ فِي الْفِيرِ فِي الْفَيْرِ فِي الْفَيْرِ فِي الْفَيْرِ فِي الْفِيرِ فِي الْفِي الْفِيرِ فِي الْفِيرِ فِي الْفِيرِي الْفِيرِ فِي الْفِيرِ فنك فطلنا الأبيت لقذم يفقلان المُؤَاخُرُخُنَابِهِ نَبُاتُ كُلِّ اللهِ أَيُّاتُ كُلِّ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله النَّذُ السَّاوُمِنَ النَّخِلَ مِنْ طَلِعِهَا قِنْهُ انَّ والرَّيْنُونَ وَالرَّمَّانَ مُشَنَيهًا وَعَيْرُمُتَشَابِهُ انْظُاوْ آلا رُهُ إِذَا ٱلْمُرُويَيْعِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمُ لَا بَتِ لِقَوْمٍ يُؤْ

منزل۲

الحلاء

وكذالك نجزي لِبِينَ ۞ وَمِنَ الْآيِمُ وَذُرِّيْ المُمُوفَكُ أَيْنَا لَهُمُ إلى صِرَاطِ هُنُسْتَفِيْتِمِ فَإِنْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَلِيكَ الَّذِي آنِ الْبَيْنَاهُمُ هَا هُؤُلاء فَقُلُ وَكُلْنَا بِهَا فَوْمًا لِيُسُوابِهَا كِفريْرَن ﴿ وَلِيلَكَ الذين هَاكُ اللهُ فَيهُالْ ثُمُ اقْتُلِهُ فَا لَّا اَسْعَالُكُمْ عَلَيْهِ اَجْدًا إِنْ هُوَ الْآذِكُرِي لِلَغُ قُلُ رِكُمْ إِذْ قَالُوْا مَا آنُوْلَ اللَّهُ عَلَى بَشِرَ هِرْ فَ نَهَى " الْكِتْبَ الَّذِي جَأْءَيه مُؤسى نؤرًا انجعلون فراطيس بنكونها وتخفون كثاراوع مَّالَدُ نَعُلَكُ النَّنِي وَالْمُ ٳؠٵٷػؙؙؙٛٛٛٞڴۏڮۧڶڵڰ<sup>ؿ</sup>ؽڗۮۯۿۿڕڎؽڿۅٛڣ نَ اكتُ انْ كَنْهُ مُلِرَكِ مُصَيِّنَ الْآنِي نلعبد (م) (م يكأيه ولِثُنْذِن الْقُرَاكُ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِ ڿڒ؋ۣؽؙٷٝڡڹؙٷؽؠ؋ۅؘۿؙۿؗۄۼڵؽڝ لانِهِمُ بُحَافِظُهُ نَ 🟵

とがと

المُنْ أَفْ الْمِينَ الْمُنْ ا ®وَكُذُلِكَ جَعَلْنَا لِكُل بَيِي عَنُ وَّاشِيْد جِنّ يُوْحِي بَعُضَّاكُمُ إلى بَعْضِ زُخُونَ وَلُوْ شَاءَرَبُّكَ مَا فَعَلَوْهُ فَنَ رُهُمْ وَمَا الرخرة وليرض ابْنُغِي حَكْبًا وَهُوَالِّنِي عَلَا وَالنَّ أَنْ أَنَّ النَّهُ الْكُتْبُ يَعْلَمُونَ إِنَّهُ الْكُتْبُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٤٤٤٤٤٤٤٤٩٩٤٤٤٤ كأفاقعن المراك (يَخْرُصُونَ@ارِجُ، رَتُكُ هُدُاعُلُهُ مَ لَيْهِ إِنَّ كُنُّنَّةُ بِاللَّهِ مُؤْمِد 当でに لنه وقل فص لُ لَكُمُ مَّا حُرَّمُ عَلَيُهُ الكة والتكثرا عِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَالِينَ ﴿ وَذُرُوْ اظَّاهِمُ الْأِنْمُ وَ

الله شُرُكَاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرْفُوالَهُ بَنِيْرَى وَ مُ شَيْلِ: 4 وَنَعْلًا عُمَّا يَصِفُو وَ ) شَبِلِ بَعُ السَّلُونِ وَ الْهُ ، كُوْرُ ﴾ لَنَا وَلَنَّا وَلَنَّا وَلَنَّا وَلَنَّا وَلَكُ وَكُورُ ﴾ لَنَا صَاحِبَةٌ وُحَ المُعُونِكُمُ اللَّهُ رَكِّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه كُلِّ نَنْوَى ۚ فَاعْبُلُوكُ وَهُوعِلَى كُلِّ نِنْوَى عِوْكِد تُكُارِكُهُ الْأَنْصَارُ وَهُو يُكِارِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوا يُرُ ﴿ فَنُ جَاءَكُمْ بَصَابِرُمِنُ رَّبِّكُمُ فَهَنُ اَبْعَ فعلنها وماأناعلنكة بحفنط وأ صَرّفُ الْآلِيْتِ وَلِيَقُوْلُوا دَرَسْتَ وَلِنُكِيّنَهُ لِقَوْمٍ يَعُلَّمُونَ ﴿ ثَيْبُعُ مَا أَوْجَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهُ الرَّهُوءَ وَاعْرِضْ الْمُشْرِكِيْنِ) ﴿ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ مَا اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَ المُحَفِينُظا وَمَا أَنْتَ عَلِينُهُمْ بِوَكِيْلِ ﴿ وَلِالسَّبُّوا كُ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَنَاوًا بِغَيْرِهِ لَهُمُ نُنُمَّ إِلَّى رَبِّيهِمُ مَّرْجِعُهُمُ فَي ا كَانُوْا بَعْمَلُون ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْلَ أَيْمَا نِهُمُ لِإِنْ جَا كَ اللَّهُ مِنْ إِنَّ مِهَا قُلْ إِنَّهَا الْإِلَيْكَ عِنْكَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ ا اذَاجَاءَكُ لِايُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّكِ آفِكَ نَفُمُ وَابْصَارَهُمُ كَمَا بَ أَوَّلَ مُرَّةٍ وَنَلَ رُهُمُ فَي طُغْيَانِهِمُ يَغْمَهُونَ ﴿

السُّامُ مِنْكُمُ يَفِيْضُونَ لْمُ بَكِرَ فِي رَّتُكَ عُمُلِكِكَ لؤاومارتك بغافل عتايعه أيْلُ هِيْكُمُ وَيَسْتَخُلُفُ الثناء كالناء كَمْرِهِنْ ذُرِّيَةِ فَوْمِ اخْرِيْنَ شَانَ مَانُ عَلَى اَنْتُمْ بِمُعْجِزِ بْنَ ﴿ فَلَ يَقُومُ اعْمَالُواعَ لَهُوْنُ مَنْ مُكُونُ لَهُ عَافِيْهُ السَّارِ إِنَّهُ لله مِتَأَذَرًا مِنَ الْحَرْثِ وَا والمفروهن الشركابنا فتاكان الم رقيرى الكنثم كيرى وانعام محرمت ظلنه اسمالله عليها افتاء علامة

<u>لواننا ۸</u> الانعامره الكادلة كالماري ه يرى مَا كَانْ ايغْمَلُون ﴿ وَكُنْ إِلَّا اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ ﴿ وَكُنْ إِلَّكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلَّاللَّ نَ ﴿ وَإِذَا جَاءَ مُهُمُ إِنِكُ قَالِهِ الرَّا يَكُ اَنُ يَهُنِ عَرِينَةً يَشَرُ لَهُ بَحْعًا أَصُلُ الأَضَّة نُ الْكَ يَجِعُلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلْمَ الشكة كالالتكالي الأنشِ وَقَالَ أَوْلِيَّا أَجُلُنَا النَّى أَجَّلُتُ النَّاكَا وفيها الأماشاء الله إن سَ جَكَ حَكِيمُ عَلِيهُ

**ٵڎؙؽ۞ڣٵۯؽڴڹؽڮڰڡٚڡؙڵ** عَن الْقُوْمِ الْهُجُرِيدُي نَهُ كُوْا لُوْشًاءَ اللَّهُ مَا النَّرُكُنَا وَلَا المَّهُ نَا وَلاَ حَرَّمُنَا مِن نَوْعٌ كَنْ فَيُلِهِمُ حَتَّى ذَاقُوا بِالسِّنَا قُلُ هَلْ عِنْكَكُمُ وَ أَنْ تَنْبُعُونَ إِلاَّ الظَّرِيِّ وَإِنْ أَنْتُمُ إِ لغَةٌ فَلَهُ شَأْءَ لَهُلَ لَكُمُ اجْمِعِيرُن ﴿ فَالْ النايئ ينفهك وكأت الله حرّم هن أفان شهل وافلا أهوآء الذن تن كن بؤايا ليننا والنابن خِرَةِ وَهُمْ بِرَيِّهُمْ يَعُبِ لَأِنَ ۞ قُلْ تَعَالُوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ٥ نَثِينًا وَبِالْوَالِلَيْنِ احْسَانًا وُلاَتَقَتُلُو لأق الخرام تُؤَفَّكُمُ وَالتَاهُدُولَ لَقُلُ كُلُّ ظَلاَ مِنْفَاوِيًا يُطِئُ وَإِلاَ تُقْتُلُهُ تَفْسًا الآوسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُكُمُ فَاعْدِ لَوْا وَلَوْكَانَ ذَا فَتُرْبِيَّ للهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰ لِكُمُ وَصَّلَّمُ لِهِ لَعَلَّكُمُ تَنَاكُّرُونَ

200

وَقَالُوامَا فِي يُطُونِ هٰنِ وَ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِنُكُو المُ اللَّهُ ا م آبار الزَّرُعُ مُخْتَلَقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْنُونَ وَالرَّمَّانَ مُنْشَابِهًا وَغَيْرُهُ نُوَاحَقَّهُ بَوْمَ حَصَادِهُ وَلَانْشِرِفُوْ إِنَّهُ لَا يُحِ فِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَنُوْلَةً وَقُرْشًا كُلُو امِتَارَزُ فَكُمُ ا ئۇاخُطُوتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمُ عَنُ وَعَيْدِيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللهِ الصَّانِ انْنَائِن وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَائِنٌ قُلْ إِللَّاكَةِ شَتْمُلَكَ عَلَيْهِ آيُحَامُ الْأَنْتُنْكُرُ - أَيْتُعُونُ وَ الإبل اننبين ومِن البُقَاثُنُ أَن وَعِنَ الْبُقَاثُنُ أَن وَعِنَ الأنتبتر القالشقك مَكُمُ اللَّهُ مِهْنَ أَفْتُرُ ﴾ أَظُلَمُ مِبَّرٍ. عَلَى طَاعِمِ رَبُّطُعَمْهُ إِلَّا آنَ بِيُّكُو بزيرفانك رخس أوفشقا المفتر المفطر عبر باغ والاعاد فات رتك

منزاع

ن در القامل القام القامل القام القامل قُلُ اِنَّى هَلَ مِن رَبِّ إِلَى صِرَاطِ مُسَتَقِيْمِ وَدِينا قِيبُا وَيَبُا وَيَهُا وَمَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِيْنَ وَفُلُ النَّا الْمُسْلِمِينَ وَمُمَا ثِن بِلْهِ رَبِ الْمُلِينَ فَي وَمُحَالِ الْمُلْمِينَ فَي وَمُحَالِ الْمُلْمِينَ فَلَى الْمُلْمِينَ فَلَى الْمُلْمِينَ فَلَى الْمُلْمِينَ فَلَى الْمُلْمِينَ فَلَى الْمُلْمِينَ فَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُلْمُ وَلِي اللَّهُ الْمُلْمِينَ فَي وَهُو الْمُلْمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُلِيفُ الْمُلْمُ وَلِي اللَّهُ الْمُلْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْمُلْمُ اللَّهُ وَلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ وَلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ وَلِي اللْمُلْمُ اللْمُلِي اللْمُ اللَّهُ وَلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ وَلِي اللْمُلْمُ وَلِي اللْمُلْمُ اللْمُلِكُولُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

سُونَةُ الْوَالْفَالْوَالِيَّا الْرَحْفَى الْرَّوْلَا الْرَحْفِينَ الْرَّوْلِيَّ الْمُوْرِوْلِيَّ الْمُؤْمِنِ الْرَحِفِينِ الْرَحْوِفِينِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِينِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوالِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَلَيْقِ الْمُلْمُؤُمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْم

وأرس هذا وراطي مستنفيتها فالتبعوة ولاتتبع كُمْ عَنْ سَبِيْلِهُ ذَٰلِكُمُ وَصَّلَّمُ بِهُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقَّوُهُ اتَيْنَنَا مُوْسَى الْكِتْبُ تَهَامًا عَلَى الَّذِي أَخْسَنَ وَتَ ا ﴿ وَهُلَّ ى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِفَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْ اكِتْبُ أَنْزَلِنْهُ مُبْرِكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُرُهُ أَنْ تَقَوُلُوْ آاتِكَا أَنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِنْ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهُمْ لَغَفِلِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِر عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا آهُلَى مِنْهُمُ فَقَلَ جَآءُكُمْ بِيتَذَ مِنْ رَبِكُمُ وَهُلَّى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنْ كُنْ بَ ليت الله وصَلَف عَنْهَا سُنَجُزِي الَّذِينَ بَصِي فَهُرَ عَنْ النِنْنَا سُوْءَ الْعُنَ ابِ بِمَا كَانُوْ ايَصْرِ فَوُنَ ﴿ هُلُ يُنْظُرُونَ لَّا أَنْ تَأْتِيكُمُ الْمُلِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ايْتِ كَ يُوْمُ يَأَيْنُ بَغُضُ البِتِ رَبِّكَ لَا يَبْفَعُ نَفْسًا إِيْمَا نُهَا كَمْ نَكُرُ فِي الْمُنْتُ مِنْ فَيُكُلُ ٱوْكَسَيِكُ وْ إِيْهَانِهَا نْتَظِرُ وَآلِكَا مُنْتَظِرُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّفُوا دِنْبَهُمُ وَكَا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُ مُرِفِي شَيْءً إِنَّكَ آمُرُهُمْ إِلَى الله نُمَّ يُذِبِّكُمْ بمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمُثَالِهَ ذُى الآمِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْ

رَى لَهُمَا الشَّيْطِنِ لِيُبْدِي لَهُمَامَاؤِرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْانِهِمَا وَقَالَ مَانَهُمُكُمَا رَثِيكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْكِانُ ثَكُوْنَا مُلَكِيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخِلِيايْنَ ﴿ وَقَالَمُهُمُ إِنَّى لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ النَّصِحِينَ النَّفِي لَكُمَا بِغُرُورٍ ۗ فَلَتَا ذَا فَيَ الشَّجَرَةُ بِكُ فَ لَهُمَا سَوَانَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفِن عَلِيُهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّاةِ وَنَاذِ مِلْمَا رَبُّكُمُا ٱلْمُ انْفَاكْمَا عَنْ يَلْكُ الشَّجَرَةِ وَأَفُلُ تُكُمَّا اِنَّ الشَّبُطْنَ لَكُمَّا عَلُوَّ مِّبُدُنُ ۖ قَالِ رَبِّنَاظُلُمُنَا آنَفْسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغْفِيُ لِنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَوْ مِنَ الْخُسِرِبْنَ ﴿فَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلُوُّ وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفَرَّوْمَنَاعٌ إلى حِبْنِ ﴿ قَالَ فِيْلَا نَحْيَوْنَ وَفِيْهَا نَكُوْنُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ صَيْبَنِي ادَمَ قُلُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤارِيْ سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا وربياس التَّقُوٰى ﴿ إِلَّكَ خَيْرٌ ﴿ إِلَكَ مِنْ الْبِتِ اللَّهِ لَعُلَّهُمْ يَنَّكُرُونَ ۞بْبَنِيُ ادْمُ لِاَيْفِتِنَنَّكُمُ الشَّيْطُنُ كمآ أخرج أبويكم مِن الْجنَّةِ ينزِعُ عَنْهُمَ لبئاسهنا ليريهنا سؤاتهمنا رائع تبزر هُوَ وَقِبْـيُـلُهُ مِنْ حَيْثُ لِانْرُوْنَهُمْ إِنَّا بَعَلْنَا شَيْطِيْنَ أَوْلِيَاءً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْ نَ

<u>لواننا ۸</u> عَوْنَى ۚ فَمَرَى ثَقَالَتُ مَهُ إِذِ نُنْكُ فَاوُ خَفَّتْ مُوَازِيْنُهُ فَأُولِيكَ لْمُمْ بِمَا كَانُوْا بِالْنِتَا يَظْلِمُونَ وَلَقَلُمَا لأرض وجعلنا لكفرفيها معايش وفلي تَشْكُرُون ﴿ وَلَقُلْ خَلَقُنْكُمُ ثُمُّ صَوَّمُ نَكُمُ ثُمَّ فَلُنَا كَةِ اسْجُلُوا لِلْاَ مُرَقَّقْسُجُلُوْآ اِلْآ اِبْلِيسُنَ لَهُ كَنْ فِينَ السَّجِينِ بَنَ ®فَالَ مَا مَنْعَكَ الدَّ مُرُنُكُ قَالَ أَنَاخَيْرُ مِنْكُ خَلَقْتِنَى مِنْ تَارِوَّخَلَقْتُ كَا مِنْ يُن®قَالَ فَاهْبِطُمِنْهَا فَهَايِكُوْنُ لَكَ إِنْ تَتَكَبَّرُفِهَا رين النظري المنظري المايوم يبعثون المايوم المنعثون المنطري المنطرية لمُنْظِرِينِ®قَالَ فيمااغُونِيَنِنِي كَاقَعُكُرِي التحدُ اللهُ هَمْ شَكَر يُورُكُونُ اللهُ ا يُن ٩٠٥ تَادُمُ السُكُنُ آنْتُ وَزُوْجُكَ بُثُ شِنْتُكُا وَلِ تَقْرُبًا لَمْ إِللَّهُ جَرَةً فَتُكُونًا مِنَ الظَّلِمِينَ

الاعران، التَّارَّهُمُ فِيْهَا خُلِلُ وَ الله كن يًا أَوْكُنْ بَ بِأَيْتِهُ أُولِيْكَ يَنَالُهُمُ نَهِ الكِنْبِ مُحَثَّى إِذَا جَأَءَنْهُمْ رُسُلُنَا يَنُوفُّونَهُمْ وَالْمُوافَا كُنْتُمُ تُنْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالَةِ اصْلَةُ اعْنَا وَسُهِلُهُ ڽۿۿڔٲٮٚؖۿۿؙۯڰٲٮؙٛٷٵڬؚڣؠڹؽ۞ڟؘڶٳۮؙؿؙ قُلُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِكُمُ مِنْ الْجِنّ وَالْإِنْسِ مُلْدَا دَخَلَتْ أُمِّلَةً قَالَتُ أَخُرُ لِهُمُ لِأُولِيهُمُ رَبِّنَا هَا وُلِيهُمْ عَلَى الْمُؤْلِيَةِ اَضَلَةُنَا فَاتِهِمْ عَلَ النَّارِةُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلِكِنْ الْ وقالت أولهم لانخرهم فكاكان تكم علينا فَنُ وُقُوا الْعَنَ ابِ بِمَاكُنُ نُمُ رَّكُسِبُونَ ﴿ إِنَّ الْعُنَ ابِ بِمَاكُنُ نُمُ رَّكُسِبُونَ ﴿ إِنَّ كُنَّ بُوْا بِالنِّينَا وَاسْتُكْبُرُوْا عَنْهَا لَا تَفَنَّحُ لَهُمُ لَوْ وَلَا بِينَ خُلُوْنَ الْجُنَّةُ حُتَّى يَلِجُ الْجُبَا الْخِيَاطِ وُكُلْ لِكَ بَحُرِي الْمُجُرِمِينَ ۞ لَهُمُ مِّنْ جَهَانًا هَادُوْمِنْ فَوْقِهِمْ غُوالِنِ وُكُنْ لِكَ بَجُزِي الطّ لواالطلخت لأتكلف تفساا هَأَاوُلِيكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيْهَا خُلِلُ وْنَ

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قَالُوا وَجِلُ نَاعَلَيْهَا آياءَنَا وَاللَّهُ أَمَرِنَا هَا قُلُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقَوْلُونَ عَلَى مَالِاتَعُلَهُون ﴿ فَكُلُّ أَمْرُرَبِّكُ بِالْقِسُطِ وَاقِيْهُوا وُجُوْهَكُمُ عِنْكَ كُلِّ مَسْجِيلِ وَّادْعُوْهُ مُنْوَلِصِينَ لَهُ البِّيْنَ يُكَا ؠۘۘڬٲڴۿڹۼٷۮۏڹ۞ڣؚڔؽڠٙٵۿڶؽۏڣڔؽڠٵڂۊۧ الضَّلْلَةُ انَّكُمُ اتَّخَلُوا الشَّيْطِينَ آوُلِبَآءُمِنُ دُوْنِ اللَّهِ البنيق ادم خُنُ وَازِيْنَتَكُمُ عِنْلَ كُلِّ مَسْجِيا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلِانْشُرِفُو إِنَّهُ لَا رفِيْنَ ﴿ فَأَنَّ مَنَ عَرَّ مُرَاكِنَهُ ۚ اللَّهِ الَّذِي آخُرَجُ لِعِبَادِمْ وَالطَّيِّبُتِ مِنَ الِرِّزُقِ فَكُلِ هِي لِلْنَائِنَ امَنُوْا في الْحَيْوِةِ اللُّهُ نَيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيْمَةُ كَالْكَ نَقَصِّ لُأَيْتِ لِقُوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ اتَّمَا حَرَّمُ رَبِّي الْفُواحِشَ ظهر منها ومابكن والرنثم والبغى بغيرانحق اللهِ مَالَمُ يُنَزِلُ بِهِ سُلْطُنًا وَارْنَ تَقُولُوا عَلَى ڒؿۼڵؠٛۏڹ؈ۅڸڮڷٳؙڡۜؾڐٟٳڿڷٷٳؙۮٳڿٳۼٳ كستانحرون س اَعَةُ وَلا يَسْتَقُي مُؤن ﴿ يَبَنِي الْأَوْنِ ﴿ يَبِينِي الْهِمِ إِ كأتنككم رسك منكم يفضون عكيكم البني تنفى وأصْلَحَ فَلاَخُوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ رِي

عُ لِقُوْمٍ يَوْمِنُونَ ﴿ هَا لَهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ مُ كَأَذِ ۗ كَا وُكِلُكَ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُولُ مِنَ خَفْ رَبِي إِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ك غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُهُ خَلْقُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ فِي لنُّجُوْمُ مُسَخَّرِ فِ بِامْرِهِ اللهِ رَبُّ العُلِيئِن ﴿ أَدْعُوْ ارْبَاكُمُ نَصَ خُفَيَةً ۚ إِنَّ لَا يُحِبُ الْمُعْتَى يُنَ فَوَلِا تُفْسِد لرجها وادعوك خوقا وكلمعا إن رخمت نِبْنَ ⊕وَهُوَالَّنِ يُ يُرُسِلُ الرِّبِحَ بَشُرًا يَ يك ي رُحْمُن الْمُحْتُى إِذَا آقَلْتُ سَحَايًا ثِقَالًا سُقَنْهُ لِبَ فَأَنْزُلْنَابِهِ الْمُآءَفَأَخُرَجْنَابِهِ مِنْ كُلِّ ال نْ لِكَ نُخْرِجُ الْمَوْنَى لَعَلَّكُمْ تَاكُرُ وَنَ ﴿

がジ

وقطلازمر باختلاف

غَنَامًا فِي صُلُ وَرِهِمُ مِنْ غِيلٌ نَجُرِي مِنْ تَحْتِ تُنْهُرُ وَقَالُوا الْحَمُنُ بِينِهِ الَّذِي هَلْ مِنَا لِهُنَأُ وَمَا لَتَا لِنَهُنَادِ كُوْلِكُ أَرْبُ هَالِ مِنْ اللَّهُ لَقُلْ جَاءِتُ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوْا اَنُ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِنْتُنُوْهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ® وَنَادَ أضلي الجنكة أضلحت التارأن فأوجب ناماؤعك نا حَقًا فَهُلُ وَجُنُ ثُمُمّا وَعُلَ رَبُّكُمُ حَقًّا كَالُوانَعُمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَ لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِيئِنَ ﴿ النَّالَٰ يُنَ يَصُلُّ ٨ الله وَيَبُغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كُفِرُونَ ۗ حِجَابُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ بَعْرِفُونَ كُلاًّ للُمُ وَنَادُوْا أَصْلِحُتُ الْجَنَّافِ أَرْ أَي سَلَّمُ عَلَيْكُ لَمْ يَكُ خُلُوُهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ وَإِذَا صُرِفَكَ أَيْصَارُهُمْ تِلْفَآءَ التَّارِّقَالُوَّارَتِّبَا لَا يَجْعَلُنَا مَعَ الْقُوْمِ الطَّلِيبِينَ ﴿ وَنَاذَى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَكُمْ بِسِيبُلْهُمُ قَالُوا مَا أَغُنَّى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْنُمُ نَسْنَكُبُرُوْنَ ۞ أَهْكُولُاءً الناين أفسننثم لابنائهم الله برخمة أدخلوا الجنّة لأ خَوْثُ عَلَيْكُمُ وَلِأَ أَنْتُمُ نَحْزَنُونَ@وَنَاذَى أَصْلِي التَّارِ صُحْبَ الْجَنَّاةِ أَنْ أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْمِيًّا زَفَكُمُ اللَّهُ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيُ

ولوانناء 146 الاعراف ، 1136 كالله وحكاة الکاره وفالزور وفالزور مِ كَاقَةُ اللهِ لَكُمُ اللَّهُ قَالُ مُ وَ فَكُنُ فُلُكُمُ عَنَ الْكُ وعدا لا عدادة وُعِرِي بَعِل عَادِينَ فصيارًا وتائ قرواالتاقة بماتعِلُ أَن كُنْت مِن منزل٢

الطّلِبُ بَخْرُجُ نَبَانُكَ بِإِذْنِ رَبِّهُ ۗ وَالَّذِي نالك نصرف الزيب لفوم الى فَوْرِيهِ فَقَالَ يَقَوْمُ اعْمُدُ يُرُكُ النِّيُ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَلَى الْكُمُ عَلَى الْكُومِ رئ فخومة إقالنا ماك في ضليل مِبَيْن الله ڵؙڬ۠ٷۜڶٳڮڹؚٚؽۯڛؙ**ٛۅؙ**ٳٷڟۭڔؽڗٮ يَّتُ وَانْصُحُ لَكُمْ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالاَتَعْلَمُوْ ۅٙڸؾؾٛڠؙۅٛٳۅؘڵۼڷڴۿؙؿڔٛڂؠۅٛڹ۞ڣؙڴڷ۫ؽٷٷٵؽٚۼؽڹڮۅ الذينكنكريؤا بالينا المُنْ الله الله المناهنة هن والمناهنة المناهنة المناهنة المناسخة والمناسخة المناسخة ليُنْذِارُكُمْ وَاذْكُو وَآ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًاءَ مِنْ بَعُلِ قَوْمٍ الْعُلِق بَصْطَةٌ كَاذُكُرُوٓ ٱلزَّءَ اللهِ لَعَلَّكُمُرِّفُوْلِحُوْنَ

منزل۲

القُرِّى آنُ يَالِنِبُهُمُ بَأَسُنَابِيَاتًا وَهُمُ نَ

فأخن تهم الرجفة فأصبحوا في دارهم عَنْهُمْ وَقَالَ لِنَقُومُ لَقُلُ ابْلَغْنُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّنَ وَنَصَحْتُ ولكِنْ لِانْجِبُونَ النَّصِحِينَ ﴿ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْلِهَ أَنَاتُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُمُ بِهَامِنُ اَحَلِ قِنَ الْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّكُمُ كَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُونًا مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلُ ٱنْثُمُ فَوُمَّ مُشْرِفُون ﴿ وَمَا كَانَ جُوابَ فَوْمِ ﴾ إِلَّا أَنْ فَالْوَا آخِرِجُوهُ مِّنْ فَرُيَتِكُمُ اِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ ۞فَأَبْحَيْنَهُ وَأَهْلَةً ٳڒؖٳڡؙۯٳؾٵٞڰٳڹؿڡؚ؈ٵڵۼؠڔڹؽ۞ۅٳڡٛڟۯڹٵۼؽؘڔ؋ڟڟڒٷؽڟۯ كَيْفُ كَانَ عَالِيْهُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَإِلَّى مَنْ يَنَ اَخَاهُمُ شعببا قال يفوم اغبك والله مالكم من اله غيرك فذر جَاءَنُكُمُ بِيَنَهُ فِينَ رَّتِبُكُمُ فَاوُفُوا الْكِيْلُ وَالْمِيْزَانَ وَلاَتَانِيَ النَّاسَ اللَّهُ الْمُعْمَرُولَا تَفْسِلُ وَالْقُ الْأَرْضِ بَعْلَ اصْلَاحِهَ ۮ۬ٮػؙڎؙڂؽڒۘڴػۿٳڹٛػؙٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛڎؙؿؙڰؙٛڡڹؽڹ۞ٙۅٙڒؾڨٙڠؙۘۘٷٳڽڴؚڷڝڗٳڟٟ تُوْعِكُ وْنَ وَنَصُلُّ وْنَ عَنْ سِينِلِ اللهِ مَنْ امْنَ بِهِ وَ تَبُغُونِهَا عِوجًا وَاذْكُرُوْآ اِذْكُنْ ثُمُ قِلْبُلِا فَكُنْ زُكُمْ وَانْظُرُوْا يُبُفُ كَانَ عَارِقِبَهُ الْمُفْسِرِينَ @وَإِنْ كَانَ طَآيِفَهُ وَمِنْكُمُ امَنُوا بِالَّذِي أَرُسِلْتُ بِهِ وَكَالِيفَة الْمُرْبُوْمِنُوا فَاصْبِرُوا عَتْي بَعُكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ الْحُكِمِ بَنِي ﴿

الاعرافء حرَةُ فِرْعُونَ قَالُوْآ إِنَّ لَيَا لَكُمُّا الْأَكُمُ الْأَنْ كَالَّهُ فَيَالَ الْمُكَالِدِ فَي كُنَّا كَ فَاذَاهِمَ لَكُفَّفُمُا اَمُاكَانُوْ الْعُمَاكُ رُبُ الْفَالَةِ الْعُمَاكُ الْمُعَالَةِ الْعُمَاكُ الْمُعَالَةِ الْمُعَالِةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالِةِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِيلِيقِيلِي الْمُعِلَّقِ الْعِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي عِلْمِلْمِي الْمُعِل سَرَبِ مُوْسَى وَهُرُوْرِ :) سَافَارَ رَوْعَيْر اذَنَ لَكُمُ اِنَّ هَٰذَا لَيُكُوِّ الْكُوِّكُونَيُوا ڵؠؙٷؽۿۧۅؘڡٵؾٛڹٛڨؚۿۄؾؙٳٙٳڷۜڒٲؽؗٳڡؾٵڽٳڸڹۣ افرع علننا صراون فاعدن اَءُهُمُ وَلَسُنتُ جَي نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوُقَلُّمُ فَهُورُونَ واستعينوابالله واضبرواات إِنْهَامَنْ يَهَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْهُ

أَهُلُ الْفُزِّى آَنِ يَالِيْكُمْ بَاشْنَاضُحٌ وَهُمُ لَاعُيُورَ قة € أنفر اذا تأمرُور بالقالم ٥

TUEST

ؙؿٷٳۘۘعڵؽۊ<u>ٙٷ۾ؠؾٞۼۘۘۘ</u>ڴڡؙۅؙڹ القافة العومنية الق اغيرالله أنغنكم الما ٥٤ أَذُ الْجُكُنْئِكُمُ مِّرِهُ لْعَذَابٌ يُقَتِّلُونَ الْنَاءَكُمْ وَيَبُدُ ه ورج الحلقني ومقويي أنظر الذك قال لرئز الشك التلك والالكاق اتنتك وكرى لِكُلَّ نَنْحُ مُ فَخُنْ أوريكم دارالفي

قَالُوْآ أُوْذِ يُنَامِنَ فَبُولِ أَنْ تَأْتِينًا وَمِنْ بَعُومِ عَلَمُ اللَّهُ أَنْ يُثْلِلُكُ عَلُولُكُ عَلُولُكُمْ وَلِينَتُ لأرًا الله العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَلْمُ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ وننقص قرى النكات لكاهم أعَنْكُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوُ النَّاهِٰنِهِ وَإِنْ نَصِيمُ بِتَكُ يُطَارُوا بِهُوْسَى وَمُرِي مِعَكُ ٱلْآلِدُولِي كُنْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَوْ امْلِمَا تَاتِنَالِهِ لْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادُوا والصَّفَادِعُ وَالدَّمُ البِنِ مُّفَصَّلَنِ اللَّهُ فَالسَّكَ لِمُوْا وَكَانُوْا فَوْمًا بُن ﴿ وَلَيَّا وَفَعَ عَلِيْهُمُ الرِّجْزُقَالُو الْبُهُوسِي الْرُ اكشفف عَنَّا الْاجْزَلْنُؤُمِنَى البخر لِغُوْهُ إِذَا هُمُ مَنْكَنُهُ رَى ﴿ وَانْتَقَيْنَا مِنْكُمْ وَ لِنِنَا وَكَانُواعَنُهَاغِفِلْهُ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ إِنَّ الْحُلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْحُلَّ ينعف المنشارة الأ المُعَلَّمُ عَلَى الْمُحَارِ الْمُسْتَحِيرِ الْمُسْتَعِيرِ الْمُحَالِمِيرِ الْمُسْتَعِيدِ الْمُسْتِعِيدِ الْمُسْتَعِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتَعِيدِ الْمُسْت

وكتاسكك عرق مُوسى الْغَضَك آخَذَ الْآلُواحُ وَفِي مرجى تشاع أنت ولشنا فاغفه لنا وارتحمنا وأنت خيرا 0103106 كَتُبُهُ إِللَّانِ إِنْ يَتَفْوُنَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالْ لن ثن امنوابه وعزروه والمواوه PUJO رَسُولُ اللهِ النِّكُمُ جَمِيعًا النَّن كَ لَهُ مُلْكُ يُثُ فَأَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأ ائ يُؤُمِن بِاللهِ وَكِللتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّا

بالايام وقدارانه

المِقِ النِينَ يَنْكَبَّرُونَ فِي الْأَ ليُن@والنِينَكُنَّابُوا، لَوْرَى ١٠٠٥ وَاتَّخَانَ قُوْمُرُمُولِي مِرْثِي يَعْدِي الإمِنْ جُ مِينَ@وَلَتِاسُفِطِ فِي آيْنِ يُهِمُ وَرَاوُا أَنَّهُمُ لَوْا قَالُوالِينَ لَمْ يَرْحَنْنَارَ بَيْنَا وَيَغِفُولِنَا لَنَكُوْنَى مِنَ @وَلَتَّارَجَعُ مُوْسِى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا لاَقَال تَنْهُونِي مِنْ بَعْدِي آعَجِلَنْهُ آمُرَرَ بِكُمُّ وَالْفَي الْأَنُواحَ وَأَخَنَ بِرَأْسِ آخِيْهِ يَجُرُّ فَ إِلَيْهِ مَا كَالْنَ أُمْرَانَ عَفْهُ ذِي وَكَادُوْ ايْفْتُكُوْ بَنِي تَعْفُولُا نَشِيبُ فِي الْأَعْمَاءَ وَلاَ ِ الطَّلِبِيْرِ: ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِمْ لِي وَ لِأَخِي تخعله معالقهم يُن@إنَّ الَّذِينَ ڰڡۣٞڔؽڗؠ زىالتُفَيْرِيْنَ®وَا وَامَنُوْآ اِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَحِيْكُو

وَاذْ تَاذَّرُ رَبُّكَ لِيَهُ عَلَيْهِمُ إِلَّى يَوْمِ الْفِيلِمَ وَاذْ تَاذُّرُ رَبُّكَ لِيَهُمْ الْفِيلِمَ وَ الن رَبُّكَ لَسَرِبُعُ الْعِقَابِ عُولِ في الأرض أمنياً منكنهُ الط لؤنهم بالحسنت والسيات لعاهم ﴿ فَنَالُفُ مِنُ بَعُلِ هِمُ خَلَفٌ وَرِنْوُ ١١ ﴿ وَإِنْوُ ١١ نَاالْأَدُوٰ ، وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلَنَ إِنْ يَأْنِهُمْ عَرَضٌ مِتْلُكَ يَانُخُنُ وَكُالَمْ يُؤْخَنُ عَ مِّيْنَانُ الْكِتْبِ أَنْ لِآيَقُوْلُوْاعَلَى اللهِ الرَّالَحُقَّ وَدَرَ مَافِينُهُ وَالتَّاارُ الْاحْرَةُ خَيْرٌ لِلنِينِ نَيْتَقُونُ أَفَلا تَعْقِلُونُ كُوُنَ بِالْكِتْبِ وَآقَامُوا الصَّلَّوٰةُ إِنَّا لَانْضِيْعُ آجُرَ @وَإِذْ نَتَقَنَا الْجَبَلِ فَوْقَلُمُ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا المُخْذُكُ وَامَا البَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَ لَعَلَّكُمُ تَتَقَفُّهُ رَى ﴿ وَإِذْ الْحَنَ رَبِّكِ عِرِي بَنِي ۗ إِذَ الْحَنَ رَبِّكِ عِرِي دُرِيَّنَ الْمُورُ وَالشَّهِ كَاهُمُ عَلَى اَنْفُسِهِمُ ٱلسُّى برَيِّكُمُ فَا كُنَا النَّ تَقُولُوا يَوْمُ الْقَيْلَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هُ بُرُ ﴾ أَوْتَقُولُو آلِنَّهُ أَشَرُكُ الْأَوْنَ مِنْ فَيُر يَّةً قِرْثُ بَعُلِ هِمْ أَفْتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ا وُكُنْ لِكَ ثُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمُ يَرْ.

منزل۲

مانقة

، مانف انفو

قومكة أن اخرب بعصر وَأُعِينًا قُلْ عِلْمُ كُلُّ أَنَاسٍ مُّسْرُهُمُ لَغُمَامُ وَأَنْزُلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُرَّى وَالسَّلَوْيُ كَالُوْا مِنْ ظِ ُرُقُنِكُمُ وَمَا ظَلَبُهُ نَا وَلِكِرْ ، كَانُوْ آانَفْسَهُ ثَمْ يَظِلِبُوْنَ ® وَإِذْ قِيْلِ كُنُواهِ فَي الْقُرْبَةَ وَكُلُو امِنْهَا حَنْكَ شِغُ لُواالْتُأْتُ سُبِيًّا نَّغُفِمْ لَكُمُ خَطِبْعُانِكُمُ بَنَ®فَيَـٰ لَ الَّنِيْنِ ظُلْمُوْا مِنْهُمُوْذُولًا غَيْرَ المَرْرِجُةُ الْحِرْقِ السَّمَاءِ بِهَا كَانَهُ انظ الْقُرْكِةِ الَّذِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبُحُرَاذُ يَعُلُ <u>ڣٳۮٙؾؙٳؿؠۯؗؠؙڂۣؽؾٵٮٛۿؠ۫ۑۅٛؠٙڛڹؾڔؽۺؙڗٵۊؽۅؙ</u> نبُلوْهُ مُربِماً كَانُوا يَفْسُقُهُ قَالَتُ أَمَّتُ أُمِّنَا مُنْ مِنْعِظُورً فَكُمَّا اللَّهُ مُهَا لِكُهُمُ أَوْمُعَدِّ امَعُنِ رَبُّ إلى رَبُّكُمُ وَلَعُ فَكُتَانْسُوْا مَاذُكِرُوابِهُ ٱلْجَيْنَا الَّذِينِينَ يَنْهُونَ ٳٛڂڹؙٵڷڹٝؽؽ ڟڵٛٛٷٳؠۼٮٛٳڮ<sup>ؠ</sup>ؠؠۣؽڛؚؠٵڴٲٷٳؽڡٛۺڡ۬ٷڹ فَلَتَاعَنُواعَنَ مَانَهُواعَنُهُ قُلْنَالَهُمُرُلُونُوافِرَدَةً

تالالدو ولف داور ورفق منزل تَعُتُ لَنُكُ لِللَّهُ اللَّهُ الله ولكرا كُ لِنَفْسِهُ ) نَفَعًا وَالأَضَرَّا الأَمَاشَا سُنَكُنْزُكُ مِنَ الْخَيْرِ وَمُ ولالا في معانقته ر و الحراة و ي فالتاأذة

ير"، الثقار انشكاصالحاجعلا \w\ \@ 25/201 (46

﴿وَانَ تَنْعُوهُمُ إِلَّى الْمُ

أعَ عَلَيْكُمُ أَدْعَوْتُهُوْهُمُ أَمْ

ڵڹۣؽڹؘڹؘڹٙػٷؽڡؚؽ؞ٷڕ ( W ) ( W )

فالكم فاذعوهم فليستنجيبه الكمران كثنتم

<u>قال الدلاه</u> <u>الاعران ،</u> لأن الثِينا عَانِينا فَانْسَا 1136@(??. لَا ، لَا ، كَانَ يُدَارِ الله فقك الشهنتا الفي المالة الملك كا كَ هُمُ الْغُفِلُةُ رَ لِّنْ يُنْ يُلْحِلُونَ وَنَ الْمُمَا المُ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ كُنُورُ وَ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنَّالًا فِي كُنُورُ وَ اللَّهُ مُنَّالًا وَ اللَّهُ لؤت السَّلوت والارْضِ أَنْ يَكُونُ قَبِ الْعُثَرِبَ منزل۲

هُ النَّهُ زَادَ تُهُمُ الْكَاكَ ٱڰ۠ڐڔۯ۬ڣٚڮڔڹڴ۞ػؠٵٵڂۯڿ حَقْ وَإِنَّ فِرِيْقًا مِرْنَ النجق بغك ما تبكين كانتما يسافون ذَيعِنُ كُمُ اللهُ إِخْلَى ا لخنق بكلنته ويفظع دابرار لُؤُكِّرِةَ الْمُجْرِمُونَ۞ِإِذَٰتُ رَعِكُمُ فَاسْنَجَابَ لَكُمُ إِنِّي مُبِلُّكُمُ بِإِلْفِ هِنَ مُرُدِفِرُنَ۞وَمَاجِعَ ولش آاطناط فُلُونِكُمُ وَمَا النَّصُرُ إلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ يُزْجَ

م و و الكفك العَفْد و لتربي والماكنة عق عُ فَالْسَنُولُ بِاللَّهِ إِنَّكَ سَرِيبُعٌ عَلِيكُمْ إِلَّا اللَّهِ إِنَّكَ سَرِيبُعٌ عَلِيكُمْ إِل تَّقَهُ الدَّا مُسَّهُمُ طَبِفٌ الشَّيْظِن تَنَكُرُّ وَا فَاذَا فِمنَوْد، ١٤١٥ قرير نَضَانًا عَالَيْ خِيفَةً وَكُ أن النابي عن عَنْ عِبَادَتِهِ وَلِيسِبِعُونَهُ وَلَهُ يَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعُنَا وَهُمْ لِا يَسْمَعُونَ إِنَّ شُرَّالِ وَآتِ عِنْكَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِي بُنَ يَعُقِلُونَ ﴿ وَلَوْعِلْمُ اللَّهُ فِينِهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَوْ لَتُولُوْا وَهُمُ مُعْفِرِضُوْنَ ﴿ يَا يَتُكُا الَّذِينَ امْنُوا اسْنَجِبْبُوُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْدِينِكُمْ وَاعْلَمُوْ آَنَ اللَّهَ يَعُوْ كِيْنَ الْمُرْءِ وَقَلْبُهِ وَانْكَا إِلَيْهِ نَصْفَعُ وَنَ ﴿ وَانْقُوا فِنْنَاهُ لَّا نَصُيْبَنَ النَّنِ يَنْ ظَلْمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ نَشَٰدِ يَكُ الْعِقَابِ @وَاذْكُوُوۤآ اِذْ اَنْتُمْ قِلْيُكُ مُسْنَة فِ الْأَرْضِ ثَغَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوْر وَأَيُّكُكُمُ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمُ مِنْ الطِّيبَاتِ لَعَـــ لَّ تَشْكُرُون ﴿ يَا يُبُهَا الَّذِينَ الْمَنُوالِانَحُونُوا اللَّهُ وَ لرَّسُوْلَ وَنَحُوْنُوْا الْمَلْنِنَكُمْ وَانْنُتُمْ نَعُلَبُوْنَ ﴿ وَاعْلَكُوْ نْتُكَا آمُوالْكُمُ وَاوْلَادُكُمْ فِتْنَاءٌ وَانْ اللَّهُ عِنْدَاكُمْ آجُرُّ عَظِيْمٌ ﴿ يَالِيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوْآ اِنْ تَكَفُّوا اللَّهُ يَجْهَ لْكُمُ فُرُفَانًا وَيُكِفِّرُ عَنْكُمُ سِبِتَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعُظِيْمِ ۞ وَإِذْ يَهْكُونِكَ الَّن يُنَ كَفَرُوْالِبُنْبُنُوْكَ آوْيَقْتُلُوْكَ آوْيُخْرِجُوْكَ " وَ بَنُكُرُوْنَ وَيَمْكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِينَ ﴿

النُّعَاسَ أَمَنَهُ مِنْهُ وَيُنِزِّلُ عَلَيْكُمُ مِن السَّمَا ٩ وَيُنَاهِبَ عَنْكُمُ رَحْزَ الشَّيْطِ كُمُ وَيُنِيِّتُكَ بِهِ الْأَقْلَ امْنَ اذْ يُوجِي رَبُّكِ إِلَى الْمُلِّهِ تَبْنُوا الَّذِن يُنَ الْمَنُوا اسْأَلُون فِي قُلُوب الَّن يُنَ لرُّعْبَ فَأَخْرِبُوا فَوْقَ الْآعْنَاقِ وَاضْرِبُوا فِيْهُمُ ن الله والنه والله ورسولة ومن بنهاق الله سَيْنِ بِيْلُ الْعُقَابِ ﴿ يَكُمُ فَنُ وُفَوْهُ وَ آرَ اللَّهُ اللَّهُ فَأَوْهُ وَ آرَ اللَّهُ ١ التَّارِصَيَايِّكِا النَّيْنَ امْنُوْآ إِذَا لَقِيْ نَايُرَ ) كُفُّ وَا زَحْفًا فَلاَ تَوْلَا هُمُ الْأَدْيَارَ قَوْمِ وَمِنْ لْ دُبْرُهُ إِلاَّ مُنْحَرِّفًا لِقِتالِ أَوْمُنْحَبِّزًا إِلَّا فِعَامِ هُمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ فَتَلَهُمُ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلِكِنَّ النُوُمِنِيْنِ مِنْ أَنْ كُلُو يُحَسِّنَا السِّي يُعُ عَلِيُمُ@ذِلِكُمُ وَأَنَّ اللهُ مُوْهِنُ كَيْنِ الْكَفِرِينَ® مُحُا فَقُلُ جَآءَكُمُ الْفَنْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوْ افَهُو وَانَ نَعْدُدُوا نَعْنُ وَلَنْ نَغْنِى عَنْكُمْ فِئَنْكُمُ شَيْعًا وَلَوْ اللهُ عَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِمِنِيْنَ فَيَأَيُّهُمَا الَّنِينِ الْمَنْوَآ لله وَمُ سُوْلَهُ وَلَا تَكُولُوا عَنْهُ وَآثَنَّمُ نَسُمَعُ

ۺؙڴؙۊؘڔؽۯ۫۞ٳڎٚٲٮؙٛؿؗڠڔؠٵڵڰ التَّنْيَا وَهُمُ بِالْعُكُ وَقِ الْقُصُونِي الْكُلُّ عِنْ لَاخْتَلْفَتُهُ فِي الْمِيْعِينُ وَلِكِرِي لِيَقَضِي اللهُ أَمْرًا كَانَ يَنْعُ عَلِيْكُمْ الْأَيْرِ لَكُفُمُ اللَّهُ ك قلل لا وكو أراكه م كنارًا لفشلتُهُ وكنا الم المختلة عن المرا قَضِي اللهُ أَمُرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِ نُو رُهِ آلِيُهَا الَّذِينَ امَنُوْ آاذًا لَقِيْتُنَمُ فَاتُنْتُهُ أَوَاذُكُرُوا اللَّهَ كَثِنْرًا لَّعَلَّكُمُ تَفُلُحُونَ هُوادٍ برُوْا اِنَّ اللهُ مَعَ الصِّيرِيْنَ ©وَلَ ن خَرَجُوا مِن دِ بِارِهِمُ بَطُرًا وَرِكَا الله والله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْظً

وإذا تُتُلَّى عَلِيُهِمُ إِينُنَا قَالُوا قَلْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْدُ عَلَىٰ آلِانَ هَٰنَ ٱلْآلَاسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﷺ فَأَلَّا لَكُوَّلِيْنَ صَوَاذُ قَا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰنَا هُوَ الْحُقِّي مِنْ عِنْ الْكَ فَأَمُطِرُ عَلَيْنَا جِكَارُةً قِنَ السَّمَآءِ أَوِائُزِنَا بِعَنَابِ ٱلبُيمِ® وَمَأْكُانَ اللهُ لبُعَيْنَ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّيبُهُمْ وَهُمْ لِيُسْغُفِّرُوْرُ وْمَا لَكُوْمُ الْأَبُعِنْ بِكُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُكُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحُرّ نَ أَوْلِيَاوُكُمُ الرَّالَكِتَّفُونَ وَلِكِتَ أَكْثَا يُهُون ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُكُمُ عِنْكَ الْبَيْنِ إِلَّا مُكَآءً وَّ ں يه تَّفُا وُقُوا الْعُذَاب بِمَاكُنُنُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ لِيَصُلُّ وُاعْرَىٰ سَبِيْلِ اللَّهُ انْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ مُصْرَةً نُمَّ يُغَلِّبُونَ وَالَّذِينِ الخبين يغضه علا يغض فأككة بمثقاف رُوليك هُمُ النَّخِسِمُ وُرِ · ) هَا قُلْ اللَّهُ النَّذِي كُفُّ وَأَ لَفَ وَإِنْ بَيْعُوْدُوْا فَقُلُ مَضَّتُ ڒۘۊۜڸؽڹ۞ۊڣؾڵۅؙۿؙۄؗڂؿ۫؞ڒ؆ڴۅٛؽڣؿڹڠ<sup>ۊ</sup>ۊۜڲۅؙؽٳڛؽؽڰڴڰ يِنْةً فَإِنِ انْتَهُوْ إِفَانَ اللهُ بِمَا يَعُمَا وَنَ بَصِيرُ وَإِنْ تُوَلُّوا فَأَعُلُوْاً آنَّ اللهُ مَوْللكُمُّرْنِعُمَ النَّهُولي وَنِعُمَ النَّصِيبُرُ®

وَامَّا ثَخَافَرْ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبُنُ الْبُهُمُ عَلَى سُو لانعجزون واعتاؤالهم م الْخُيْلِ تُرْهِيُونَ بِمُعَلِّقَ عَمْ لَا تَعْلَىٰ ثَمْنَ أَللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِينِ اللهِ يُوفَ البَكُمُ وَأَنْتُمُ لِاتَّظْلَمُونَ لِمْ فَاجْنَحْ لَهَا وَتُوكِلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو لسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَإِنْ يَبُرِيْكُ وَآلَنْ يَكْفَلَا عُوْلِكَ فَالْحَامُ اللهُ هُوَالَّذِي آيِّكَ كَ إِنْصُرِمْ وَبِالْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَ ٱلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا يُنُنُ فَالْوَبِهِمْ وَلِكُرِيَّ اللَّهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيْزُكِ نَابِيكَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنِ) عَلَى الْقَتَا شُاوُرى صِيرُورى يَغَ ائنير، وان يكره النَّن يُن كَفَرُوا بِأَنَّهُمُ قَوْمُ لِآ خَفَّفُ اللَّهُ عَنْكُمُ وَعِلْمَ أَنَّ فِيْكُمُ ضَعُفًا فِي ائكة صابرة يغلبؤا مائتين وإن يكر لِبُوۡۤاَلۡفَیۡنِ بِادُنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الطّٰبِرِین اللهٔ وَاللهُ مَعَ الطّٰبِرِینَ

4 (T) 4

واعلبوآ ١٠

وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ التاس واتى جارًا كُنْمُ فَلَتَا ثَرَآءَتِ الْفِحَ لى عَقِبُيْهِ وَقَالَ إِذْنَ بَرِئُ مِنْ لِمُنْ الْأِنْ أَرِي مَالَاتُوا إِنَّىٰ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَبِ بِيلُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّنْ يُنَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ عَرَّهُ وَكُو بِهِمْ مُعَرِّ فَي عَرَّهُ وَكُومُ وَكُنِّهُ وَ عَلَى اللهِ فَأَنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ عَلَيْكُ ﴿ وَلَوْتُوكِ إِذْ يَنْوُونَ ٱلبُّلِيكَةُ بَضِّرِ بُوْنَ وُجُوْهُ لِمُورَادُنَارِهُمْ وَذُوْفُواعِنَاب لُحَرِيْنِ ﴿ ذِلِكَ بِمَا قَتَامَتُ أَيْبِ بِكُمْرُواْتَ اللَّهَ لِيُسَ بِظَلَّاهِ يُبِا ١٠٥٥ أِبِ إِل فِرْعَوْنَ وَالَّذِي ثِنَ مِنْ قَيْلِهِمُ بالبت الله فأخن هُمُ اللهُ بنُ نُوبِهِمُ إِنَّ سَوِينُ الْعِفَابِ اللهُ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمُ مَكِ مُعَيِّرًا نَّعْمَةً نَعْبُهَا عَلَى فَوْمٍ حَثَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَآنَ اللَّهُ سَبِيْعُ ليُمُ ﴿ كُنَا أَبِ ال فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُولِهِمْ كُنَّ بُوا ربيهم فأهكنهم بن نورج وأغرفناال فرعون وكال مين ﴿ إِنَّ شُرَّالِ وَآبِ عِنْكَ اللَّهِ الَّذِي يُنَ كَفَرُوا فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَالنَّانِينَ عَهَانَ فَ مِنْكُمُونُمَّ بَيْقُضُو عَهْدَ هُمْ فِي كُلِّ مُرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْتَغُونَ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ مُرَاكِةً وَهُمْ لَا يَنْتَغُونَ ﴿ وَأَنْ الْحُرُبِ فَشَرِدُ بِهِمُ مِّنْ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ مَنَّ كُونُ الْحُرُبِ فَشَرِّدُ بِهِمُ مِّنْ كُونَ

المار المار المار

وَالَّذِينَ امْنُوا مِنْ بَعْنُ وَهَاجُرُوا وَجِهِنُ وَا مَعَ الله إن الله بكل شي عِمِيلية بُرَاءَةُ فِينَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَالُ المُشْرِكِبُنَ أَفْسَتُحُوا فِي الْأَمْ ضِ ارْبِعَةً وَّاعُلَمُوْآانَّكُمُ غَيْرُمُعُجِزِي اللهِ وَاتَّاللهُ مُخرِي الْكُفِرِيْنَ ® وَأَذَاكَ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى يُؤْمَر الْحُرِجُ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللَّهُ بَرِي عُصَّ الْمُشْرِكِ بَنَ ورسول النافان بنائم فه خير لكم وران توليتم فاعلموا ٱنَّكُمُ عَيْرُمُعُجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينِ كَفَرُوْا بِعَنَ مِ ﴿ الرَّالَّذِينَ عَلَى ثُمُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّلَهُ نَفُصُوْكُمُ شُنْكًا وَّلَمُ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمُ اَحَلَا فَآتِ مُعَلِّنَاهُمُ إِلَى مُكَاتِبُهُمُ إِنَّ اللهُ بِحُبُّ الْمُتَقِيمَ عَبْنَ وَحُلْ نَبْهُ هُمْ وَخُلُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْعُلُ بِ قِانَ ثَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةُ وَاتَـوُا زُّكُوةَ فَحَلُوا سَبِينَكَهُمُرُانَّ اللهُ عَفْوُرٌ رَّ

منزال

مَا كَانَ لِنَبِيِّ آنَ بَيْكُونَ لَهُ السّرى حَثَّى يُنْخِنَ فِي الْإِرْضِ عُرض التُنْ يُكَافِّاللهُ يُرنِيُ الْخِورَةُ وَاللهُ منك قِن الله سَبَقَ لَمُسَكَّمُ فِيمًا آخَنُ ثُهُ بُحُ@فَكُلُو امِمَّا غَنِمُنَمُ حَلَاكٌ طَيِّبًا ثَوَاتَقُواللهُ غَفْوُرُرِّحِبُمُ ﴿ يَاكِنُهُا النَّبِيُّ فَلَ لِبَنْ فِي آبِي يَكُهُ إِسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي فَلُوْ بِكُمْ خَارًا يُؤْتِكُمُ خَلَّا مِتَا أَخِنَ مِنْكُمُ وَيَغْفِمُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفْوُرٌ رَّحِيمُ وَإِنْ يَرِيْدُوا انتنك فقل خانوا الله مرى قبل فأمكري منهم والله ليُحْ حَكِيْحُ إِنَّ الِّن بَنَ امَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَلُوا بِامْوَا فِي سَبِيئِلِ اللهِ وَالَّذِينِينَ أُوَوَا وَنَصَرُوْاَ الْوَلَّهِ أَوْلِيَاءُ بَعُضِ وَالَّذِينَ 'امَنُوا وَلَمْ يُعَاجِرُوا مَالَكُمُ مُرَقِّنَ شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنْصُرُوكُهُ الدين فعليكم التصرالاعلى فؤوربينكم وبي مِّينَنَاقُ وَاللَّهُ بِهَا تَعُهَلُونَ بَصِيرُ ﴿وَالَّذِنِ يُنَ كُفَرُوْا أَوْلِيكَاءُ بَغُضِ إِلَّا تَفْعَلُونُ كَكُرُ فِي فِنْ نَهُ فِي ل وفسَادً كِبِيرُ فَوالَّذِينَ امْنُوا وَهَا جَرُو كُ وَا فِي سَبِينِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوْا وَ نَصَرُوْا ك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ مِّغُفِيةٌ وَرِزْقٌ كُرِبُكُرْ ﴿

وَيُنْ هِبُ غَيْظُ قُلُو بِهِمْ وَيَنْوُبُ اللَّهُ عَلَى مَرْ ، تَشَاءُ وا إن تُنْزُكُوا وَلَتَا يَعْلَمِ اللَّهُ مُكَكَّمُ وَلَمْ يَنْتُخِنُ وَاصِى دُونِ اللهِ وَلاَرَسُولِهٖ وَ يْنَ وَلِيْجُهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ يَبِمَا نَعْمَلُونَ ١٤٥٥ مُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْبِهِ لَا اللهِ شَهْدِينَ لَكُفُرُ اولِيكَ حَبطَكَ أَعْمَالُهُمُ وفي النَّارِهُمُ خُولُ ون مَسْجِكَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالبُّومِ الرُّخِرِوَ آفَامَ لصَّلُونَ وَانَّى الرَّكُونَ وَلَمْ يَخْشَى الرَّاللَّهَ فَعَلَّمِي أُولَيِّ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُلْنَانِ بِنَ ﴿ الْمُكُنِّنِ إِنَّ الْمُكَانِحُ الْمُكَاتِحُ الْمُكَاتِحُ الْمُكَاتِح وَعِمَارَةُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِرِكَمَنَ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْإِخِر وَجُهَاكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَنْيَشَنَّوُنَ عِنْكَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي يَ لبينن ١٥ كَالْنِينَ المَنْوُا وَهَاجُرُوْا وَجُهَلُ وَافِي سَبِيهُ أمُوالهِمُ وَانْفُسِهُمُ اعْظُمُ دَرَجَةٌ عِنْكَ اللَّهِ وَأَو وين فيها آبكا إن الله عندة لِبُحُ ﴿ لِأَنْ اللَّهُ النَّالِ النَّاكُ الْمَنْوُ الْاَتَتَّخِلُ وَآالِاَ وَكُورَا إِنَّاءُ كُورَا فَي إن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَان وَمَنْ

لَّهُ مُرمِّنُكُمُ فَأُولِيكَ هُمُ الظِّ

وإن أحكم من المُشركِين اسْتَعَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى بَسُمَا الله الله فكر آبُلِغُهُ مَامَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمُ لاَّ يَعُ كُنْفَ يَكُوُّ رِي لِلْمُشْرِكِيْنِ عَهْنَ عِنْكَ اللهِ وَعِنْ رَسُولِهُ إِلاَّ الَّذِينَ عَلَانٌ ثُمُ عِنْكَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَنَّهُ اسْتَقَامُوْالِكُمْ فَاسْتِقِيْدُالِهُمُ السَّالِهُ يُحِبُّ الْمُنْتَقِيْرِي كُنُفُ وَانَ يَظْلِمُ وَاعَلَىٰكُمْ لَا يَرْفَيُهُ افْكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّاةً يُرْضُوْ تَكُمُ بِأَفُواهِ لِهِ مُ وَتَأْلِى قُلُو بُكُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَسِفَوْنَ ٥ شُنْرُوْا بِالْبِ اللهِ ثَمَنًا قِلْبُلاً فَصَلُّوا عَن النَّكُمْ سَآءَمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿ لَا يَرُفْئُونَ فِي مُؤْمِنَ الاَّوْلَاذِمَّةُ واُولَيكَ هُمُ الْمُعْتَلُونَ ﴿ فَإِنْ نَابُواو أقًا مُواالصَّالُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَاخْوَا ثَكُمْ فِي السِّينِ وَ نُفَصِّلُ الْإِينِ لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ ﴿ وَإِنْ تَكَنُّوْا اَيْهَا نَكُمُ مِّنُ بَعُنِ عَهْدِ هِمْ وَطَعَنُوْ ا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْآ الكُفْرِ اللَّهُ لَا النِّمَانَ لَهُ مُلَعَلَّهُ مُ لِمُنْ اللَّهُ لَا النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال فَهُمَّا ثُكُثُوْ آ اَيْمَانَهُمْ وَهَبُّوا بِالْحَرَاجِ الرَّسُولِ وَهُ بَكَاعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ إِنْخُشَوْنَكُمْ فَاللَّهُ آحَقُّ أَنْ تَغْشُوكُوانَ ڴڹٛؿؙؙٛۯڡٷۧڡؚڹڹڹ<sup>؈</sup>ؾٵؾؚڵٷٙۿؽڔؽۼڵؚڹۿػٳڵڷٵۣؠٳؽٙڽؽػۄؘۅؽۼ۫ڒۣۿ الله عَلَيْهُمُ وَكِينَتُفِ صُكُورَ قَوْ مِرَمَّةً مِ

وَقَالَتِ الْبَهْوُدُ عُزِيْرُةِ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى اللَّهِ

الله ذلك قُدُلُهُمْ بِأَنَّهُ الْمِهِمُ يُضَافِئُونَ قَوْلَ

اَنْكُانُ ( اَمْ لَكُوْ اَلَّا الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ أرْبَايًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمُسِيْحَ ابْنَ مَرْبَعُرُومًا لِكُ لِيَعْبُكُ وَأَ إِلَا لَا أَوَاحِكُ الْآلِكَ إِلَّا هُوَ سُبُعِنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنُ وْنَ أَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَابَى يُؤْرُهُ وَلُوْكِرِهُ الْكَلِفِيُ وْنَ ﴿ هُوَالِّن كُي أَرْسَ هُنْ يَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ وَلَوْكِرَةً لَهُشُرِكُونَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنْوَآ إِنَّ كُثِيرًا قِنَ الْهِ لرُّهُبَأِن لِبَأَكُلُو نَ أَمُوالَ التَّاسِ بِالبَّاطِلِ وَيَصُ الله والني يَكِنزُون النَّهَبُ وَالْفِطّ عُوْرُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعِذَابِ اللَّهِ فَالسِّرِيُ اللَّهِ فَكُنِّ رَهُمُ بِعِذَابِ اللَّهِ فَا خنى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَاجِيَاهُمُ وَجُنُواكُمُ مُرْهَٰنَا مَأَكُنُوْتُكُمُ لِكُنْفُسِكُمُ فَكُوْفُوا مَا ن@ارى عِكَةُ الشُّهُورِعِنُكَ اللهِ اثْنُ

Ē

ذلك التاين القيتم فكر تظلموا فيهرى أنفسكو فاتلوا النشركين

عَانَةُ كُمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَافَّةً وَاعْلَمُوْآنَ اللَّهُ مَعَ الْهُتَّقِيْرِ

الله يؤم خَلْقُ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ مِنْهَا أَرْبَعِكُ مُ

قُلُ إِنْ كَانَ الْبَاقِكُمْ وَابْنَا وَكُمْ وَإِنْحُوا فَكُمْ وَانْبُ وَاجْلُمُو يرمى ترضونها أحت الذكم فر لِهٖ فَتَرَبَّصُواحَتَّى يَأْتِي ه وَجهادٍ فِي سَبِ بي القَدْمُ الفُسقَدِ ﴿ ﴿ وَالْقُلُ نَصُرُكُمُ الفُسقَدُ ﴿ وَالْفُكُ نَصُرُكُمُ لَكُمْ الْفُسقَدُ وَ لله في مواطِن كِنيْرُ فِي وَيَوْمُ حُنَيْنُ إِذْ أَعْجَبُ ثَكُمُ كُثْرُ فَكُمُ بَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّلِيرِيْنِ إِنْ اللَّهُ سَكُنْتُهُ لى رَسُولِهِ وَعَلَى الْهُوْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنْوُدًا وَعَنَّابَ الَّذِي ثِنَ كُفُرُوا وَذَلِكَ جَزَّاءُ الْكُفِرِينَ ١٠ للهُ مِنَ يَغُي ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَنْشَأَءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ بُمُ ١٤ آلِن بَن امنُو آلِتُ الْمُشَرِكُون بَعِسُ االكشجك الكرام بغك عام عُيْلَةً فَسُوفَ يُغَنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَٰلِهَ إِنْ شَأَعُ إِنَّ مَا أَوْاتً عِكِيْمُ وَالنِّهِ النِّي لَا يُؤْمِنُو ولاياليوم الأجر ولايمكرمون ماحرمالته ورسوله ولا يدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِيْبَ ڄِزُيَةٌ عَنُ بَيْرٍ وَهُمُرُطُ

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَكُمْ حَتَّى يَتَنبَيَّرَ ) لَكَ صَكَ قُوْا وَتَعُلَمُ الْكِنْ بِيْنَ @ لَا يَسْتَأَذِنْكَ الَّنِيْنَ كُخِراَنُ بَجَاهِكُ وَا بِامْوَالِهِمْ وَانْفُي وَاللَّهُ عِلْيُمْ إِلْمُنْتِقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ بنون بالله والبوم الزخر وارتابت فلوبهم فهم في رئيم ِذُكُونَ ﴿ وَلَا أَوَادُوا الْخُرُوجَ لَاعَتَّوَا لَكَ عُلَّةٌ وَلَكِنَ يَرِعَ اللَّهُ لَيْعَ الْفُعِيلِينَ ﴿ وَقِيلَ اقْعُلُ وَالْمُعَ الْفُعِيلِينَ ﴿ لَوْ خَرِجُوا فِيْكُمُ مِنَا ذَادُوْكُمُ الْأَخْمَ الْأَخْمَ الْأَخْمَ الْأَوْضَعُوْ اخِلْلَكُمُ يَبْغُوْنَكُو فُنْنُكُ وَفِيْكُمُ سَيْعُونَ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْكُمُ بِالطِّلِ بْنَغُوا الْفَتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَالَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَ ڵڂۊٚ)ٷڟٙڮۯٲڡٛٵڵۑۅۿۿڒڒۿۅٛؽ۞ۅڡؚڹٝڮۿڔڟۧؽ ؾٙڟۅٛ لأتفتين ألافي الفتنة سقطة أوان جه الْكَفِرِيْنَ الْكَفِرِيْنَ الْكُورِيْنَ الْكُورِيْنِ الْكُورِيْنِينِ الْكُورِيْنِ الْكُورِيْنِي الْكُورِيْنِ الْكُورِيِيِيِ الْلِيْلِيِي الْمُلْكِيلِيِيْلِيِيْلِيِيْلِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيلِيِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيْلِيِيْلِيِيِيِي الْمُعِيْلِيِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيْلِيِي الْمُعِيْلِيِيِيِيِي الْمُعِيْلِيِي الْمُعِيْلِيِيِيِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيْلِي الْمُعِيْلِي الْمُعِي ا بيكة يَعْنُولُوا قَدُ أَخَذُ نَا آمُونَا مِن قَبُلُ هُمْ فَرْحُونِ ۞ قُلْ لَنْ يَصْلِينَا إلاَّ مَا كُتُ اللَّهُ لَنَا هُو مُولِلنَا وَعَلَى اللهِ فَلِيُنُوكِلِ النَّهُ مِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرْبَعُ لأاحكى الخشيين ونغرم ننزتجل بكمران يثم بِعِنَابٍ مِنْ عِنْدِالْا أَوْبِأَيْدِ بِنَا فَكُرَبِّصُوْآ

الدائنا

ن باللهِ لَكُمْ لِلْيُرْضُوْكُمُ وَا الى كانوا منو لله ورسوله فارس له أن ثنة أن عله عَمْ قُلِلَ السُّهُ ذِعُوا أَنَّ اللَّهُ عَنِرَجُ مَّا تَحْدُرُ لَتَهُمْ لَيَقُوْ لُرَّ إِنْكَا كُنَّا نَجُوْضٍ وَ كُنْتُمُ تَسْتَهِزِءُونَ ﴿ كُنْتُمُ تَسْتَهِزِءُونَ ﴿ كُنْتُمُ تَسْتَهِزِءُونَ ﴿ كُنْتُ كُفُنُ ثُمُ يَعُلُ إِنِهَا نِكُمُ إِنْ نَعْفُ عَرِي طَأَ أَنَّكُمْ كَانُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ الْمُنْفِقُونَ وَ مَيَامُرُونَ بِالْمُنْكِرِونِيُهُو عْدُالُ اللهُ ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ لَعَنَكُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَ اكِ مِّنْ يُغْرِيدُ كَالِّن رُنَّ مِنْ كَانُوْآ اَشَكَ مِنْكُمُ فَوَقَ وَاكْثَرُامُوالِ وَاوَلِادًا فَ نثم مخلافكم كما استنبتع بخلاقيهم وخضنكم كالآنى خاضواأولي لَهُمْ فِي التَّانِيا وَالْإِخِرَةِ وَالْوِلْكِ هُمُ الْخِي

ٱنْفِقْوُا طَوْعًا آوْكُرْهًا لَّرْنَ يُتَقَبِّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمُ كُنْتُمْ فَهُمَّ منعلم أن تقيل منهم نفقته ا كَفُرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلَّوْ عَ إِلَّا وَهُمُكُ عَوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كِرِهُوْنَ ﴿ فَلَا نَعْجِبُكَ آمُوالُهُمُ وَا ٳٷڵۮۿؙڞٳؾٚٮۜٵؽڔؽڽٵٮڷٷڸؽٶڽٚڹۿؠٚؠۿٳ<u>ڣٳڷٚػؽۅۊؚ</u>ٵڶؖڽؙؽؾ وكُرْهُوَ الْفُسُلُمْ وَهُمْ كُفِرُونَ ۞وَيَخِلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لِينْكُمُّ وَمَا هُمْ مِنْكُمُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَغْرَفُوْنَ ﴿ لَا يَعِدُ وَنَ لَجُأَ أَوْمَعْرَتِ أَوْمُنَّ خَلِا لُوَلُوْ اللَّهِ وَهُمُ يَجْمُحُونَ ٠ بِنْهُ ثُمْ مِنْ يَلِبِ زُكِ فِي الصَّكَ فَنْ فَإِنَّ اعْطُوا مِنْهَا رَحْ وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُون ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُ لَا وَقَالُوا حَسُينُنَا اللَّهُ سَيُؤُرِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضِيلَهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ إِلَى اللهِ رَغِيُونَ فَالنَّالطَّالَ فَكُ لِلْفُقُرَآءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعَيْرِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قَلْوَبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ِيْضَافَةُ هِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤَذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُونَ هُوَاذُنَّ قُلُ اذُنُ خَيْرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِي ثِنَ امَنُوْا بنْكُمُّ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ البُهُوْ

نهمم من مَضله بَخِلُوا بِه وَتُولُوا وَهُمُ مُعُرِضُونَ فَأَعُقَبُهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْمِ يَ كُوُهُ وَيِمَا كَانُوْا يَكُنِ بُونَ ﴿ لَكُمْ يَعُلَمُوا أرسى اللك يعث لكرسِرَّهُمُ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ اللهُ عَلاَمُ لُغُيُوبِ ﴿ الْأِنْ يُنِ يَلِيْدُونَ الْمُطِّوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّكَ فَنِ وَالَّذِنِ يَنَ لَا يَجِنُّ وُنَ الرَّجُهُ لَا هُمْ فَيَسْخَرُوْرُ هُمُ سُخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَلَى الْكَ النَّكُونِ الشَّغَوْرُ هُمُ أُوْلَ نَسْتَغُفِمْ لَهُمُ إِنْ نَسْتَغُفِمْ لَهُمُ سَبْعِ مُرَّةً فَكُنْ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمُ ذُلِكَ بِأَنْكُمُ كُفَرُوا بِاللهِ اسُولِه والله لايكنِي الْقُوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمُفْعِدِ هِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوۤ آنُ يُجَاهِدُ وَا بِأَمُوالِهِمْ وَ بيل الله وقالوًا لاتنفِرُوا في الْحَرِّقُ لَ فَارْجَهَنَّمَ النَّالُ عَرَّا لُوْكَانُوْ ايْفَقَيْدُونَ ﴿ فَلَيْضَحَكُوا قَلْدُلَّا وَلَيْكُوا لَيَ كَانُوا بَكِسِبُونَ ﴿ قَانَ رَّحِعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِتَنْكُمُ فَا التُكُمُّرُ مِنْ نَثْمُ بِالْفُعُوْدِ أَوَّلَ مَرَّقٍ فَافْعُلُ وَالْمَعَ الْخُ نَصَلِ عَلَى أَحَدِ مِنْهُ ثُمْ مِنَاتُ أَبُكُ الْوَكَا تَفْ مُعَالَى مُ إِنَّهُ مُركَفَرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَا تُوْاوَهُمُ

1(20-

كَمْ بَاتِهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَوْمٍ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَنَنُوُدُو إبرهيم وأضعب مناين والمؤتفكت أتتهم وسلهم بالبينة فَيَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِنْ كَانُوْ آانُفُسَهُمُ يَظِلْمُوْ رَانَ والهؤمنون والهؤمنك بغضهم اؤلياء بغض يأمرون المُعُرُونِ وَيَنْهُونَ عِن الْمُعْكِرِ وَيُقِينُهُونَ الصَّلْوَةُ وَ يُؤْثُونَ الزَّكُوعَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَكُ الْوَلِيكَ سَيَرُحَهُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْكُ وَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنني تجوي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيْهَا وَمُسْكِنَ طببه في حَنْفِ عَلُ إِن ورضُواكَ مِن اللهِ أَكْبُرُ ذُلِكَ هُ وَالْفُوزُ الْعُظِيْمُ ﴿ يَآيُنُهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّاسَ وَ لمنفقين واغلظ عليهم وكالوسهم جهتم وبئس يُرُ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْا وَلَقَلُ قَالُوا كَلِّمَةً الكفر وكفرؤا بغدا إشلام فيمروه تثؤا بهناكم تينالؤأوما نَقَهُ إِلَّا أَنْ أَغُنْهُ مُراللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ فَإِنْ يَّتُوبُوايكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَنُولُوا يُعَدِّ بُهُمُ اللهُ عَنَابًا السُبًا فِي الثَّانِيَا وَالْإِخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرُ ﴿ وَمِنْهُمُ مِّنْ عَهَا اللهَ لَيِنَ الْعَنَا مِ له كَنَطَّ لَا قَنَّ وَكَنَّكُوْ نَنَّ مِنَ الطَّلِحِيْنَ @

الْبُكُمُ إِذَا رَجِعُنُمُ إِلَيْهِمُ قُلُ لاَ تَعْتَلِيلُ رَ فَيُؤْمِنَ لَكُمُ قُلُ نَتِكَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْيَارِكُمْ وَسَيَرَ عَمَلُكُمُ وَرَسُولُكُ نُكُمُّ ثُكُرُدُّونَ إِلَى غَلِهِ إذاانقلبتكر البهم لتغرضوا عنهم فأغرضوا عنهم إنهم ئِسُ وَمَأُوْدِهُمُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُو نَ ٠ عُوْنَ تُكُمُ لِنُرْضُوا عَنْهُمْ فَانْ تَرْضُوا عَنْهُمُ فَانَّ اللَّهُ بُرْضِي عَنِ الْفُوْمِ الْفُسِفِينِ ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشُكُّ كُفُرًا وَ نِفَأَقَّا وَأَجُكَ رُأَلَّا يَعُلَّمُوا حُكُودَ مَأَأَنَّزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ وَاللَّهُ عَلِيْكُرُ كِلِيْكُرُ © وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يَبْغِنُ مَا يُنْفِوْ مَغْرَمًا وَيَنْرَبُّصُ بِكُمُ الدَّوَآيِرُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءُ وَاللَّهُ ؽڰ؈ۅڡڹ الاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ إخرويتنجن ما ينفق فربت عنك الله وصكوت لرَّسُولُ الرَّانِيَا فَرُبُ قُلْهُمْ سَيُلُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي اللهُ غَفْوُرٌ رِّحِبُمُ ﴿ وَالسِّبِقُونَ الْأَوَّ لُـوْ نَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِوَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ رِبَاحُسَانٍ رَّضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَلَّ لَهُمُ جَنْبٍ تَجْرِي ُعُتُهَا الْأِنْهُرُ خَلِي يُنَ فِيُهَا أَيَكًا أَذِيكَ الْفَوْرُ الْعُظِيْمُ ©

-ن

تُعْجِبُكَ آمُوالُهُمْ وَآوُلِادُهُمْ إِنَّمَا يُرِينُ اللهُ آنَ يُعَلِّ سُوُرَةً أَنُ امِنْوُا بِاللَّهِ وَجَاهِلُوا مَعَ رَسُوُ لِهِ اسْتَأَذَنَكَ وُلُواالطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَكُنْ مَنْ الْقَعِيدِ ا بأنُ يُكُونُوا مَعُ الْخُوالِفِ وَطِبعَ عَلَى قَالُوبِهِمْ `يفَقَهُوُ نَ⊕لِكِنِ الرَّسُولُ وَالْنِيْنِ امْنُوْامُعَةَ جِهَا وَا نَفْسِمُ وَأُولِيكَ لَهُمُ الْخَيْرِكُ وَأُولِيكَ فَمُ الْمُقُلِحُورَ ١٤٠٠ كَاللَّهُ نَّتِ بَغُرِي مِنْ نَغُتِنَهَا الْأَنْهُو خِلِل يُن فِيهَا وَ لِكَ الْفُوزُ الْعَظِينُمُ ﴿ وَجَاءَ الْمُعَيِّ رُونَ مِنَ الْآغُرَابِ لِيُؤَذَنَ هُمْ وَفَعَكَ الَّذِينَ كُنَابُوا اللَّهَ وَرَسُولَةٌ سَيْصِيبُ الِّن يُنَ كَفُرُوْا مِنْكُمُ عَنَ اكِ ٱلِبُكُرِ ۗ لَيْسُ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَكَا عَلَى الْمُرْضَى وَلِا عَلَى الَّذِيثِينَ لَا يَجِدُ وُنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا بِنَّهِ وَرَسُولِهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِ لَ وَاللَّهُ غَفْوُرٌ رَّحِيْمُ أُولًا عَلَى الَّذِينِ إِذَا مَا أَتَوْكَ لْكُمُ عَلَيْكُ تَوَلُّوا وَآعَيْبُهُ لَهُمُ قُلْتَ لِآاجِدُ مَا آخِدِ تَفْيَضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا الدَّيْجِ لُوْا مَا يُنْفِقُوُ لُ عَلَى الَّذِي يُسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمُ آغُنتَ أَعْرَضُ بَيُونُوا مَعَ الْحُوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُثُمْ لَا يَعْلَمُونَ

1 July

م المنبانة على تقوى مِن الله ورضوان ، يُنْبَأَنَهُ عَلَى شَفَاجُرُفِ هَارِفَانُهَارُ اللهُ لَاكِيْنِ ي الْغَهُ مُ الظَّلِيدُ مَ الطَّلِيدُ مَ الطَّلِيدُ مَ الطُّلِيدُ مَ السَّالُهُ السَّالِ اللهُ حَكِيْكُ أَنْ اللَّهُ الشُّنَارِي مِنَ اللَّهِ وَ المُمْ وَامْوَ الْهُمْ بِأَنَّ لِهُمُ الْحَتَّةُ نُقَاتِلُونَ وْ مُسَ والنفران ومن أوفى يعهر والنفران والتعالم النيئ بايغنتم يه وذلك هوالفؤ زالعظ لتَّأَيْبُونَ الْعُبِثُونَ الْحُبِثُونَ السَّامِعُونَ السَّامِعُونَ الْإِكْمُونَ مَعُرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ا وَالْنَايُرِيُ الْمُنَوُ الْرِي بَيْنَتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينِي وَ ولى قَرْبِي مِنَ يَعْنِ مَا نَبُيِّنَ لَهُمْ أَتَّلِكُمْ أَصَّلِكُ الْجَحِيرَ اللَّهِ استغفار إبرهيم لإببه الآعري متوعدة وعدم انْبُيْنَ لَهَ أَنَّهُ عَكُوٌّ يَتَّهِ تُبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِ بِي لأَوَّالُا حَلِيْكُرُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بِعُكَ إِذْ هَلْم يُبَيِّنَ لَهُمُمَّا يَنَّقُونَ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ نَثَىءٍ عَلَيْكُرُ ﴿

وْلَكُمُرِّمِنَ الْأَغْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ الْبَا التفاق لانغلكه فخرم نغلبه فرسنعذ نُكُمُّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَ ابِ عَظِيْمِ۞وَا خَرُونَ اعْنَرُفُوا اللَّهُ نُومِهُ خَلَطُوا عَمَالُاصَالِحًا وَاخَرَسَبَعًا مُعَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُكُو عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَفْدُرٌ رَّحِيْكُ فَنُ مِنْ آمُوالِهِمُ صَلَاقَةً تطهرهم وتزريهم وصراع الميهمران صلوتك لَّهُمُ وَاللّهُ سَبِينَعٌ عَلِيْكُر ﴿ اللَّهُ يَعُلَّمُ وَ اللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْكُمْ ﴿ اللَّهُ هُو التوكة عن عِبَادِه وَيَأْخُنُ الصَّكَ فَتِوَالنَّاللَّهُ هُ الثُّوَّابُ الرَّحِبُمُ ﴿ وَفَلِ اعْمَلُوا فَسَيْرِي اللَّهُ عَمَلُهُ ورسوله والمؤمنون وسنردون إلى علم الغيب و الشَّهَادَةِ فَبُنَبِّ عُكُمُ بِمَا كُنْنُكُمُ تَعْمَلُونَ۞وَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ كَمُرِاللَّهِ إِمَّا بُعَنِّ بُهُمْ وَإِمَّا يَنُونُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ يُحُرِّ حَكِيْحُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَنُ وَامَسُجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا هُ نُقًا كَثُرَى الْمُعْمِينِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمُنْ حَارَبَ اللَّهُ هُرِي إِنْ أَرُدُنَا إِلَّا الْحُسُنَى وَاللَّهُ انَّهُ ثُمُ لَكُنْ بُوْرَ £ لَا تَقْتُمْ فِيْ إِلَى الْكِيْسُ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّلِ يُوْمِ أَحَقَ أَنْ تَقُوْمُ فِيهُ أَ الْ يَجْيُدُنَ آنَ يَتَنَطَهُمُ وَأَوَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُطَّلِّرِينَ

الَّذِينَ المَنُواقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوُنَكُمُ مِّنَ الْكُفَّا لَيُجِلُ وَافِيْكُمُ عِلْظُكُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَآرَ اللَّهُ مَعَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَبِنَهُ مُرِّن بَيْقُولُ ٱلَّكُمُ ذَا وَامَّا الَّذِينِ فِي قُلُومِهُمْ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجُسًا إلى رِجُو وَمَا تُوا وَهُمُ كُفِ وَرَى ﴿ إِذَا كِيرُورَى النَّهُمُ يُفِتُنُونَ فِي أَكُلُّ يَتُوبُونِ وَلاهُمُ لَنْ كُونِ بُزِلَتْ سُوْرَةٌ تَظَرَبَعُضُهُمُ إلى بَعْضِ هُلَ يَرْرَ نُمَّ انْصُرُفُوا صُرَفُ اللَّهُ قُلُوبِهُمْ بِإِنَّهُمْ فَوْمُرْكِّيفُهُ أعِكُمُ رَسُهُ الْ حِرْقِي أَنْفُسِكُمُ عَنْ يُزْعَلَيْهِ مَاعَنْتُهُ كَا يُؤْعَلَيْهِ مَاعَنْتُهُ كَايُر فُ رِّحِيْمُ ﴿ فَأَنْ نُولُوا فَقُلْ حَسِيرَ لْهَ الاَّهُوَ عَلَيْهِ تُوكَّلُكُ وَهُورَبُ الْعُرْشِ الْعُظِيْرِ الْ ٥٤ وه بوده و الماري بشر الله الرحم الله الرحمين اين الكتب الحكيم الكوكية أَنْ أَوْحَيُنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمُ أَنْ أَنْنِ رِالنَّا رِ الَّذِي ثِينَ امَنُوْآانَ لَهُمُ قَلَمَ طِكَ مِنْ مُرْقَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسُحِرُّمِّيكِ

نف النبي

13 × ×

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُويَبُكُ " وَمَا لَكُوُمِنُ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلِي وَلِي نَصِيْرِ ﴿ لَقُلُ ثَا بَ َ النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينِ النَّبُعُوُّهُ إِ اعاق العُسُرَةِ مِنْ بَعُنِ مَا كَادِيزِ نَبْعُ فُلُؤَبُ فَرِيْنِ مِنْهُمُونُمُ تَأْبُ عَلِيهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ رَّحِيثُ فَعَلَى الثَّلْثَةِ الذُّنُ خُلِّقُوْ أَحَثَى اذَاضَافَتْ عَلِيَهُمُ الْأَرْضُ بِمَارَجُبَتُ افَتْ عَلَيْهُمُ أَنْفُسُهُمُ وَظُنُّوا أَنْ لَّامَلُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ الرَّاكِ الْأَالَتُ وَ عَلَيْهُمُ لِيَنْوُبُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّاكِ الرَّحِيثُمُ ﴿ إِنَّا يُبُّهُ النَّنْ ثَرَى المَنُوااتَّقُواللهُ وَكُوْنُوا مَعَ الطِّدِيقِيْنَ ®مَاكَانَ لِإَهْلِ ليُب بْنِكُ وْمُرْنِ حَوْلُهُ مُرْضِرَى الْأَعْرَابِ أَرْنَ يَنْخَلِّفُوْا عَنْ للهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَرِي نَفْسِهُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كُلَّ طعًا يَغِيْظُ الْكُفَّارُ وَلَا بَنَالَةً نَ مِنْ عَلَ وَتُنْلَأُ عَمَا الْ صَالِحُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِينُعُ آجُوَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ ٱحْسَرَى مَا كَانُوْ الْبِعْبَالُوْ نَ@وَمَا كَارَى الْهُوْمِنُوْنَ لِيَّا كَأَنَّةُ قُلُولًا نَمْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ طَأَبِفَةٌ لِيَتَفَقَّلُولِ فِي الرِّينِينِ ارُوْاقَوْمَهُمُ إِذَا رَجِعُوْ ٓ الْكِهُمُ لِعَلَّهُمْ يَحُ

الضُّرُّدَعَانَالِجَنِّبِهِ أَوْقَاعِكَا أَوْقَايِبًا فَلَتَّ لَّهُ كُنَّ عُنَا إِلَّى ضُرِّقَتَ عنه ضركات المُؤْنَ @وَالْقُلْمُ الْمُعَالِّذِي الْمُعَالِّذِي الْمُعَالِّذِي الْمُعَالِّذِي الْمُعَالِّذِي الْمُعَالِّذِي لِكَ نَجُزِى الْفَوْمُ النُّجُرِمِيْنَ ﴿ ثَيَّرَجُعُلُنَكُمُ خَلِيفَ إِلَّ لْأَرْضِ مِنَ بَعْدِهِمُ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِذَا تَتُولِ عَلِيْهُ بيتنت قال الن تن كرير يؤون لقاء ناائت بقرًا كَآنُ أَبُلِّ لَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ إلى إنى أَخَافُ إِنْ عَصِيبُ كَانِكُ عَنَابِ يَوْمُ عَظِيدٍ عَلَيْكُمُ وَلِآلُهُ (لَكُمْ بِهُ فَقَدُ فَنَكُمُ عُنُا الْمِنْ قِعُلَمُ أَفَلَ الْعُقَلَةُ رَبُ فَتَدَى الْطَلَمُ مِينَ كُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالِا يَضَرَّهُمُ وَا اَؤُنَاعِنُكُ اللَّهِ قُلَ ٱتَنَبِّئُونَ اللَّهَ بِهَا لحنة وتعلا عتايشرك و الله المنافذة المنا ﴿ يَكُولُكُ مِنْ الْمُعَالِّةِ فِي النَّهُ وَالْآلِ مَعَكُمُ مِنْ النَّهُ الْمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلَ

بعد

إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي كَ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ فِي بِهِ ٱيَّامِرِنْكُمَّ اسْتُوى عَلَى الْعُرُيْشِ بُكَ بِرُالْأَمْرُ مَامِنْ شَفِيْجِ الَّا مِنْ بَعْنِ إِذْ نِهِ خُلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُلُ وَكُوا أَفَلَا تَنْ كُرُورٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ بَعْنِ إِذْ نِهِ خُلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُلُ وَكُوا أَفَلَا تَنْ كُرُورٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ يَعْنِي إِذْ نِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ كُرُورٌ ﴾ كَمُ جَمِينِعًا وْعُدُاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بَبُكُوا الْخَلْقُ الْ يُعِينُكُ وَلِيَجْزِي النَّالِينَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الطَّيلَ حَنَّ بِالْقِيمُ والنايرى كَفَرُوا لَهُمُ نِشَرَاكِ هِنْ حَمِيمُ وَعَلَاكِ الْيُمُ ؠٵؘػٲڹؙۉٳڲڬٛۉ۠ۯڗ۞ۿۅٳڷڹؽۼۼڵٳڶۺٚؠٛۺ؈ۻؠٲؖٷۊٳڵڤؠۯ نُوُرًا وَفَكَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعُلَمُوا عَلَا السِّنِيْنِ وَالْحِسَابُ مَا حَلَقَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ الرَّبِ الْحُوِّيُّ يُفَصِّلُ الأَبْنِ لِقَوْمِ تِبَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي نحتلاف اليبل والتهاروما تحلق الله في السَّلُوتِ وَالأَرْضِ الن لِقُومِ يَتَقَوُمُ وَكُولَ النَّالِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْجَلِوةِ الثُّنْيَا وَاطْمَأَنَّهُ اللهُ عَلَى النَّنْ اللهُ اللهُ الْفِينَا غَفِلُونَ الْمِلْكَ مَأُوْمِهُمُ التَّأْرُبِمَا كَأْنُوْايَكُسِبُوْنَ ۞ إِنَّ الْنَيْنَ الْمُنُوْاوَعَ الظيلخت بَهْنِ بُهِمُ رَبُّهُمُ بِأَيْبَانِهِمْ بَغِيرِي مِنْ يُغِيِّمُ الأَبْهُرُ وْ حَثْنِ النَّعِيْمِ وَعُومُهُمْ فِيُهَا سُبُعْنَكَ النَّهُمُّ وَيُحِيَّنَّهُمُ سَلَمُ وَاحِرُ دَعُولِهُمُ آنِ الْحَمُلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَلَوْيَعِ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّاسُتِعُجَالَهُمُ بِالْخَيْرِلَقَضِي إِلَّهُمُ أَجَلَهُ فَنَنَ رُالِّنِ يُنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغِيَانِهُ يَعْمَهُونَ

ب

كسبواالسببات جزآء سيتعاو إبنزله للومن عاصِمْ كَأَنْكَأَ أُغْشِنَتْ وُجُوهُمُ فَطُعًا أولبك أضغب التارهم فيهاخ جَمِنُعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلنَّانِ أَشُرَّكُوا مَكُ شُرِكا وَكُنَّ فَ تَكُنَّا بَنَهُمْ وَقَالَ شَكَا وَكُلَّ فَكُمَّا كُنَّةُ اتَإِنَا تَعْيِثُ وَنَ∞َفَكَغَى بِاللهِ شَهِينًا أَيَيْنَنَا وَبِينَكُمُ إِنْ لُتَّا لِيْنَ ١٤ هُنَالِكَ تَبُلُوا كُلِا ﴿ نَفْسِ مَمَّا السَّلَفُ ورُدُّوْ الى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ تَاكَانُوْ الْفُتُرُوْرَ ا فَالْ مَرْ، يَرُزُفُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ آمَّرُ، يَبُلِكُ السَّبُعَ يُغُرِجُ الْحَيِّ مِنَ النَّيِّتِ وَيُغِرِّجُ النَّيِّتِ الْأَمْرُ فَسَعَقُولُ إِنَّ اللَّهُ فَقُلْ الْأَلَّا ر مي سُکي ڀٽر الْحَقَّ فَيَأَذَا بَعُلَ ا ا كَ حَقَّتُ كُلْمُكُ رَبِّكَ فَسَقَةُ آلِنَّكُ لِالْوَمِنُونَ اللهُ الله **ڰٷڟؙڶڷڰؠڹڷٷؖٳٳڵڿڵۊؙڎڰ۫؆ؽۼؽ** غَادِّى تَوُفَكُورَ، ٣ فَالْ هَلْ مِنْ شَرَكَا بِكُمْ مِّنْ يَيْفُل كَى إِلَى عِقَ قِلِ اللَّهُ يَهِ بِي كَ لِلْحَقِّ أَفْتُرَى يَلْهُ لِي كَ إِلَّى الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقّ رَيُهِتِى الْآنَيْهُلَى يَّهُلُى فَمَالَكُمْ لَيُفَا كُنُونَ الْآنَ يُهُلُى فَكُلُمُونَ الْآنَى الْآنَ الْمُلْكُونَ الْأَنْفُونَ الْآنَانُ الْمُلْكُونَ الْآنَانُ اللَّهُ اللّ

وَإِذْ ٱلْذَقْنَا التَّاسَ رَحْمَهُ فَيْرِي بَعْنِ خُرَّآءَ مَسَّتَهُمُ إِذَا لَهُمُ مِّكُرٌ وَ الرَامِيَا قُلِ اللَّهُ السُّرَحُ مُكَرَّا إِلَى رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَعُكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ السُّرَحُ مُكَرًّا إِلَى رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَعُكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ السَّرَحُ مُكَرًّا إِلَى رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَعْكُرُونَ ا هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي الْكِرِّوَالْيُحُرِّحَتِّي إِذَا كُنْ تُمُ لَفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجٍ كِلِبْبَاءٍ وَفُرِحُوا بِهَا فُ وَجَآءَهُمُ الْبُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوْ الْبُ كُونِطُ بِهِمْ دُعُواللَّهُ مُخُلِصِينَ لَهُ السَّابِينَ لَيْ الْجَيْنَاتُ كَنْكُوْنُونِي عِرِي الشَّكِرِيْنِ ﴿ فَكُتَّا ٱبْخِيلُهُ مُ إِذَاهُمُ فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ لِيَأْتُكُما التَّاسُ اثْبَا بِغَيْكُمُ لَى أَنْفُسِكُمُ لِمَّتَاعَ الْجَبُوفِ اللَّهُ نَيَا ثُنَّمَّ الْبُنَا مُرْجِعُكُمُ نَنْتِ عَكُمُ بِمَاكُنُ تُمُ تَعُمُلُونَ@إِنَّهَا مَثَلُ الْحَيْوةِ السُّنِيَا أنزلنه من السَّهَاءِ فَاخْتَلُطُ بِهِ نَبَاتُ الْأَمْرُضِ مِمَّا كُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَثَّى إِذَ آاخَنَ فِ الْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَ زَّتَيْتُ وَظُرِّ آهُلُهُا أَنَّهُمُ فِي رُوْرً عَلِيْهَا أَنْهَا أَمْرُنَا نَهَأَرًا فَحَعَلَنُهَا حَصِيْكًا كَأَنُ لَيْمُنْغُرَى بِالْأَمْسِ ثُكُنْ لِكَ كرُّوْنِ @وَاللَّهُ مَلُ عُوْل لم ويهاي من يَشَاءُ إلى صِرا طِ لِلْنِيْنَ أَخْسَنُوا الْحُسُنِي وَزِيَادَةٌ وُلَايُرْهُقُ وُجُوهُهُمُ فَتُرَّوَّلَا ذِلَةً أُولَيِكَ أَصُحْبُ الْجُنَّةِ هُمُ فِيُهَا خُلِلُونَ

ما يخلاه وقف النبي عليه السلام مخفف النبي عليه السلام

اُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ فَضِي بَيْنُهُمْ لَكُوْرِيَ ﴿ وَكِيْقُولُورَ ﴾ مَتْى هٰنَا الْوَعْنُ إِنَّ كُنَّةً نُ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِهُ فَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَأَشَأَءُ كاذاجآء أجائهم فلابينتا خرون يَشَتَقُلُ مُوْنَ®فَلُ أَرَّيُنَتُمُ إِنْ أَتْكُمُ عَنَ أَيْكُ مِنَا أَيْكُ بَيَاتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَابِينْنَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۞أَنُمَّ إِذَامَاوَفَعَ آمَنْنُمُ بِهُ كُنْ وَقُلُ كُنْتُمْ بِهِ نَسُنَعُجِلُونَ فَنَكُ فِيلًا لِلِّنْ يُرْبُ ظُلِّمُو اذُوقِهُمْ ؼٵڵڿٛڵڹۧۿڵؙڹٛۼٛۯۏڹٳڰؠؠٵڴؽؙؿؙڿڗڰڛؠٷڔ؈ۅؽۺؽڷؚٷؽؙڮ حَقِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَرَتِي إِنَّهُ لَحَقَّ وَمَا اَنْتُكُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ وَلَوْ النَّ كُلُّ ثَفْيِس ظَلْمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَانَ كَ بِهُ وَالسُّواالتَّاامَةُ لَتَّارَأُوا الْعُنَابُ وَقُصُ بَيْنَكُمْ بِأَلْفِسُطِ وَهُمُلَا يُظْلَبُونَ فَأَ الآات بله مافي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ أَلْدَاتَ وَعُلَ عَوِّرٌ وَالْكُرِسُ ٱكْنَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ @هُوَيُجِي وَيُبِينِتُ وَإِلَيْهِ نُرْجِعُونَ ﴿ يَأْيُنُهُا النَّاسُ فَنْ جِأَءُ نَكُمُ مَّوْ عِظُهُ مِّرْ ، رَّبِّهُمُ أَعْ لِبَا فِي الصُّلُونِ وَهُوكُمُكُ يَ وَرَحْمَهُ ۚ لِلَّهُ وَمِنْ إِنَّ لَهُ وَمِنْ إِنَّ كُونُ مِنْ الله ويرخننه فبذاك فليفركواهو خ @قُلْ اَرَءُنِيُّهُمُ مِّا اَنْزُلَ اللهُ لَكُمُ مِّنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُهُمْ فِي اللهُ لَكُمُ مِّنْ رَزِق فَجَعَلْتُهُمُ 

ان الرائدية الفرائدية الفرائدية

انتُمَّ الْكِنَا مُرْجِعُهُمُ ثُمَّ نُكِينِيقُهُمُ الْحَكَ اب الشَّدِينَ بِمَاكَانُوْا يَكُفُرُوْنَ ۞وَانْلُ عَلَيْهِ قَالَ لِقُوْمِهُ يَقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مَّقَا بالبتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجُمِعُوْآ نُمَّ لَا بَكُنُ آمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُبَّةً نُكَّمَّ افْضُوْ آلِكَ ظِرُوُن۞فَإِنُ تُولِّيُنَّمُ فَيَاسَأَنْكُمُ مِّنَ آجُرِانَ آجُرِي لاَّعَلَى اللهِ وَالْمِرْكُ أَنُ أَكُوْنَ مِنَ الْمُنْهِ المُومَنُ مُعَامُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمُ خَلِّيْفَ وَأَغُوثَنَا ۪ؠؙڹۘٵٞڴؙڋٳؠٳڹڹڹٵڰٲڬڟڒڲؽڡؘڰٲؽٵڣڹڰٵڵؽؙڹڷڔؽؽ<sup>ڰ</sup> تُرْبَعُنْنَا مِنَ بَعْلِهِ رُسُلاً إلى قَوْمِهُمْ فِي آءُوهُمُ بِالْبُيِّنِينِ فَمَا كَانُوْ الْيُؤْمِنُوْ إِبِمَا كُنَّ بُوْايِهِ مِنْ قَبُلٌّ كُنْ إِلَّ نَظْبَعُ عَلَى فَكُوبِ الْمُعْنَدِ لِينَ ﴿ فَيُرَّبِعَنْنَا مِنْ بَعْدِ هِمُ هُولِي إلى فِرْعُوْنَ وَمُلَابِهُ بِالنِّينَا فَاسْتُكُدِّرُوْا وَكَا نُوْ فَوْمًا مُّجُرِمِيْنَ فَلَتَاجَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَ فَالْوُلِانَ هُوْسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَهُا نَا وَلَا يُفِلْحُ السِّحِ وُرى ﴿ قَالُوْ آ اَجِئُنَا لِتَلْفِتُنَا ابأءنا وتكؤن لكها الكبريآء في الأرض وقا حقي مِنِيْنَ ۞وَقَالَ فِرْعُونُ اثْتُونِي بِكُلِّ سَجِرِعِلِيْمِ

ففالانعر

لَّنِ يُنَ يُفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِبَيَوْمَ الْقِيلَ اللهَ لَنُ وُفَضِيلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنْزُهُمْ كُ يَشَكُرُّ وُنَ ﴿ وَمَا نَكُوْنُ فِي شَانِنَ وَمَا تَكُوْ امِنُهُ مِنْ لَوْنَ مِنْ عَبِلِ الْأَكْنَا عَلَيْكُمُ شُهُوْدًا إِذُ فَيْضُهُ رَى فَنْ وَ وَمَا يَعُزُكِ عُرِي رَبِّكَ مِرْي الأرض ولافي السَّمَآءِ ولا آصُغَرَمِنْ ذِلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ ٢ مِبْنِين ١٠٠ اَلَا إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَاحُوْثُ عَلَيْهِمُ المُنْ الْمُنُوا وَكَانُوا بِتَقَوْنَ ﴿ لَهُمُ لْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ النَّانْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَانْبُوبِيلَ لِكِلْتِ الله ذلك هُوَالْفُوزُ العُظِيْمُ ولايخُزُنْك فَوْلَهُمُ إِنَّ الْعِزَّة يِلْهِ جَمِيْعًا هُوَ السِّمِبْعُ الْعَلِبُمُ ﴿ الْآلِ إِنَّ يِلْهِ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ وَمَا يَنْتَبِعُ الَّذِينَ بِينَ عُونَ مِنْ دُونِ الله شُرُكَاءً إِنْ يَبْتَبِعُوْنَ إِلاَّ الطَّنَّ وَإِنْ هُمُ هُوَالَّذِي كُعُلَ لَكُمُ الَّيْلِ لِتَسْكُنُّو الْفِيهِ وَالنَّهَارَهُ ِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَابِيْتِ لِقَوْمٍ يَسُمَعُونَ۞ قَالُوا اتَّخَالَ اللهُ وَلَكُمُ الْمُنْكِنَةُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّلْوْتِ وَمَا فِي الْرَبْخِ ان عِنْكَاكُمُ مِنْ سُلُطِنَ بِهِنَا ٱتَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لِكُفْلِحُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ لِكُفْلِحُونَ اللَّهِ

لفك اله والتركينير عليات ری فین وجه والمنطقة والمنطقة والمنافرة عالحة لكثار تكالأنؤو ا ترواالعَناب الألكم فالكائف فالمتاكنة الآفةم يؤنس التا ٱفَانْتُ تَكُوكُ التَّاسَ عَتُّى بَكُونُوا ٤ تؤمِن إلاَ بإذن اللهِ و يَجُ لَوْرَ بَ<sup>نِ</sup> قُلِ انظُرُ وَامَا ذَا فِي عَنْ نَوْمٍ لاَ يُؤهِ تظاوري آتام الذيرى تحلوامري قاز روا اذم مع مِنَ الْمُنتَظِرِيْرَ، ؈ثمُ ثُدُ وَالَّذِينَ الْمَثُواكِنَ لِكَّحَقًّا عَلَيْنَا نَبْحِ الْمُؤ

ولوالي >

فَلَتَاجَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوْسَى اَنْفُوْامَا اَنْتُهُمُّ لُقُورُ لم كَاجِئْنُهُ بِدُّ السِّحُهُ إِنَّ اللهُ سَبِيطِلُهُ إِنَّ اللهُ سَبِيطِلُهُ إِنَّ لايوم آن يَفْتِنَهُمُ وَالَّى فَاعَدُورَ الْأَرْضِ وَاللَّهُ لَبِنَ المُسُرِفِينَ ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِنَّ كُنْنُكُمُ اللَّهُ فَعَلَيْهِ تُوكُلُو آلِنَ كُنْنُهُ هُلُلِ لله تَوْكُلْنَا رَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتُنَاءٌ لِلْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ فَوْجِيدٍ مِنَ الْقُوْمِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيبُهِ أَنْ تَبُوّا لِقَهُ مِكْمًا بِمِصْرَ بُيُونًا وَاجْعَلُوا بُيُونَكُمُ فِيلَةً وَآفِيهُوا الصَّ الْمُؤْمِنِيرُ ؟ ٥٠ وَقَالَ مُؤسِّى رَتَنَا اتَّكَ اتَنْتَ فِرْعُونَ وَمَلَاكُ زيننةً وَآمُوالاً فِي الْحَيْوةِ التَّانْيَالْرَبَّنَالِيُضِ سُ عَلَى أَمُوالِهِمْ وَإِشْكُ دُعَلَى فَلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْهِ العنات الألبيم فالكافة أجيبت وعوتكما انك لا اله إلا الذي امنن به بنؤا المرآبيل وأنا مِن عَصَبُكَ قَبُلُ وَكُنْكَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

رَى 2 الشَّافِي فِي الْأَرْضِ الرَّاعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيُعَلَّمُ مُنَّا ڵٞڣٛڮؾ۬ؠ؆ؙؠؙؽ۬ڽ۞ۅۿۅٳڷڹؽڂؘڰؘ*ٛ*ؙؙٛٛٛٛٛڰٳڵڵۿ ثَنَّةِ أَيَّامِرُوكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمُآءِلِيبُلُوكُمْ أَيُّكُمُ وكين فكت الكرم مبعوثون من بعي المؤت لَيُفَوُلُنَّ الَّذِي لِنَ كُفُرُوْآ إِنْ هَٰذَا الرَّسِحُرُّ هِبُيْنِ ۞وَلَيْنَ أَ عَنْهُمُ الْعُنَ ابِ إِلَى أُمَّا فِي صَعْلُ وَدَيْ لِيَقُوْ لَرْيَ مَا يَجْسِمُهُ ۚ ٱلْذِيوْمُ يَأْتِيهُمُ وحاق بهمرها كأنوابه يستهزءون ارحُمَةُ ثُمُّ نُزَعُنْهَامِنُهُ إِنَّهُ لِبُؤُسٌ كَفُورٌ ٠ وللن أذَقَنَهُ نَعْمَاءً بِعُلَ ضَرّاءً مَسَّتُهُ لِيَقْوُلَرَى ذَهَبَ السَّيِّاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفِرَحُ فَخُوْرٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَو كَ لَهُمُ مِّغُفِرَةٌ وَاجْرُكِبِيْرُ وَلَعَ اليك وضآيق به صن رك آن يَغُولُوا لُولا أنرز عَمَعُهُ مَلَكُ النَّهُ آنَتُ ثَنِينًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ ڰٛٵٛۘمُريَقُوْلُوْنَ افْتُرَابُةُ قُلْ فَأَتْوُ ابِعَشِرِسُورِةِ تتطعنتم قرق دون الثوان كنتم ®فَالْثُمْ يَشْتَجِيبُوْ الْكُمْفَاعُلَمُوْ آانْتُكَأَ أَيْزَلَ بِعِ وَأَنُ لِآلِهُ الْأُهُو فَهَلُ أَنْتُمُ مُّسُلِكُونَ @مَرَى كَانَ يَرِيْلِ

منزل٣

أنيا وزينتها نوف اليهم اعتالهم فيهاوهم فيهالا بنفور

نَأْتُهَا التَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَاكِي مِنْ دِيْنِي فَلْ أَعْبُلُ ا نَعْبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنَ أَعْبُكُ اللَّهَ الَّذِي يَبُوفُكُمُ ۗ وَأَمْرُكُ النُوْمِنِيْنَ ۞وَانُ أَفِيْمُ وَجُهَكَ لِلدَّيْنَ جَنِيُفَا وَلاَ لَتُ فَاتُّكَ إِذًا قِرَى الطَّلِيهِ بَنِ نَوْ الْثُولِيهِ بَنِّي اللَّهُ مِضْرِرٌ بِهِ مَنْ يَنِشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعُفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ قُلْ يَأْتِيُّهُ التَّاسُ قُلْ جَأْءُكُهُ الْحُقِّ مِنْ رَبِّكُمُ فَكِن اهْتَلْ ي فَاتَّكُمُ الم ومرى ضل قَاتْبَايِضِ مُ عَلَيْهَا وُمَا أَنَاعَلُكُمُ بُوكِيْر اللَّهِ واتبغ ما بُوْحِي الْبُكَ وَاصْدِرْحَتَّى بَعْكُمُ اللَّهِ وَهُوجَيْرًا لَعْكَ سُورِيَّ هُوْدِ مِلْيَّةُ وَهُوا بَنَ وَنَاكَ وَعَنْهُ وَلَا يَكُو الْمُ جراللهِ الرَّحْسِ فِينِ الرَّحِبْسِمِ O لَا عَكِينَكُ أَخُكُمَكُ النَّهُ فَيُ فُصِّلَكُ مِنْ لَكُ نُ جَكِينُم خَبِيدُر ١٠ الرَّ عَمُكُ وَالاَّالِيَّةِ النَّحِ النِّحِي لَكُمُ مِنْكُ نِن ثِرُ وَكِيشِيْرُ ۖ وَالسَّغِفِوُ التَّكُمُ ثُبَّ اَ فَرَادِ اَنْ لَوْ اَفَاقِي اَلَى اللهِ الله ڵڲڴڷۺؙڴؙؙڣٙۘڷؽ۞ۘٳؙڒٳؠٞٛٛٷؽڹڹؙٷٮٛڝٛڷۏۯۿؠڵؽۺڰ۬ڣۏٳڡڹۿؙٲڵٳڿؽڹ ) ثِيَا بَهُمُ بِعَلَمُوا يُسِرُّوُن وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّا عَلِيْمُ لِبَا السَّلُ وَلِهُ

نُ لِا تَعْبُلُ وَآ إِلَّا اللَّهُ إِنَّى آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَ ابَ يَوْمِ ٱلِيُوكِ فَقَالَ اللَّهُ لَأَ الَّذِيرَ كَفَرُ وُا مِنْ فَوْمِهُ مَأْنَا لِكَ إِلَّا بَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ مِنْلُنَا وَمَانَزْ مِكَ اتَّبُعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ آرَا ذِلْنَا بَادِي لِيُنَامِنُ فَضِيلِ بَلْ نَظْنُكُمُ كِذِيبُرُ<sup>، عَ</sup>قَالِ لِقَهُ مِ أَرَءَ يُنْكُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَافٍ هِنْ رَبِّي وَانْنِي رَحْ رُ عِنْ وَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنُكُو مُكُبُّهُ هَا وَأَنْتُمُ لَهَا كُوهُونَ اللهُ لِفَوْمِ لِآلُسُكُمُ عَلَيْهِ مَالِآنَ آجُرِي الرَّعَلَى دِ الَّذِيْنَ امَنُوا النَّهُ مُ مُّلْقُوا رَبِّهِ مُ وَلِكِيْنَ ٱرْبِكُمْ فَوْمًا لَهُ رَىٰ ﴿ وَيُقَوْمُ مَرَىٰ يَّيْنُصُو نِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طُرُونَا فَهُمُ ٣وَلَآ أَفَيُولُ ، لَكُمُ عِنْدِي خَزِ آيِنُ اللهِ وَلَا لَهُ الْغُلْبُ وَلَا آفَةُ لُ اذَّى مَلَكُ وَلَا آفَوْلُ لِلَّذِي نِينَ زُدُرِيُ أَعُيُنُكُمُ لَنْ يَكُونِيهُ كُرِاللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ آعُلُمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهُ اذِّقَ اذًا لِيْسِ الظّلِدين ﴿ قَالُوا لِنُوْحُ قَلْ جُلَالْتَنَا فَأَكُوٰزُ تَ حِكَالْنَا فَأَيْنَا بِمَا نَعِلُ نَأَانَ كُنْتُ مِنَ الطِّبِ فِي إَنْ يُكُمُّ مِهِ اللَّهُ إِنْ شَآءَ وَمَا أَنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ عِنْ إِنْ فَعُكُمُ نُصُحِيُ إِنَّ أَرُدُتُ أَرْنَ أَنْصُحُ لَكُمُ إِنْ كَأَنَّ و يَكُمُ هُو رَجُكُمُ وَالَيْهِ ثَرُجَعُونَ ٣ أَمْ يَفُولُونَ افَتَرِيهُ ن افْتُرْنُيْنَةُ فَعَلَى إِجُرَامِي وَأَنَابِرِي عُرِقِهُمَا تُجُرِمُوْ

ا ال

وُلِيكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُّ وَجَبِطَ مَا صَنَعُوْ فهُ وَنِطِكُ مَّا كَانُوا بِعُمُلُونَ ١٠ أَفَهُنَّ كَانَ عَلِي بَيْنَا وَقِنْ رَّتِّهِ وَبَيْنُكُوكُ شَاهِكُ مِنْهُ وَمِنْ فَبُلِهِ كِنْبُ مُوْسَى امَامًا وَرَحْمَكًا اُولَيِكَ بُؤُمِنُونَ بِهُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالسَّارُ مُوْعِكُ ﴿ فَالْأَتُكُ فِي مِرْكِ إِي مِنْ فُرِاتُكُ الْحُقِّ مِنْ رَبِّكَ وَالْكِرَّ ٱڬٚؿؙۯٳڮٵڛٳڒؽٷؖڡؚٮؙٷؽۘۅڡؘؽٵڟڵؽۄؚۺڹٳڣؿڒؠۼڶؽٳۺۨۄ ڲڹۣٵٛٳؙۅؙڷڸۣڰؠۼؙۯۻ۠ۏڹۘۘۼڸڕڗؚۑڣۿڔۏؽڣٚۏڷٳڵؙۺٚۿٵۮۿؖٷؙڵٳۼ الَّذِيْنَ كُنَ يُواعِلَى رَبِّرِمُ أَلَا لَعُنَهُ اللهِ عَلَى الظِّلِينِيُ الْأَلِي لِيَنَ الْأَلِي يَصُدُّونَ عَنْ سِبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وُهُمُ بِالْإِخِرَةِ هُمُ كُفُرُونَ۞اوُلِيكَ لَمُ يَكُونُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أُولِيَاء كُيْضِعَفُ لَهُمُ الْعُذَاكِ الْمُ مَا كَأَنُوا بَيْسَنَطِبُعُونَ السَّمْعُ وَمَا كَأَنُوا بُيُصِرُونَ۞أُولَلِّكَ لنَّن يُن خَسِرُ وَآانَفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ لَاجَرَمَ اَنَّهُمُ فِي الْاِحْرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ ﴿إِنَّ الَّذِي لِيَنْ امنه وعملوا الطبلحت وأنحبن وأنكنوا الى رتبه مراوليك أضغب الْحِتَّافِ هُمُرُ فِيُهَا خِلْ وَنَ®مَثْلُ الْفَرِيْفَةُ بِن كَالْأَعْلَى وَالْحُرَّةِ ﷺ وَالبُّصِيبُرِ وَالسَّمِبُعِ ۚ هَلَ يَسْتَوِينِ مَثَلًا ۗ أَفَلَا تَنَ كُرُونَ ۖ وَلَقُكُ أَرُسُلُنَا نُوْكَا إِلَّى فَنُومِ ﴾ إِنَّى لَكُمُ زَنِ يُرُّ مُّهِ يُنَّ ﴿

عرفي المناققة المناق المناقبة المناقبة

) لِبُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آهِلِكَ إِنَّهُ عُلَاكُ عَيْرُهُ يُسَى لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنْ آعِظُكَ أَنْ الْكُورِ ا قَالَ رَبِّ إِنِي آعُوْدُ بِكَ أَنَّ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ وَالاَّ تَغُفُرُ لِي وَتَرْحَنُونَ أَكُنْ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ فَيُلَ لِنُوحُ كط بسلم مِتنا وَبُرُكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمُيمِ مِتَّنَّى مَّعَ والمكر سنتبيِّعُ لَمُ وَثُمَّ يَسَسُّلُهُمْ وِقَنَّا عَنَ الْ الْبُكُو وَلَكُ مِنْ نُوْجِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ نَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ نَ اثْنَاصُيرُ إِنَّ الْعُاقِبَةَ لِلْمُتَّتِقِيْنَ ﴿ وَإِلَّى عَادِ أخاهُمُ هُوُدًا قَالَ يَقُومُ اعْبُكُ واللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ الْهِ عَبُرُةُ انتُمُ الرَّمُفَاثَرُونَ ۞ يَقُومُ لَا ٱسْتُلْكُمُ عَلَيْهِ ٱجْدًا إِنْ جُرِي الرَّعَلِي الَّذِي فَطَرِ نِي أَفَلَا نَعُنِقَلُونَ ﴿ وَنِقَوْمِ السَّغُورُوا ل السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِنْ دُرَارًا وَيُزِدُكُمُ نِهُ نَوْبُوْ النَّهِ يُرُسِ ن فَوَيْكُمُ وَلَا تَتُولُوا مُجْرِمِينَ @قَالُوا يَهُوُدُمَا حَنُنَا بْنَاةِ وَمَا نَغُنُ بِنَارِكَ الْهَتِنَا عَرَى فَوْلِكَ وَمَا نَعُرُ مُ لَكَ بْنَ®ِرَى تَقْفُولُ إِلَّا اعْتَدَرِيكَ بَعُضُ الْهَتِنَا بِسُوَءً ٲۺٚڡۣڷؙٳڷڮۅٳۺٚۿڷۅٛٳٳؽٚڹڔػؖٷڝۜؾٲۺٚڔڴۏؽۿڡؚؽۮ نِكِيْنُ وَنِي جَمِيْعًا ثُمَّرَ لَا تُنْظِرُونِ ﴿إِنِّي تَوْكُلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّيُ اخِن اَبِنَاصِبَنِهُ آنَ رَبِّى عَلَى صِرَاطِ مُنشَنِهُ يَّكُمُّهُ مَا مِنْ دَاتِكُةٍ إِلاَّهُوا

إِلَّى نَوْجِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكَ الْأَمَرِي قَلْ امَرَ، يما كانوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ الْقُالِكِ ا مَرَّعَلَبُهِ مَلَا فِينَ تَوْمِهُ سَخِرُ وَامِنْهُ قَالَ خُرُ وُامِنَّا فَأَنَّا نَسُخُرُ مِنْكُمُ كَمَا تَشُخُرُونَ ﴿ فَسُوْفَ للمؤن من يَأْنِيْهِ عَنَ آبُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَ آبُ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَنَ جَأَءَ أَمُرُنَا وَفَارَ التَّنَّوُرُ قُلْنَا احْبِلْ فِيُهَامِرِي اثنين والهلك الآمري سبق عليه القول امرَ : وَمَا امْنَ مُعَالَم إِلَّ قِلْبُكُ فَوْقَالَ ازْكَبُوْ افْيُهَا بِسُمِ الله مَجُرِيهَا وَمُرُسْهَا إِنَّ رَدِّي بهِمْ فِي مَوْيِحِ كَالْجِبَالْ وَنَادَى نُوحُ إِنْهَ وَكَانَ فِي ارُكْبُ مَّعَنَا وَلِا تَكُنُّ مِّعَ الْكِفِي إِنْ الْكِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْكِفِي الْمُؤْنُ اللَّهِ التُعَصِينُونُ مِنَ التَاءِقَالَ لَاعَاصِمَ البُّومِ و أَمُرِاللَّهِ الرُّ مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَكُمُنَا الْمُوْجُ فَكَارَى مِنَ أرض ابكعي ماءكة وبسماء افلعي الأمرُ واسْنُونَ عَلَى الْجُوْدِي وَقِيْا ﴿ أَا بُعُكَا لِلْفَوْمِ الظَّلِيدِينَ ۞ وَنَاذِي نُوحٌ رَّبَّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْرِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُلَاكَ الْحُقَّ وَأَنْتَ أَعُكُمُ الْخُ

TUST

وأخن الآن ين ظلموا الصّنحة فأصُحوا كَانَ لِيُهِ يَغُنُوْ افِيْهَا ۚ الْآرَاتَ ثَنْهُوْ دَأَكُفُو وُارَبَّهُمَّ ٱلاَنْعُدُّ وَلَقُلْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِينُمُ بِٱلْبُسُرِي قَالُوا سَ لَمُ فَمَا لِبِنَّ أَنْ جَأَءَ بِعِجُلِ حَنِيْنِ فَعَالِا آبُدِي؟ لُ إِلَيْهِ ثِكْرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَاءٌ قَالُوا لَا تَحْفُ انا ٱرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوْطِ قُوامْرَاتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَيَشَّرُنْهُ شخقٌ وَمِنْ وَرَآءِ اِسْخَقَ يَغَقُوبَ @قَالَتْ لِوَيْلَةً ) عَالِكُ وَأَنَا عَجُهُ زُوَّهُ فَا إِبِعُلِقِ شَيْغُنَّا أَنَّ هِنَا الشَّوَّ عَجِيبٌ ﴿ قَالُوْ بن مِنْ أَمِّرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْيُهُتِ إِنَّهُ جَبِيْكُ لِجَيْنًا ﴿ فَكَتَا ذَهَبَ عَرَى إِبْرُهِبُهُمُ الرَّوُ آءِنُهُ النِّسَاءِي يُحَادِلْنَا فِي قَوْمِ لَوْطِكِ النَّا إِبْرُهِيْمَ لَحَلِيْكُمْ مِّنِينِبُ فِي إِبْرِهِيْمُ آغِرِضْ عَنْ هٰذَا إِنَّهُ قُلْ جَآءَ آمُرُ وَإِنَّهُ ثُمُ انِينِهُمُ عَنَاكِ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ وَلَمَّا جَآءَكُ رُسُلُكُ لؤطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَايُومٌ عَصِيْكِ وَكِمَاءُ كُوْمُكُ يُهُرُعُونَ الْكُهِ \* وَمِنْ فَيُلِأً كَانُوْا يَعْمُ السَّيِّبَانِ فَأَلَ بِنِقُومِ هُؤُلِّاءِ بَنَانِيْ هُنَّ أَظُهُرُلَكُمُ فَاتَّقُوا الله ولانْخُرُون فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمُرَجُكُ رَضِيَا اللهُ وَلاَنْخُرُ وَلِي رَشِيْنُ اللَّهُ لَقَالُ عَلَمْتَ مَالِنَا فِي بَنْنِكَ مِنْ جَوْنَ وَإِنَّكَ لَنَعْلُمُ مَا ثِرُبُكُ<sup>©</sup>

ِلُوَا فَقُلُ الْبُلُغُتُكُمُ مِمَّا أَرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ وَبَيْنَاخُ فَنُمَّا غَنُرُكُمْ وَلَا نَصْرُ وَنَهُ نَشِيًّا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ نَتَى وَلَتَاجَآءَ أَمْرُنَا بَعِينَا هُوْدًا وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَا فِي مِنْ الْمَنْوَا مَعَهُ بِرَحْمَا فِي مِنْ الْمَا وَالَّذِينَ الْمَنْوَا مَعَهُ بِرَحْمَا فِي مِنْ الْمُنْوَا مَعَهُ بِرَحْمَا فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ مِثْنَ عَنَابِ غَلِيُظِ®وَثِلْكَ عَاكُّبْ حَكُوْابِابْكِ رَبِيهُ وعَصُوارُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا آمْرُكُل جَيَّارِعِنيْنِ ﴿ وَأَنْبُعُوا فِي هٰنِ مِ التَّنْيَالَعُنَةَ وَيَوْمُ الْفَيْمَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبِّكُمُ الْكَبْعُلَا ا لِعَادٍ قَوْمٍ هُوْدٍ ﴿ وَإِلَّى ثَبُودَ إِنَّاهُمُ صِلَّا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُلُوا الله مَالَكُمُ مِنْ اللهِ عَيْرُةٌ هُوَ أَنْشَأَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْبَرُكُمُ ۏؽۿٵۜۼٲڛٛڹۼٚڡٚۯؙٷڰؙڽٛ؏ؖٮٞٷؠٷٳٳڷؽڂٳ؈ۜڔؾؽٷڔؽڲؚڰڂۣؽڰؚ® فَالْوُايْطِيلُحُ قُلُ كُنْتُ فِينَا مَرْجُوًّا قَيْلُ هِٰنَآ أَتَنْهُمَا أَنْ تَعَيْلُ اَبِعَيْكُ الْمَاوَّ نَا وَانْنَا لَفِي شَلِكِّ مِتَا تَكُ عُونَا الَيْهِ مُرِيْبِ ﴿ فَاللَّهِ مُرِيْبِ ﴿ فَال ينفؤم أرَءُ بَنْنُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَا فِي هِنْ رِّبِّنْ وَإِنْ فَي مِنْهُ رَحْمَةً فكر أينكم وفي من الله إن عَصِينتُهُ فَمَا تِزيْلُ وْنَوْي غَيْرُ الْغِيرِ وَلِقُومُ هٰذِهٖ نَافَةُ اللهِ لَكُمُ اللَّهُ فَذَرُوْهَا ثَأَكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلَا تَنْمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَا نُخُنَ كُمُّ عَنَابٌ فَرَبْبٌ ﴿ فَعَقَرُوْهُ فَقَالَ تَنَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ نَلْنَاةً أَيَّامِ ثَذَلِكَ وَعُنَّ غَيْرُمَكُنُ وُبٍ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا طِلِعًا وَالَّذِينَ امَنُوامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ وَمِنْ خِزْيِ يُوْمِينِ إِنْ رَبِّكَ هُوَالْفُويُ الْعَزِيْرُ ﴿

يْقَوْمِ لَا يَجْرِمَتَّكُمُ شِفَافِنَّ آنُ يَصِيبُكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ آؤقؤم هُوْدٍ آؤقؤم طيلج ومَا فَوْمُ لَوُطِ مِنْ اسْتَغُفِرُ وَارَكِّكُمُ ثُمَّ ثُوْبُوْ إِلَيْهِ إِلَى نُمُ وَّدُوُكُ وَ الْمُعَالَوُا لِنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا ك فَتُنَاضَعِنُفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنْكَ وَمَا بعزيز وقال يقوم أرهطي أعزعكيكم من وْهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُجِيُّهُ فَوْمِ اعْمَاؤُا عَلَى مَكَأَنْتِكُمُ إِنِّي عَامِ مَنْ يَانِينُهُ عَنَاكِ يَخُزيهُ وَمَنْ هُو كَاذِبُ وَارْتُقَبُوٓ إِلَّا لَهُ رَقِنُكُ ﴿ وَلِيَا لِمِي آءُ أَمُونَا نِجَيْنِنَا شُعَنِيًّا وَالَّذِي لَكُونَ وأخنن الذين كظلمواالصنحة مُ جِنِيبِينَ ١٤٤ أَنُ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ٱلاَبْعُدُ فَهُوْدُ ﴿ وَلَقُلُ أَرْسُلْنَا مُوسَى ر لِن مَّبُيْنِ ١٠٠ فِرْعُونَ وَمَلَابِهُ فَاتَّبَعُوْاۤ اَمُ ۪ٛٷڡٵٲڡؙۯڣۯٷڹڔۺؽڽ۞ؽڡٛٚڽؙۿۊۘٛۏڡ ئسَسَ الْوِرْدُ النِّبُوْرُوُدُ<sup>®</sup>وَ سَهُ فَأُورُدَهُمُ التَّارَ وَ في هٰذِه لَعْنَهُ وَبُوْمُ الْفِيلِمُ وَبُلِّسُ الرِّفْلُ الْهُرُفُودُ اللَّهِ مُلْسَ الرِّفْلُ الْهُرُفُودُ ا لِكَ مِنْ الْبُآءِ الْقُرِى نَقْصُهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَدِ

( LE )

النصور

قَالَ لَوَاتَ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوَّادِي إِلَى رُكِن شَرِيبِ قَالُوا يَلُوطُ نَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنُ بَيْصِلُوُ آلِكِكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِن لَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَلُ إِلاَّ امْرَأَتُكَ إِنَّكَ مُصِينُهُا مَا أَصَابَهُ نَّ مُوْرِعِكَ هُمُ الصَّبُحُ ٱلْبُسَ الصَّبُحُ بِقِرِيْبِ ۞ فَلَتَاجَاءُ أمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَامْطُرُنَا عَلَيْهَا جِحَارَةً قِنْ بعييل منضود فشمسؤمة عنكرتك وماهى من الظلين البَعِينِيا ﴿ وَإِلَى مَنْ يَنَ آخَاهُ مُرنَّعُ بِنَا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالَكُمُ مِّنُ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِبْزَانَ اِنْ ٱلكُمُرِ عَبْرِ وَإِنْ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ يَوْمِ مُحِيْطِ ﴿ ويقؤم أؤفوا البكيال والبيئزان بالقسط ولاتنبحسو التَّاسَ أَشْيَأَءُهُمُ وَلا تَعْنُوا فِي الْأَمْنِ مِنْ مُفْسِلِينَ ٥ يَقِبُّكُ اللهِ خَيْرٌ تَكُمُ إِنْ كُنْنُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَمَآانَا عَلَيْكُمُ بجفينط الأكايش المكوثك تامرك آن تثرك مَا يَعْبُلُ ابِ آؤُنَا آوُانَ تَفْعُل فِي آمُوالِنَا مَا نَشَوُّا إِنَّاكَ لانك الحُولِيمُ الرَّشِينُ فَ اللَّهِ الرَّفِينُمُ إِنْ كُنْكُ الْحُولِيمُ الرَّفِينُمُ إِنْ كُنْكُ عَلَى بَيِّنَا فِي رِّتِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَّنًا وُمَآارُيْدُ آنُ أَخَالِفًاكُمُ إلى مَا آنَهُ لَمُ عَنْهُ إِنْ أَرِيْكُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا سُنَطُعُكُ وَمَا تَوْفِبُوْكَ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ أَنِبُبُ<sup>©</sup>

وآقيرالطسلوة كلزقي التهكأي وزكفامين لَحَسَنْتِ يُنْهِبُنَ السَّيَّاتِ ذَٰلِكَ ذِكُرِي لِلنَّكِرِينَ ۗ وَاصِيرُ فَأَنَّ اللَّهُ لَا يُضِيِّعُ آجُرَالمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُولَا كَانَ الفُرُونِ مِنْ فَبْعِيكُمُ أُولُوْا يَفِيَّافِيَّةُ بَيْنُهُوْنَ عِن في الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيُلاَّمِّ مَّنَ أَبْحَيْنَا مِنْهُمُ وَاتْبَعَ الَّذِي بِنَ ظَلَهُوا مَا أَثِرِفُوا فِيهِ وَكَأَنُوا مُجْرِمِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرِي بِظُلِمِ وَآهُ لِهُامُصُلِحُوْنَ ﴿ وَلَهُ شَآءَ رَتُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدُةً وَلَا بَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنِ أَلَّا أُمِّنُ رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِنَ لِكَ خَلَقُهُمْ وَثَبَّتُ كِلْمَةُ رَبِّكَ لَامُكُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّافِ وَالتَّاسِ ٱجْبَعِيْنِ ﴿ وَكُلَّ نَفْضُ عَلَيْكَ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْبَتْكُ بِهِ فُؤَادَ لِأَوْجَآءَ لِكَ فِي هُنِ مِ وِّى وَمُوْعِظُةٌ وَّذِكُرِي لِلْمُؤْمِنِيْنِيَ ﴿ وَفُلِّ لِلْكُنْ لِلْمُؤْمِنِيْنِ لِأَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُّ إِنَّاعِمِلُونَ شُوَانْتَغِطُ وُاإِتَّ نُنْتَظِرُوْنَ®وَيِلْهِ عَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّيْهِ يُرْجَعُ الْأَوْرُ كُلَّكُ فَأَعْيُلُ كُا وَنُوكُلُّ عَلَيْهِ وَمَارَيُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْبُلُونَ اللَّهِ فَاكْلُونَ سُوَفِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنَّا عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنَّا عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّا عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّالَّا لَا اللَّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالَّاللَّاللَّالِمُولِي الل حرالله الرَّحْفِين الرَّحِيْدِي ڵڒ؆ڹڮٵڸؽٵڵڮؿڹٳڵؽؠؽڹ<sup>۞</sup>ٳٵٚٲڬۯڵڹٷٷؗٳٵ۫ٵۼڔؠؾؖٵڷۼۘڷػڷڰۄٚؾۼۊڵ

٢

اظلكنا لأمرولكن ظلكؤآ أنفسهم فكآ أغنت عنها عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لِتَاجَاءَ امْرُ رَ عَيْرَ ثَنْتِينِ ﴿ وَكُنْ لِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخُنُ الْفَرْءِ لهَةٌ إِنَّ آخُنَاهُ ٱلِيُمُّ شَبِينًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل بَنْ خَافَ عَذَابَ الْإِخِرَةِ ذَٰلِكَ بَوْمٌ بَعْدُوعٌ آلَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ وَمُرَّمَنَهُ لُوْدُ الْأَوْدُورُةُ الرَّالِكِيلِ مَعْدُ وُدِشَ بَوْمَ يَأْنِ لَا تَكُلَّمُ وسعدك فأماآن رأن ففوافف ل يُن فِيُهَا مَا دَامَتِ السَّلُوكُ التَّارِ لَلْمُمْ فِعُهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ فَأَنَّ لِمُنْ فَيَ والذرض الآماشآء ريك إلى رتك فعال تمايرنيك وكالآلزان شعِدُوا فَفِي الْجَنَّاةِ خَلِي بُنَ فِيْهَامَادَامَتِ السَّمَوْتُ وَ ٳڷڒۻؙٳڰڡٵۺؙٲۼڒؾ۠ڮڠڟٲۼۼؽڒڡۘڿڹ۫ٷڎٟ<sup>ڡ</sup>ڣڵڗڮؙڣ٤ڽۯڔؽڐ۪ مِّمَّا يَعْبُلُ هُؤُلِآءُ مَا يَعْبُلُونَ إِلاَّكُمَا يَعْبُلُ ابَآوُهُمُ مِنْ قَبْلًا ۅٳؾٵڷڮۏٚۅؙۿؙؽڒڝؽڹۘڸۿۯۼؽۯڡؙڹٛڡٛۅڝ۞ۅڶڡٚڶٳؿؽٵڡٛۅڛ الكتاب فَاخْتُلْفَ فِنْ إِذْ لَا كُلَّمَانًا سَبِفَتُ مِرْ ، رَبِّكَ لَفَخْهَ ، يَ ڵڣؽۺ۬ڮۣڡؚٚٮ۬ٛ؋ٛۄؙڔؠؚٛڹؚ؈ۅٳؾٞػؙٳؖٚڷؾٵڶڹۅڣڹڹۜٞ؋ٛۯڗؙڸڪٲڠۘۘ؞ لَهُ نَ خِيبُرُ ﴿ فَاسْتَقِعْمُ كُمَّا أَمِرُتَ وَمَنْ ثَابَ مَعَكَ لَغُوْالِنَّكَ بِمَاتَعُمُ لَوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَا تَرْكُنُوْآ اِلِّي الَّذِينَ كُلَّا كُمُ النَّارُومَا لَكُمُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ آوُلِيَاءَثُمَّ لِأَتُنْهُ

منزل۳

الغلنات

٩ وأجمعُوٓ آن تَبيع لَيْهِ لَتُنْبِتُنَا لِمُنْ إِمْرِهِمُ هَٰنَ اوَهُمُ لَا يَشْعُ وَنَ@وَحَ عِشَآءٌ بَيْكُونَ ۞ قَالُوا يَآبَانَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتِبْقُ وَتُرُّكُنَا يُهِ عِنَا فَأَكُلُهُ النِّي ثُبُّ وَمَآ أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْلُنَّا لَمْ ٩ بِنَامِ كُنِ بِ قَالَ بِلُ سَوَلَتُ لَكُمُ أَنُفُ يُرْجِبِيُلِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ @وَحَآءِكُ سَتَارُةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوعٌ فَأَلَى لِللَّهُ وَكُولًا فَكُلُّمْ وَ تُرُوُهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عِلْيُمْ بِهَا يَعْمَلُونَ ۞وَشَرُوْهُ بِنَغَبِنَ بَغِيس ٮۢۅؙۮٷٚٷٞڲٵڹؙٷٳڣؽۼڡؚؽ اڵڗۧٳۿؚٮؚؽؽ۞ؘٷڡۜٛٲڶ۩ؖڹۑؽ مِنْ مِّصْرَلِكُ مُرَأَتِهُ أَكُرْ مِي مَنْوَلَكُ عُلَمَى أَنْ يَنْفُعُنَا يخنكة وكتاا وكذلك مكتكاليؤسف في الأرض وليُعلَمهُ مِن وْيُلِ الْأَحَادِيْثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ التَّارِ نَ®وَلَتِنَا بِلُغُ أَشُكُوا أَنْيَنْكُ حُكْمًا وَعِلْمًا وُكُنْ لِكَ يْنَ®وَرَاوَدَثُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْنِهَاعَرِي تَفْسِ لْقَتِ الْأَبُوابِ وَقَالَتْ هَبِنَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّ فَا نَ مَثْوَائِ إِنَّهُ لَا يُفِلِعُ الطَّلِمُونَ ﴿ وَلَقُلْ هَتَكُ بِهَا لُوُلَاآنُ رَّا بُرُهَانَ رَبِّهُ كُنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ٠٠

عُرِي نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَأَاوُجَيْنَا الَّيْكَ هٰنَ كُنْتَ عِرِثِ قَيْلِهِ لِبِرِي الْغِفِلْرُيَ @ إِذْقَالَ ويَأْبُتِ إِنَّى رَأَنْكُ أَحُدُ عَنْمُ كُوْلُكًا سبور يُرِي®فال يُبْنُيُ تقصص وغرباك على الحكونك ك مِنْ نَاوَيْلِ الْأَكُ بَحَرُوالسَّحْقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيُمْ حَكِيْمُ اللَّهُ اللَّانَ كَانَ يُوسُفُ وَإِخُوتِهُ النِّكُ لِلسَّابِلِيْنِ) ﴿ ذَٰ فَالْوَالَبِي سُعِفُ وَ أنخوكا أحب إلى أبينكامتا ونخرى عضية إلى أيانا كغي ٥ افْتُلُو ايُوسُفَ أُواطُرُحُوهُ أَرْضًا يَبْغُلُ لَكُمْ وَإ لُمُ وَنَكُونُوا مِنْ بَعُلِهِ فَوْمًا صِلْحِبْنِ قَالَ قَالَ فَالْمُ وَنَكُونُوا مِنْ فَأَلِ قَالَ قَا لُوُا يُوسُفُ وَالْقُولُ فِي غَيلِبَتِ الْجُبِ يَلْتَقِدُ لسَّتَارَة ان كُنْنُهُ فِعِلْيُن قَالُوْا يَآيَاكَا مَالِكَ لَا تَأْمُنَّاعَلِ لْهُ مُعَنَاعَلَ إِيُّونَعُ وَدِ وَاتًا لَهُ لَنْصِحُونَ ارْسِ وَاتَّالَهُ لَحْفِظُونَ عَالَ إِنِّى لِيَحْزُنُونِي آنَ ثَنَ هَبُوا به وأخاف أن يَاكُلُهُ النِّيثِ وَأَنْتُكُمُ عَنْهُ عَفِهُ عَفِلُونَ قَالُوْالَإِنْ أَكُلُّهُ اللِّي ثُبُ وَفَكَنْ عُصْبَهُ ۚ إِنَّآ إِذًا لَّحْسِرُونَ نُحْرَبُ اللَّهُ مُرِفِي بَعْلِ مَا رَاؤُا الْإِينِ لِيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ وَدَخُلُ مَعَهُ السِّجُنَ فَتَكِنْ قَالَ آحَلُهُمَا إِنِّي خَهْرًا وَقَالَ الْاَخْرُا فِي آرْبِنِي آخِيلُ فَوْقَ خُبْزًا نَأَكُلُ الطَّلِبُرُمِنُهُ أَيْتُمَنَا بِنَأْوِيلِهُ إِنَّا نَالِكُمِنَ النَّحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ طَعَامُ ثُرُزُقْنِهُ إِلاَّ نَيَّا ثُكُمًا بِنَالُو يُلِهِ قَيْلًا نُ يَانِنِيكُهَا وَلِكُهَا مِبَّا عَلَّمَنِي رَقِّي الَّي نَرُكُتُ مِ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَهُمُ بِالْإِخِرَةِ هُمُكِفِرُونَ ﴿ وَا لَّهُ ابَاءِي إِبْرِهِيمُ وَإِسْحِقَ وَبَعْقُوبُ مَاكَانَ لِنَا نْنَشُركَ بِاللَّهِ مِنْ سَنَى عِرْ ذَلِكَ مِنْ فَضَلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّأْسِ وَلَكِرِ الْكَثْرَ التَّأْسِ لِاَيْشَكُرُونَ ﴿يَضَاحِبَى السِّجْنِ ءَ أَرُبَاكِ مُّنَفَرِ قُونَ خَيْرًامِ اللهُ الْوَاحِلُ الْفَهَّارُ ﴿ مَا نَعُيْلُ وَنَ مِنُ دُونِهُ إِلَّا السَّمَاءُ سَتَيْتُنُّهُ هَا أَنْتُمُ وَايا وَكُمُ مَّا اللهُ بِهَا مِنْ سُلَظِنِ إِنِ الْحُكُمُ الرَّيِنَّةِ أَمَرَ الرَّبَعُبُ ٳؾٵڰؙڐ۬ڸڰٵڵڽؖڹٛؽؙٲڵڣۣؾؘؿڔۅؘڶڮؾٞٱػ۫ؿۯٳڵؾۧٳڛٳڒؽۼڵؠؙۅٛڹ<sup>۞</sup> احِبِي السِّجِنِ أَمَّا أَحُنُ كُهَا فَيَسْفِقِي رَبَّهُ خَبُرًا وَإِمَّا فَتَأَكُلُ الطَّيْرُمِنَ رَّأْسِهُ فَضَى الْأَمْرُ الِّنِي فِيهِ تَشَقَفِتِهِ وَقَالَ لِلَّذِي كُونَ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرُ فِي عِنْ لَا سَا فَأَنْسُهُ الشَّيُظِنُ ذِكْرُرَتِهِ فَلَبِكَ فِي السِّجُنِ بِضَعَهِ

علاه

واستنبقا الباب وقت فوينصة من دبروالفياسيا لْكَ الْبُابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْعً إِلَّا أَنْ بُسْجَرَ ٱوْعَنَ الِ النَّهُ وَالْكُرُونُ وَكُنْ فِي رَاوَدَنْ فِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِ لَنَا إِ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قِيبُصُهُ فَنَّ مِنْ فَبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ الْكَانِ بِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قِبِيصُهُ قُلَّ مِنْ دُبُرِ فَكَنَ بَكَ وَهُومِنَ الصِّبِ فِينَ عَلَيًا رَا فَيِيصَهُ فَتُكِمِنَ دُبُرِ فَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْبِ كُرِيِّ إِنَّ كَيْنَ كُنَّ عَظِيْمُ ﴿ يُوسُفُ آغِرِضَ عَنْ هٰذَا وَالْسَنْغُورِيُ لِنَا نِبُكِ الْكُ كُنُتِ مِنَ الْخُطِينَ فَوَقَالَ نِسُونُ فِي الْهُدِي بُنَاتِ امْرَاتُ الغِزِيْزِتُرَاوِدُ فَتَهَاعَنُ نَفْسِهُ فَدُنْفَعُهَا عُيًّا ٳٮٞٵڬؙڒٮۿٳڣٛڞڵڸؚڶۺؙؚڹڹۣڹ۞ۘ۫ڡؘڶؾٵڛؠۼڣ۫ؠؠؘۘڮؗۯۿؚڹۜٵۯؗڛڶٙڬ البُهنَّ وَاعْتَدُتُ لَهُنَّ مُثَكًا وَانْتُ كُلُّ وَاحِدَ فِي مِنْهُنَّ سِيَبُنًا وَّقَالَتِ اخْرُجُ عَلِيُهِ قَ فَلَتَّا رَايُنَهُ أَكْبُرْنِهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقُكْنَ حَاشَ بِلْهِ مَاهِنَ ابْشَرًا إِنْ هِٰنَ آاِلِّ مَلَكُ كُرِبُرُ ۖ قَالَتُ فَنَالِكُنَّ الَّذِي لَنُنُّنِّغَى فِيهُ وَلَقَالُ رَاوَدُنُّهُ عَنْ نَّفْسِد فَاسْنَعْصَمُ وَلِينَ لَمُ يَفْعَلُ مَا امْرُةِ لِبُسْجَنَى وَلَيْنُ وَلَيْكُونًا مِنَ طْغِدِبُنَ ﴿ قَالَ رَبِ السِّجُنُ آحَبُ إِلَى مِتَابِنُ عُوْنَنِي إِلَيْهُ وَإِلاَّ نَصُرِفُ عَنِي كَيْنُ هُنَّ أَصُبِ الْيُهِنَّ وَأَكْنُ مِنَ الْجُهِلِينَ ۖ قَالْنَهَابُ لَهْ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْلُ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السِّبِبُعُ الْعُلِيْمُ الْ

العزع

نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لِاَمَّارَةٌ ۖ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَ كِ النَّى رَبِّى عَفْهُ رُرِّحِيكُمْ ﴿ وَقَالَ الْمُلِكُ لصهُ لِنَفْسِهِ } فَلْتًا كُلِّمَةُ قَالَ إِنَّكَ يُنُّ أَمِيرُبُّ فَأَلَ اجْعَلَنَى عَلَى خَزَابِنِ الأَرْضِ عَلِيُمُ ﴿ وَكُنْ لِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَّامُنْهَا حَيْثُ بِشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَنْ نَشَاءُولِ يُعُ أَجُرَ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَاجُرُ الْأَخِرَ قِ خَيْرٌ لِلَّانِينَ ئْوُا وَكَانُوْا بَنَّنْفُوْنَ ﴿ وَجَآءَ إِخُوةً يُوْسُفَ فَلَ خَ فَعُرَفَهُمْ وَهُمْ لَكَ مُنْكِرُ وْنَ⊕وَلَتَاجَقَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمُ قَالَ ائْنُونِيُ بِأَحْ تُكُمُّ هِنَ إَبِيكُمُ ٓ الْانْرُونَ إِنِّيَ الْوُفِي الْكَيْلُ وَأَنَاخَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۞فَاكَ لَمُ ثَأَنُّو فِي بِهِ فَالاَ ) لَكُمْ عِنْكِ فَ وَلاَ تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوْ اسَذُرَاوِدُ عَنْهُ 'هُ وَإِنَّا لَفْعِلُونَ ®وَقَالَ لِفِتْلِيْهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهُمْ رُ رِحَالِهِمُ لِعَلَّهُ مُ يَغِرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَيُوْ آلِا الْهَلِهِمُ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوْآ إِلَى آبِيهِمُ قَالُوا يَابَانَا مِنَّا الْكُيُلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَانَكُنُكُ وَإِنَّا لَحْفِظُهُ نَ®قَالَ هَلُ امَنُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّاكُمَ آمِنْنُكُمُ عَلَيْ الْكِكُمَ آمِنْنُكُمُ عَلَى المومن فكبل فألله خبرك فطأوهو أرحم الإحبين

وَقَالَ الْمُلَكُ إِنِّي الْرَى سَبْعَ بَقَارِتٍ سِمَانٍ يَآكُلُكُنَّ الْمُلَكُ إِنَّ الْمُلَكُ إِنَّ الْمُلَكُ ت خُفَر وَاحْرَ يُبِسُتِ بِيَاتِكَا الْمُلَا أَفْتُونِي يْنَتُهُ لِلبُّدِيا تَعْبُرُ وَ نَ۞قَالُوْآاضْعَاتُ ٱخْلَاهِرُومَا نُخُنُ بِنَ۞وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَادُّكُرُ اُمَّةِ اَنَا اُنِبِّكُمُ بِتَارُولِلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوْسُفُ اَيُّهُ ٣ِينْ أَفْتِنَا فِي سَبُعِ بَقَرْتٍ سِمَانِ بَأَكُلُهُنَّ سَبُعُ عِمَافً نْيُكُ النَّاسِ خُفْرِ وَأَخُرُ لِيلِسُوا لَعَلَّى أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَّهُمْ بَعُلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرُعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَأَيَّا ۗ فَكُ ڽؙڗؽؙۄۏؘۯٷٷڝٛۺڹؙڮؚڵ؋ٳڒؖڣؘڵؽڵؖۯؚڡؚؾٵؽٲڰؙٷؘؽ<sup>۞</sup>ڰٛؠ ى بَعْدِ ذِلِكَ سَبْعٌ شِنَاكَ يَيَاكُلُنَ مَاقَلَ مُثَمُّرُ لَهُنَّ رَّعِبًا تَخْصِنُونَ®ثَرَيْإِنَ مِنْ بَعْبِ ذَٰلِكَ عَامُ فِيْهِ يُغَاثُ التَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَنَ الْمَاكُ الْمُلِكُ الْمُنْوَفِي مِ فَكِتَا جَآءَكُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُعَلَّهُ مَا بَالْ النِّسُونِ الَّذِي فَطَعْرَ، آيُلِ يَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بَكِيْلِ هِنَّ عَلَيْمُ ﴿ فَالَّ ڰ۫ۊؙؙٵؽٳۯڎڗڰؘۼؠٛ؞ٛڹڡ۫ڛ؋ۅٳڽۧٷڵڽڽٵڵڞۑ؋ؽؘڹ۞ڎڵڰؚ لَهُ إَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِئُ كُيْدَ الْخَالِدِيْنَ @

وَكُولُا مَنُ وَجُدَا فِي رَحُلِهِ فَهُوَ جَزَا وَكُا كُنْ لِكَ أهُ عِينَهُمُ قَنُا ﴾ وعاء أخله نمَّ عِ أَخِنُهُ كُنُ لِكَ كُنُ لَكِ كُنُ لَا لِيُهُ سُفُ مَا كَانَ لِدُ ارنى تَنشَآءِ اللّٰهُ ثَرُ فَعُ دَرَاحِ ڝٚٷڸؽڴ۞ڰٵڵۅؙٳ؈ٛؿۜۺۯ؈ؙٛفڰڷڛ خُ لَهُ مِنْ فَنِهُ كُنَّ فَأَسَرَّهَا يُؤْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِيهُ ٱنْتُكُمُ نِشُرُّمُكَانًا وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَانَصِفُونَ @قَا لَكَ آبًا شَيْنِكًا كِبِيرًا فَخُنُ آحَكُ نَامُكَانَةً إِنَّا نَارِ نَاتُكُا الْعُدَيْزُ إِنَّ بْنَ⊖ْقَالَ مَعَادُ اللهِ أَنْ ثَانُحُنَ إِلاَّمَنْ وَّجَلْنَا مَتَاعَنَا عِنْكَ لَا إِنَّا إِذًا لَّظِلِمُونَ ﴿ فَلَتَا السَّنَّكُسُوا مِنْهُ مَا يَّا ْقَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمُ نَعُلَمُوْآ أَنَّ أَنَاكُمُ قَلْ أَخَنَ عَلَيْكُمُ الله ومِنْ نَبُكُ مَ يُرْحُ الأَرْضُ عَتَّى بَاذَكَ إِنَّ آئِي أَوْيَخُكُمُ اللَّهُ لِي ۖ وَهُو لِمِينَنَ۞ارْجِعُوْآالَ ٱبِيكُمُ فَقُوْلُوْا نَاْنَانَالَ ابْنَكُ الفُرْكِةُ الَّذِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّذِي آفَكُكُ ں فَنُورَى ﴿ فَالَ يَكُ سُوَّلَتُ لَكُمُ أَنَفُسُكُمُ أَفُسُكُمُ أَفُسُكُمُ أَفُرًا نَّ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي مِمْ جَمَيْعًا أَنَّهُ هُوَالْعُلْمُ الْعُكِيْمُ ۖ

و السالة

حُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَلُ وَابِضَاعَنَهُمْ رُدَّكَ الْبُه ۼؽ۠ۿڹ؋ؠۻؘٲۼؿڹٵۯڐ<u>ٙ</u>ػٳڷؽڹٵٷڹؠؽۯٲۿ إِخَانًا وَنَزُدَا دُكُنُلَ بِعِيْرُ فُلْكَ كُنُلُ يَسِيرُ وَقَالَ لَرَهُ تُؤْثُونِ مَوْنِقًامِّنَ اللهِ لَتَأَثَّنِي مِ رَ ثِي يَحَاظِ بِكُمُّ فَلَتِيا الْوَيُ مُونِيْقَهُمُ فَالْ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ وَقَالَ بِيَنِي لَاتُنْ خُلُوا مِنَ بَابِ وَاحِدِ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُابِ وْمَا الْغَنِوْ عَنْكُمُ مِينَ اللهِ مِرْ ثَانُو ﴿ إِذِنَ الْحُكُمُ الاّبِيَّةُ عَلَيْهِ نَوَكَّلُكُ وَعَلَيْهِ فَلِيَنُوكُلِ الْمُنُوكِلُوْرٍ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا يُحَيِّنُ إِمْرَهُمُ آبُوهُمُ مُ الْأَوْهُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِيغُفُوْ كَ فَضَمَّا وَإِنَّكَ لَذُو عِ لهُ وَلِكُرِ ﴾ أَكْثَرُ النَّاسِ ﴿ لَا يَعْلَمُهُ رَ ﴿ هَا وَكُنَّا النَّاسِ ﴾ لا يَعْلَمُهُ وَ لَتَا دَخُلُهُ ا يُوسُفَ الْحَى الْيُهِ أَخَاهُ قَالَ إِنْ آَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبُيْسُ ؠۼؠڵۅؙڔ٠؈ؘٛڵؾٵۘڿؠۜۧڒۿؠٛڔڿڡٳڒۿؚۿڿۼڵٳڶۺڤٵٮٛڎٙ؋ٛ٥ڒڿ ﻪ ثَمَّرَاذَّنَ مُوَّذِيُ التَّهُ الْعِيْرُ الْكُمُّرِلَسِرِفَوْنَ ۞ قَالُوُاو آفَيَكُوُا هِمُمَّا ذَا تَغْفِلُونَ ﴿ قَالُوانَفُقِلُ صُواعَ الْمُلِكِ وَلِ حِمُلُ بَعِيْرٍ وَانَا بِهِ زَعِيْكُ ۖ قَالُوْا ثَا لِلْهِ لَقَالُ عَلَمْتُهُمُ مِنَّا جِئْنَا لِنُفْسِكَ فِي الْأَثْرُضِ وَمَهُ قِينَ ﴿ قَالُوا فَهَا جَزَا وُ ﴾ أَنْ كُنْنُمُ كُنْ ب

منزل۳

آءُ الْبُشِيْرُ الْفُلُّهُ عَلَى وَجُهِمُ فَأَرْتَكُ بَصِيبًا الكَوْرِ إِذْ الْعُلْمُورِ ) الله مَا لا تَعُلَّمُ وَ الله عَالَمُهُ وَ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ سُنَغُفُمُ لَنَا ذُنُوْبِنَا إِنَّا كُنَّا خُطِيرًى ١٤٠٤ سُوُ ئە®فكتادك أَبُويُهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شُ بْرِي ﴿ وَوَرَفَعُ أَبُونِهِ عَلَى الْعَرُشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجِّكًا ۗ وَ ا تَأُونُونُ رُءُ مَاءً عُرِجُ عَيْنُ أَنْ يُعَالَىٰ وَعُلَامُ فَقُلْ جُعَالِهُ ٱحْسَرَى فِي إِذْ آخُرُجُنِي مِنَ السِّجِن وَجَاءَ نَ الْبُلُومِنُ بَعُنِ أَنُ ثَنَعَ الشَّيْظِرِمُ بَيْنِي وَبَ لِيُفُّ لِمَا يَشَاءُ الْخُالِثُهُ هُوَ الْعَلَيْمُ الْجُلِبُمُ الْجُلِبُمُ لَك وَعَلَّمُتَنِينَ مِرْ أَيْ وَيُلَ رُخِنُ أَنْتُ وَلِي فِي النَّانِيَا وَا لحكر، الاخلاق منه الدلك و ماكنت لديهم إذ اجبعو أكثه التاس ولوكوضك مِنُ اجُرِانُ هُوَ اللَّهِ ذُكُّرٌ مِّنُ ايَاثِي فِي السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ يَبْتُرُهُ ٲڡؙۼؖڔۻٛۅٛڹ؈ۅؘڡٵؽٷؖڡؚؽٵڴٷٛڰۿڔٵۺٳٳڰٙۅۿۄٞڡۜۺۘۯڰۅٛۯ

ه الله

عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَغِي عَلَى يُؤْسُفَ وَالْبِيضِّتُ عَيْنَهُ هُوَكُظِيْمُ®قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُؤُا تِنْكُرُيُهُ حُرَضًا أَوْثَكُونَ مِنَ الْفِلِكُونَ هِنَ النَّفِيكُ وَمُ النَّهُ النَّمَا الله واعْلَمُونَ اللهِ مَالَانَعُلَبُونَ وُهُبُوا فَنَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَإَخِيْهِ وَلَا نَا يَكُ رُّوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَا بَعْسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْفَوْمُ الْكِفْرُوْنَ دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَايَّهُا الْعَزِيْزُمَسَنَا وَاهْلَنَا اَعَاةِ مُنْزَجِبَةِ فَأُوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَكَّوْ اتُ الله يَجُزى الْهُنَصَدِّ فِينُ ١٤٠٠ كَالَهُ عَلِي عَلَى عَلِ أخينواذ أنثثرجه لَأَنْكَ يُؤْسُفُ قَالَ أَنَا يُؤْسُفُ وَهٰنَا آخِي ٰ فَأَنْ الْحِيُ فَلَمْ الْحَ إِنَّاهُ مَنْ يَنِّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِبِنُعُ آجُرُ ٤ قَالَوُا ثَالِيهِ لَقُلُ اثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ ®قَالَ لَاتَنِزُبِبُ عَلَيْكُمُ الْبَوْمُ يَغُفِرُ اللَّهُ لَكُمُ وَهُو بَنَ®ِاذَهُبُوۡا بِقِٰبِيۡصِيۡ هٰذَا فَٱلۡقُوۡهُ عَ يُرُا وَأَنُونِي بِأَهُلِكُمُ اجْمَعِيْنَ ﴿ وَلِتَ لَتِ الْعِيْرُقَالَ ٱبْوُهُمْ اِنِّي لَاجِكُ رِبْحَ يُوسُفَ نُفُنِّكُوْنِ®قَالَوُا تَامَّلُهِ إِنَّكَ لَغِيْ ضَلِلْكَ الْقَبِ بُيمِ®

وَهُوَ النَّانِي مَنَّ الْاِئْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُوَاسِي وَانْهُرًا وَمِنْ اثنين يُغَيثِي الْيُلَ لُون ١٠٠٠ وَإِنْ نَعْجُكُ فَعُجِكُ فَوْلُومُ مُواذِلًا ک معب التَّارِّهُمُ فِيهَا خُلْدُورِي وَبَيْتَعِجُ أُونَكَ رکی الحَسَنَةِ وَقُلْ خَلْتُ مِنْ قَيْلِهِمُ الْمَثْلُثُ وَإِنَّ المُمْ وَارِثَى رَبُّكُ لِنَشُدُ لُكُ لِنُشُدُ لُكُ فَقُ وَ لَكُ إِس عَلَى ظُلَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوالُولَا أَنَّهُ لَ عَلَيْهِ اللَّهُ فِينَ أَنَّهُ النَّا كُلِّ فَوْمٍ هَادِكَ اللَّهُ يَعْلَمُمَا تَخْبِلُ كُلُّ أَنَّ انحام ومان داد وكات نني عند كالابعقارك كَةِ الْكُبُرُ الْمُنْعَالِ السَّاعَ عَنْكُمُ مَرَى الْسَالُقَةُ لَلْ وَمَرِي المَثَانَ اللَّهُ اللّ ٳؠڡٚۅؙۿٟػؾؽڹۼۜڹۯۅٛٳڡٵؠٲڹڡؙڛۿؗۿڗۅٳۮٚٲٲڗٳۮٳۺٷؠۿۅٛۿ فأعا فكلامرة للأوم الَهُمُ مِنْ وَوْنِهِ مِنْ وَالِ

- WV

اَفَامِنُوْ آنُ تَالِيَهُمْ عَاشِيكٌ مِنْ عَنَابِ اللهِ أَوْ تَأْنِيهُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ لِايَشْعُرُونَ فَكُلُهْ لِهِ سَبِيبُ أدُعُوْآ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرُوْ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبُحُوا اللهِ وَمَأَانَا مِنَ الْمُنشُرِكِيْنَ ﴿ وَمَأَ أَرْسُلْنَا مِنْ فَيُلِكَ الاَّرِجَالاَّ تَنُوْجِيَ الْيُهِمُ مِّنْ اَهْلِ الْفُرِيِّ اَفْلَى الْفُرِي ف الْأَرْضِ فِيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِينَةُ الَّذِينِ مِنْ فَبُلِهِمُ وَلَكَ ارُالِ خِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّفَوْ آفَلَا تَعْقِلُونَ عَثْى إِذَا اسْنَبْغُسَ الرُّسُلُ وَظَنَّوْآ اَنَّهُ مُ فَانُكُرُ الْأَيْسُ الرُّسُلُ وَظَنَّوْآ اَنَّهُ مُ فَلَ كُنِ ابُواجاً نَصُرُنَا فَنُجِي مَنُ نَشَاءً ولا بُركِ بُاللَّهُ بَالْمُنَاعِنِ الْفَوْمِ الْمُجْرِمِينَ كَقُنُ كَانَ فِي فَصَعِهِمْ عِبْرَةٌ لِرُولِي الْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيْنًا بُنُفْتَرَى وَلَكِنَ نَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ بَهُ كَا يُحُو نَفْضِيْلَ كُلِّ شَيْ وَهُلَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يَوْمِنُونَ شَيْ سِي فَيْ الرَّعْلَ مِن مَن اللَّهُ فَي فَيْلِكُ فَ الْرَبِعُوْنَ النَّارِ السِّنَّ وَكُوعَانِ بشيرالله الرحفين الرحير الْتَرَاقَيْلُكَ الْبُكُ الْكِتْبِ وَالَّذِي أَنْزِلَ الْبُكَ مِنُ رَبِّكَ الْحُقُّ وَلِانًا ٱكْنْ التَّاسِ الْدَبُوْمِنُوْنَ اللهُ النِّنِي رَفِّحَ السَّلُونِ بِغَيْرٍ فَيُّ السَّنُولِي عَلَى الْعُرُشِ وَسَخَّرَ الشَّبْسَ وَالْقَبِرِّ كُلِّ يَجْرِي عَى مِنْ إِلَّا الْأَمْرُ بُفَصِّلُ الْآلِينِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّ

لَمُ إِنَّهُمَا أَنُولِ الدِّكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَر مُ هُوَا

الناثري يُؤْفُونَ بِعَهَٰ إِللَّهِ وَلَا يَذَّ

نَ مَا أَمُرُ اللَّهُ بِهُ أَنْ يَتُوْمَ ٤٠٠٥ أَلِّن ثَرَى صَ ورتبهم وأفام الصلاة وأنفف احتارزفنا فيراوعكانية وأ عَسَنَةِ السَّلَّمُةُ أُولَيكَ أَهُمُ عُفْمَ ا وعملتكم عَهْنَاللهِ مِنْ بَعْلِ مِيْنَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا ری وقُ التُّنيَا وَمَا الْجَبُونُ التُّنيَافِ الْإِخْرَةِ الرَّمَنَاعُ ﴿ وَيَقُو لَوْلِا النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قُلْ النَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ١٤٤) النه عرب أناب ١٥٥ أن ين امنوا ونظمير في فلوم نِكِ اللهِ تَظْهَيِنُ الْقُلُوبُ ١٠ اللهُ الْمُنُواوعِ ڕۿڠۄۅؙڂۺؽڡٵٚڣ۞ػڹٳڮٵۯڛڵڹڮ؋ٛ رِي فَيْلُهَا أُمُمُ لِنَتْتُلُواْ عَلَيْهُمُ الَّذِي كَا أَوْجَيْنَا الَّذِلِكَ وَهُوْ

منزل۳

بِّى لَرَالِهُ إِلَّاهُ وَعَلَيْهِ وَنُوكُكُّ فُ وَالْبُهُ مَتَأَهِ

لْنِي يُرِيكُمُ الْبُرْقَ حَوْقًا وَطَهُ عَا وَيُنْفِيهِ عُاللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ النَّفَا إ يُبُ بِهَا مَنْ يَنْنَاءُوهُمُ مُكَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوشِنِينَ كَ دَعْوَةُ الْحِقْ وَالَّذِي بِنَ عُونَ مِنْ دُونِهِ رَبِينَةِ مِنْ الْمُ لاكباسط كفيه والى الماء ليبلغ فالأوما هوببالغة ومادعا فالمالا لَّرِ فِي صَلِل ﴿ وَيِلْهِ بَسُجُكُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُوعً ڵڵڠؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛٛ۫ۯؠؚٵڵۼؙؙؙؙٛٛٛٷۊۘۘۘۏٳڵٚۻٳڵؖ۞ٚۊؙڵ٥۫ۻۯؙڗۜۜڲؚٵڵۺڸۅؾۅٳڵۯؙۼ اللهُ فُكُ أَفَا تَغَنَّ نَهُ مِنْ دُونِهُ أَوْلِمَاءَ لَا يَبْلِكُونَ لِانْفِي نَفْعًا وَّلَاضَاً قُلُ هَلْ يَسْنَوى الْأَعْلَى وَالبَّصِبُرُا مُرْهَ تَسْنَوى الظُّلُبُكُ وَالنُّورُ أَمْرَجَعَلُوا رِبُّهِ شُرَكًاءَ خَلَقُوا كَخَلْقُهُ فَتَشَابِهُ الْخَاقُ عَلَيْهِمُ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَاحِلُ الْفَهَّارُ اَنْزُلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيكُ مَّقَرِهَا فَاخْتَهُلَ السَّيْلُ زَبُلَّ ارَّالِيًّا وُمِمَّا يُونِكُونَ عَلَيْهِ فِي التَّارِالْبَوْغَاءَ عِلَيْهِ إِذْ مَتَاعِ زَبِكُ مِّنْلُكُ كُنْ لِكَ يَضِرِبُ اللهُ الْحُقَّ وَالْمَاطِلُ فَأَمَّا الزَّبِلُ فَيَنْ هُبُ جُفَاءً وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فِيَمُكُثُّ فِي الْأَرْضِ كَاللَّهُ يَفْرِبُ استحابوالربيهم الخشني والذرن لمستجيب لَهُ لَوْاَتَ لَهُمُ مِّأَ فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لَافْتَ كُوا بِهُ كَ لَهُمُ سُوْءُ الْحِسَابُ وَمَأَوْ بِهُمْ جَهَنَّمُ وَ

± (ID) I

لَقُدُ أَرْسُلْنَا رُسُلًا هِنْ فَيُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُواجًا وَّ وُرِّتَا الْأُمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَيَانِيَ بِالْبَافِي إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ْ أَجَلِ كِتَابُ@بَهُحُوا اللهُ مَا بِنَشَاءُ وَيُنْبُكُ وَعِنْكُ فَعَالَكُ مَا يَنْفَاءُ وَيُنْبُكُ فَعَالَكُ ُمُّ الْكِتْبِ®وَإِنْ مَّا ثِرِيبَاكَ بَغْضَ الَّنِي نَعِلُ هُمُ أَوُ نَتُوَقَّبَنَّكَ فَانْتُمَا عَلَيْكَ البُّلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ® أُولَمُ يَرُوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَظُرًا فِهَا \* وَاللَّهُ يَخُكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكِيْهِ وَهُوسَرِيْعُ الْحِسَابِ<sup>®</sup> وَقُلُ مَكْرُ الَّذِينَ مِنْ فَيُنْ الْمِمْ فَلِلَّهِ الْمُكَرِّجُ مِبْعًا بَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَبِعُكُمُ الْكُفُّرُ لِمِنْ عُفْبِي السَّارِ ﴿ وَبَغُولُ الَّن يُنَ كَفُرُوالْسُتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفِي بِأَنْكِ شَيِهِيْكًا أَبَيْنِي وَكِنْنَكُمُ وَمَنِ عِنْكَ لَا عِلْمُ الْكِنْبِ ﴿ ڛۅڒ؋ٳڹڔۿڹؠٙڝۜؖڐؾ؋؊؋ڵڹڹؾٲڹڿؖڡؽۅٛڹٵؠڹ؆ۜۊڛڿٷڹڮ ڛۅڒ؋ٳڹڔۿڹؠٙڝڮؾڹ؞ڗۿؚڸڹڹؾٲڹڿڡؽۑۅٛڹڶؠڹ؆ۊڛڿڒڣ بسُم الله الرَّحُ مِن الرَّحِبُ مِن الاتنكان أنزلنه البك لينخرج التاس من الظلب إلى التولة مِرِ إلى صِرَاطِ الْعُزِيْزِ الْحَيِيْكِ اللهِ الَّذِي السَّهُ فِ وَمَا فِي الْأَرُضِ وُوَيُلٌ لِلْكُفِرِيْنَ مِنْ عَ الِّنِينَ بَسُتُحِبُّونَ الْحَيْجِةُ السُّنْبِأَعَلَىٰ الْأِخِرَةِ وَيَصُلُّأُونَ الله وَيَبْغُونَهَا عِوجًا الْوَلْيِكَ فِي ضَلِلَ بَعِيْدٍ

منزل۳

TOT)

قَالَتُ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِنْ نَحْرِيُ الرَّكِينَةُ وَمِثْلُكُمُ وَلِكُرِي اللَّهَ يَبِ على مَرِي بَيْنَنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَرَى ثَأَيْنَكُمُ بِسُلَظِنِ الله وعلى الله فلينوكل المؤمنون وماكنا نَنُوكُلُ عَلَى اللهِ وَقُلُ هَانَ مَا سُبُلُنَا وَلَنَصْبِرَتَّ عَلَى مَآاذَ يَنْهُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَنَوُ كُلِّلِ الْكُنُوكِ لِلَّهِ فَكُلُّونَ شَوَفَالَ الَّذِيرُ ، كَفَرُو الرُّسُلِمِ نُغْرِجَنَّاكُمُ مِّنُ أَرْضِنَا أَوْلَنَعُوْدُنَّ فِي مِلَّيْنِنَا فَأَوْخِي إِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ نَنْهُلِكُونَ الظَّلِمِيرُنَ شَوَلَنُسُكِنَتُكُمُ الْأَرْضَ مِنَ بَعْدِهِمْ ۖ ذَٰلِكَ اَفَ مَثَارِمِي وَخَافَ وَعِبْنِ®وَالسَّنَفُتُحُوُّا وَخَابَ كُلْأُ ڔۘۼڹؽڽ؋ؖڡؚٚڹۘٷڒٳٙؠ؋ڿۿڹۧٞۿۅؽۺۼؽڡؚڹؙۄؘڰٙٵٙۼٟڞڔڹۑٟ۞ عَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ بُشِيبُغُهُ وَيَأْتِنِهِ وَالْمُؤْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا بِّتِ وَمِنْ وَرَآبِ عَنَ ابُ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ٱعْمَالُهُمُ كُرِمَادِ الشُّتَكُ فَ يِهِ الرِّبْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ بِ رُوۡنَ مِهَا كُسُبُوۡا عَلَى شَى عِلْىٰ ذَلِكَ هُوَالضَّلْلُ الْبُعِيْلُ لَمُنْزَارِينَ اللَّهَ خَلْقَ السَّلَهُ فِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ بَيْنَا كُيْلُ هِبُكُمُ بِعَانَى جَدِينِ فَوَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ وَبَرَزُوُالِلهِ صُبُعًا فَقَالَ الضَّعَفَّةُ اللَّذِينَ اسْتَكْثِرُوْا اتَّاكُنَّا لَكُهُ تَنعًا فَهَا ٱ انْنُكُمْ مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَنَابِ اللَّهِ مِنْ نَتْمُ قَالُوالْوُهَا مَاللَّهُ مُرْسُواً ﴿ عَلَيْنَا أَجُزِعْنَا أَمُرْصَبُرُنَامَالُنَا مِنْ مُحِيْطٍ

300 0

ومَأَارُسُلُنَامِنُ رَسُولِ إلاَّ بلِسَانِ فَوْمِهِ لِبُبَينَ ٲۘٷڮۿڮؽۿ<u>ؽ</u>ڰ۫ۯؽؙڒؙ لْنَامُوْسِٰى بِالْنِيْنَا انْ أَخُرِجُ فَوْمَكُ مِنَ الظُّلُنْ إِلَى النُّوْرِةُ وَذَكِرُهُمُ بِآبَيْمِ اللَّهِ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَا إِ لِّكُلِّ صَبَّارِشُكُوُ رِ۞وَاذُقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُوُوا نِعْبَ الله عَلَيْكُمُ إِذُ ٱلْمِعْكُمُ مِنْ إِلْ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمُ سُوْءً الْعَنَابِ وَيُنَا يِحُونَ أَيْنَاءَكُمُ وَيَسْنَحُيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمُ بَلْاَءُصِّنُ رَّبِكُمُ عَظِينُمُ وَإِذْ نَاذَ نَا ذَنَا وَكُلُمُ لَيْنَ شَكَرُ نَهُ لاَذِيْكَ اللَّهُ وَلَمِنُ كَفَرُتُمُ إِنَّ عَنَا إِن لَشَبِ بِنُ كَا وَ قَالَ مُوْلِمَى إِنْ تَكُفُّرُ وَآنَنْكُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا فَأَنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَبِينُكُ ۞ لَكُم يَأْنِكُمُ نَبُوُّ النَّن يُنَ مِنْ فَيُلِكُمُ قُوم نُوج وَعَادِ وَنَنْهُودَ أُوالَّذِينَ مِنْ بَعْنِ هِمْ لَا بَعْلَمُهُمْ إِلَّا للُّهُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالبِّينَٰتِ فَرَدُّوۤۤۤۤۤٱبُي بَهُمُ فِيۤۤۤۤۤۤۤۤ وَقَالُوْآ إِنَّا كُفُرُنَا بِمَا أَرْسِلْنُهُ بِهِ وَإِنَّا لَغِي شَاكِي مِبَّا نَكُ عُوْنَنَّا لَهُمُ أَفِي اللَّهِ شَكَّ فَأَطِرِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ يَلْعُؤُكُمْ لِيَغِفُو لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَّا مُّسَكِّي ۚ قَالُوْآ إِنَّ أَنْتُمُ إِلاَّ بِنَشَرٌ مِّنْكُنَا نِرُ بِكُونَ آنَ نَصُلَّ وَنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُكُ ابَآؤُنَا فَأَتُوْنَا بِسُ

التلانة

الالا

ِدِي الَّذِي بِنَ امَنُوْ ايُقِيبُو الصَّ ڽڎٙڞؚڹڮڶٳؽؘؾ<u>ؙٷ</u>ڴڒڰڹؽؙ لن السَّالُون وَالْأَرْضُ وَانَ أَنْ مِنَ خَرَجَ بِهِ مِنَ النَّهَاتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ البُّحُرِياْمُرِهُ وَسَخَّرَكُمُ الْأَنْكُرُ ﴿ وَسَخَرَكُمُ الشَّهُ كُنُونَ وَسُخَّةَ لَكُمُ الَّهُ لَ وَالتَّهَارَ ﴿ وَالْكُمُ مِنْ كُلِّ مَا الله لانخصوها إن وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِبُهُ رَبِّ اجْعَلُ هٰذَا الْبَلْدَ امِنَّا نِيُ وَبَنِيَّ أَنُ نَعُبُكُ الْأَصْنَامُ ﴿ رَبِّ إِنَّهُ ثَنَ أَضُلُ فَكُنُ نِبْعَنِي فَأَنَّ لَا مِنْتُ وَمُرْبَى عَصَ غَفْهُمْ رَحِيْهُ ﴿ رَبِّنَا إِذْ مَ ٱسْكَنْكُ مِنْ ذُرِّبِّنِي بِوادِ ِذِي زُرُعِ عِنْكَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُغِيْهُوا الْ فَأَجُعَلُ أَفِكَ فَأَصِّنَ التَّاسِ نَهُويَ الْبُهُمُ وَارُزُقَهُمُ مِّنَ لِنْهَرْتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ نَعْلُمُ مَا نَخُفِمْ وَمَا عَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ نَتَىٰ إِذْ الْأَرْضِ وَكَا عِ الْحَمُلُ لِلهِ الَّذِي وَهَبَ لِيُ عَلَى الْكِبَرِ حْقُ إِنَّ رَبِّيُ لَسُعِبُعُ اللَّ عَآءِ ۞ رَبِّ الْجُعَ صَلْوِةِ وَمِنْ ذُرِّتِينِ فَي مِنْ وَرِي مِنْ وَرِي مِنْ وَالْمَا مِنْ وَعَامِ اللهِ وَعَامِ اللهِ وَعَامِ ال

وَقَالَ النَّنْيَظِرِي لَمَّا فَضِي الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعَلَا ووعَدُثُكُمُ فَأَخْلَفُتُكُمُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ لَّآنَ دَعُوْنُكُمُ فَاسْنَجَبْنَمُ لِيَّ فَلِاتَلُوْمُونِي أنابهضر خكم ومأأنتنم بمضرجي إنى كفرت أَشْرَكُتُمُون مِنْ فَبُكُ إِنَّ الظِّلِمِينَ لَهُمُ عَذَ لِيُكُرُ وَأَدُخِلَ النَّن يُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الطَّيلُحْتِ جَدُّ الأنفر خلرين فيهاباذن ربيه عَيَّنَهُ مُ فِينِهَا سَلَّمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَّبُهُ كُشُجُرَةٍ طَبِّبُةٍ أَصُلُهَانَا بِكُ وَ فَرُعُهُ ؙؖٛٷٛٷٚؿٚٲڴڵۿٵڴڷڿؽڹٳڋڹۯڔڮڶٷڮۻڔٮ اللهُ الْأَمْنَا أَ اللَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَيْنَ كُرُّونَ ﴿ وَمَثُلُ كِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ لَعَلَّهُمُ بَيْنَ كُرُّونَ ﴿ وَمَثُلُ كِلَّهُ فِي يُنْ فَوْقِ الْكُنُّ مِنْ فَوْقِ الْأَمْ ضِ رَى فَوَارِ ﴿ يُنَائِبُكُ اللَّهُ الَّذِي بُنَ امَنُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ النَّابِتِ فِي الْحَبُوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاِحْرَةِ وَ يُضِ كُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ اللَّهُ ثَرَ إِلَى الَّن يُ كُ لُوُا نِعْبُكُ اللهِ كُفْرًا وَآحَكُوا فَوْمَهُمُ دَارَالْبُوارِكُ مُنْسَ الْفُرَارُ®وجَعَلُوَّا بِلَّهِ آنْكَ ادًا لِيُبِينِ ىيلة فكُ تَنَنَّعُوْا فِأَنَّ مَصِيرُكُمُ إِلَى التَّارِ ا

ھع

يَوَدُّالَّنِ بِنَ كَفَّ وُا لَوْكَانُو الْمُسِ وَ لَوْمَا تَا تَثَنَّا مَا لَكُ TIIZS لئامِرِي فَيُلكَ فِي نِسْيَعِ ِهِرْ، رَسُوْ لِ إِلاَّ كَانُوْا بِهِ بَشَيْكُرْءُوْنَ ؽۯؽ۞ٙڒڰڿ لْهُ:، ١٠ وَكُو فَتَخْنَاعَلَىٰ لِهُمُ رَأَمًا قِينَ ®كَفَاكُوٰ النَّمَاسُكُونُ الْحُ ﴿ وَحَفظُنُهُا مِنْ كُلِّي شَيْظِنِ سَ رِي گُلاَّ نَنُوْ) ۽ صَّـُونُ وَرِن@وَجَا نكم لَ

منزل۲

ركنا اغفة إن ولاال ي وللنومنين يوم بفوم الحساب للهُ عَافِلاً عَمَّا يَعْمَا الطَّلْيُّةِ رَيْمُ انْتَادُ طعيرى مُفنِع يُرْءُونِ البُهِمُ طُرُفَهُمْ وَأَفِي نَهُمْ هُوَاءً ۞ وَأَنْنِ رِالنَّاسَ يُوْمَ بَأَنِهُ الْعَكَاكُ فَيُقَوُ أُرُالِّن لِنَ طَلَّمُوا رَبِّنَا آخِرُ نَا إِلَى آجَ تُجبُ دَعُونَكُ وَنَتْبِعِ الرُّسُلُ أُولَهُ نَكُونَوْ الْفُسَنَةُ مُ مِّنُ فَبُا لَكُمُ مِنْ زُوال ﴿ وَسَكَنْنُمُ فِي مَسْكِن النَّهُ إِنَّ مَسْكِن النَّهُ إِنَّ مَسْكِنَ النَّهُ إِن طَ كَمُرِّكُنُفُ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْكَمْنَالُ ©وَقَلْ مَكَرُّوُ رُهُمُ وَعِنْهَ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِنْ كَأَنَ مَكُرُهُمُ لِتَذُولَ مِنْهُ الْحِيالَا تخسير الله مُخلِف وَعُي ۽ رُسُلَة إِنَّ الله عَزِيْزُذُوانِتِقَامِ<sup>®</sup> ثُنگاهُ الْأَدْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمْوْتُ وَبَرَزُوْالِلَّهِ الْوَاحِيا لَفَهَّارِ ﴿ وَنُرَى الْمُجْرِينِينَ يَوْمَيِنِ مُّفَرَّنِينَ فِي الْكَصْفَادِ ﴿ سَرَا بِيَلْهُمْ هِنْ قَطِرَانِ وَتَغَشِّي وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِي اللهُ كُلَّ نَفْسِ مِّا كُسَيَتُ إِنَّ اللَّهُ سَرِبْعُ الْحِسَابِ ﴿ هُذَا اللَّهُ سَرِبْعُ الْحِسَابِ ﴿ هُذَا وليننأروابه وليغلنواأنتكاهو الك وَّاحِنُ وَلِيَنَّ كُرُّا وُلُوا الْأَلْبَابِ ﴿

سُوُّالِيَّةِ وَلِيَّا اللَّهِ اللَّهِ السَّمُعُنِ السَّمُعُنِ السَّحِيْدِ وَ وَلَيْعُنَ النَّالِيَّةِ اللَّهُ النَّالِ السَّمِ اللَّهِ السَّمُ الْمَنْ السَّمِ اللَّهِ النَّالُونُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّه

الى يَوْمِرالْوَقْتِ الْمُعْلُوْمِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا للمُرفى الْأَرْضِ وَلَاغَ نَتَلَامُ ِ الْمُخْلَصِيْرِيَ ۞قَالَ هِنَ اصِرَ ن الغوين ﴿وَإِنَّ جَهُنَّمُ لَهُوْ عَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبُوابِ الكُلِّ بَابِ قِنْكُمْ جُزُعِ اللَّهُ اللَّهُ مُرْجُزُعِ اللَّهُ اللَّهُ مُرْجُزُعُ TOOT وَنَزَعْنَامَا فِي صُلُورِهِ ڸؽؙ۞ڒؖؽؠۺۿؙۿۏؽؠٵؙؙٛڡؘڡڰؚۊ فَرَحِيْرِ ؟ ١٤٠٤ عَمَادِي أَذَا **ڡٛۿؙۅٵڷۘۼڹٵڡٵڵٳ؈ۿۅؘڹۜڋڰۿؙۄۘۼؽ** وقف لازم قى خائنىڭ ئىڭلىدى م فَكُنَّا عُلْقَ ﴿ ﴿ وَهُمْ إِنَّا فِي أَوْلَا مُنْ الْكِيرِ اللَّهِ مِنْ الْكِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال لَوْرِي ﴿ فَأَكُوا النَّا مِّ خُرِمِينَ ﴿ إِلَى لَوْطُ اتَا امرأتك فكأث كالإلكهاكين الغيرب

وَإِنْ مِنْ شَيْ إِلاَّعِنْكَا كَاخَزَآ بِنُكُ وَمَانُ نِزِّ إِ الاً بِفَكَ رِمَّعُلُوْمِ ﴿ وَأَنْ سَلْنَا الرِّبْحَ لَوَافِ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْفَيْنَكُمُونُ وَمَأَ أَنْتُمُ لَهُ بِخْزِنِيْنَ ٠ وَإِنَّا لَنَحُنُ نُحُي وَنُبِينُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَالُ عَلَنُنَا الْمُسْتَنْفُ مِيْرًى مِنْكُمُ وَلَفْكُ عَلَمْنَا الْمُسْتَنَانِحِ يُرِي وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمُ وَانَّهُ كَلَّمُ عَلَيْكُ وَلَقَدُ خَلَقْنَاالَانْسَانَ مِنْ صَ لُصَالِ مِّرْبُ حَيَامٌ سُنْوُنِ وَالْحَاتَى خَلَقْنَهُ مِنْ فَبُلُ مِنْ قَامِ السَّمُورِ ١ وَإِذْ قَالَ مَا بُّكَ لِلْهُ لَلْهُ لَلِّهِ إِنَّ خَالِزٌ } بَشَرًا مِّنُ صَلْصَالِ مِنْ حَبَا مُسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سُوَّ يُثِكَ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنَ رُّ وُجِي فَقَعُوالَ السَّجِي بَنَ ا الْمَلَيْكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسُ ٱبْنَانُ يَكُونَ مَعَ السُّجِدِ بِنَ®قَالَ يَالِبُلِيسُ مَالُكَ اللَّ تَكُونَ مَعَ السَّجِي يُنَ ﴿ قَالَ لَمُ لَقُنْهُ مِنْ صَلْصَالِ مِِّنْ حَهَ نُوْنِ®قَالَ فَاخْرُ جَمِنْهَا فَاتَكَ رَجِيْمُ®وَ إِنَّ اللَّغُنَةُ إِلَى يُؤْمِرِ الرِّينِ®قَالَ رَبِّ فَانَظِ رُزِنْ رِ يُبْعَثُونَ ۞قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِ بَنَ ۞

منزل

لَقْنَا السَّلْوِتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلاَّ ءَةُ أَكْنِيَةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفَحُ إِلَىٰ الْحَكُّ الْعَلْمُ ﴿ وَنَقُلُ الْكُلُّمُ ﴿ وَنَقُلُ الْكُنَّا المِنْكُمُ وَلَا تَحْزُرُ ثُي عَلَيْهِمُ وَاخَفِضُ رُ إِنَّ أَيَّ النَّانَ يُرُ الْمُبِيُرِيُ فَكُرُ ِهُرُو اغْرِضَ عَنِ الْمُشَرِكِ عِينَ ﴿ اللَّهِ يُنِي بَجُعُلُونَ مَعَ اللَّهِ ري ١٠٠٠ لَقَالُ نَعْلُمُ اللهُ اللهُ كحتى تأنتك البيف يرمى الرُّوُ حِمِنُ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَ

ر لندن و

به لب الْوُطِوالْمُرْسَلُورِى ﴿ قَالَ النَّكُمُ فَهُ الْمُرْسَلُورِ ﴾ وَالنَّاكُمُ فَهُ وَإِنَّا لَطِي فَوْرَى ﴿ فَالْبُرِ بِالْمِلِكِ إِ أَدُ بَارَهُمُ وَ لِآ يَكْتُفْكُ مِنْكُمُ ( · ) 9 ( · ) 3 ا دس کھنے لْمُتُوسِمِيرَ، @وَإِنَّهُا لنُرِيَ ٥ وَاتَيْنَهُمُ فكَانُوْاعَنُهَا مُغرِضِيْنَ۞ وَكَانُوْا بَينَحِتُوْ ) بُيُوْتًا امِنِيْنَ ﴿ فَا خَلِنَ اللَّهُمُ مير ٠٠٠ ﴿ أغُنى عَنْهُمُ مِثَا كَانُوا بِ

>/±\v.

مهر المالية

مُ يُخْلَقُونَ ١٠٥٥ مُواكَ عَاثُوا كُمُ نَ رَبِ اللَّهُ كُمُ إِلَّا وَالْحِكُ فَأَكَّنُ إِنَّ وَالْحِكُ فَأَكَّنُ لِنَّ إِنَّ كُلِّي إِلَّا ٷڮٙؠؙۿؠٛۄٞڡؙؙڹڮڒۼٞٷۿؠؙۄٞۺؙۺڰؙؽڔٷؽ؈ڮ لنون إنه الفاتة مالفلك لأأأؤزار فأثم كام فأفى الله ينبيا تأثم مين نَهُ نُشَأَنَّهُ إِنَّ فِيهُ هُمَّ قَالَ الَّذِي أُوتُوا البوح أنفيسم فألفؤ االسّلكم اللهُ عَلَيْحٌ بِهَا كُنْنُهُ نَعْبَاكُونَ ﴿ فَاكُ وعيل ارس خَكَنَ السَّلُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا بُشُرِكُونَ® ئَحَلَقَ الْانشَانَ مِنْ نَظُفَةٍ فَإِذَاهُو خَصِيْمٌ مِّبُيْنُ ©وَا خَلَقُكُ لَكُمْ فِيكَادِفَ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا ثَأَكُونَ ﴿ وَمِنْهَا ثَأَكُونَ ﴿ وَكُمْ بَكِ لَكُمْ نَكُو نُو الْمِغِيْدُ والرَّبِشِقِ الْأَنْفُسِ الْ وَالْخِيْلُ وَالِبْغَالُ وَالْجُمِيْرُ لِنَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَهُ وَكِنُانُهُما وعلى الله قصُلُ السِّبيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَالَ جُبِعِيْنِ ٥٠ هُوَ النَّاءُ آنُوْلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كُلَّهُ مِنْ مُنْهُ لَاثُمُ نَجَرُّفِيُهِ نِشِيبُهُونَ<sup>©</sup> يَثَبُكُ لَكُمُ يِهِ الزَّرْعَ وَالزَّبْنُونَ وَا وَالْكُونَابُ وَمِنْ كُلِّ النَّهُ رَنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابَ وَسَخَّو لَكُمُ الَّذِلِ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهُ مُنَّ وَالْقَهُرُ وَالنَّجُومُ مُ بِأَمْرِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا بَتِ لِقَوْمٍ يَعُقِلُونَ ﴿ وَمَاذَرَا لَكُمُ الْأَرْضِ مُخْتِلفًا الْوَانَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِ يَّنُّ كُوُّوْنَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَالْبَحْرَ لِنَاكُلُوْ امِنْهُ لَحُمَّاطِرِيَّ وتسننخرجوامنه حلية تلسؤنها ونرى الفالك مواجر فِيْهِ وَلِنَابُنَنَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ نَشْكُو وَنَ®وَ الْ فِ الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ نَبِينَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمُ لْنَكُوْنَ®وَعَلَمْتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْنَكُ وْنَ ؈

وقفالازم = (١١له

مُمُ الَّذِي كَيُخْتَلِقُونَ فِيهِ وَلِيعُلَمَ الَّذِينَ كُفَّ نَهُ النَّاقَةُ لِنَالِشَهُ ۗ إِذَا آَدُنَهُ آَنُ تَقَوْلَ مُنْتُهُ كُلُّهُ رَ ٢٠٠٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مُرفَسُعُكُوا أَهُلُ النَّاكِرِ إِنْ كُنَّةً لَا تَعُكُنُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّ لَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أنؤلنا الكك الذكر لشبين للت ۿؙؙؙۿؙڔؽؿؘڡ۬ڰڗٞٷڹ۞ٲڣٵڝۯٵڷڹؚؽؽؘڡؘڰۯ تِ أَنُ يَّغُسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضُ أَوْ يَأْتِبَهُمُ الْعَنَابُ يَشْعُرُونَ ١٥٠ وَكَاخُنَ هُمْ وَ أَتَقَلُّهُمْ فَمَ الله بَاخْنَ هُمْ عَلَى نَحَوُّفُ فَارَ اللهُ لَوُوْفُ نْهُوْرَالِي مَا خَلْقُ اللهُ عِرِي نِنْهُوْلِي اللهُ عِرِي نِنْهُوْلِي يَتَهُ والشهايل سُجِكَا إِدَّتِهِ وَهُمُ دُخِرُ وَ ڡؚؖؖڴٵٚۼٵڲٵؽٵۯۿڹٷڹ؈ۅڶڬڡٵڣؚٵڵۺ ِ<u>لَهُ الرِّيْنُ وَاصِبًا ٱفَعَبْرُ اللهِ تَثَقَّفُونَ</u>

エーライ

لَّنِ بِنَ اتَّقَوُامَاذَا اَنْزُلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَيْ نْوُاذِى هٰنِهِ التَّانُكَ حَسَنَةٌ وَلَكَ الْالْخِرَةَ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ تَجَنَّتُ عَلَىنَ بَيْلَخُلُونَهَا بَيْرِي مِنْ لَّهُ فَعُلَّامًا كَنَاءُ وَنَّ كَنَالِكَ بَجُزِي اللَّهُ الْمُتَنِّفِيْنَ ۗ النِّيْرَ لُمُ الْمُلْبِكَةُ طَيِّبِيرِ ) يَقَوُلُونَ سَلْمُ عَلَيْ ڵؙڿٮؘۜٛٛٛٛٛٛ؋ٛڹؠۘٵڴٮؙٛڹؿؙۯؾؘۼؠڵۅؙڹ۞ۿڵؽڹٛڟٚۯۅٛڹٳڷڒٲؽ؆ؘڗؾڮڮ لَيْكُهُ أَوْ يَا نِنَ اَمْرُرَبِكَ كَنْ لِكَ فَعَلَ الَّذِي يُنَ لمكه كمالله ولكرى كانعآ أنفسه تنظ سَيّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَانَ بِهِمْ مِمَّا كَانْوُا بِ بَسْنَهُزِءُونَ اللَّهِ لَّذَ بُرَى اَنْهُ كُو الْوَشَاءَ اللَّهُ فَاعْبَلُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ نَهْيُ الْحُوجُ اَنَاةُنَا وَلَاحَتَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ كُنْ لِكَ فَعَلَ نُ نَبُولِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ الرَّالْبَلْغُ النَّبِينُ ﴿ وَلَقَالَ بَعَنْ ذَ فَي كُلِّ أَنَّةِ رَّسُولًا إِن اعْنُكُ والتَّهَ وَاجْنَيْنِهُ الطَّلَا نُ هَاكُ اللَّهُ وَمِنْهُمُ مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الظَّالَةُ ا ڒؘۻؚٵ۬ڹڟ۠ۯۉٵڲؽڡؘڰٲؽۘ؏ٳڣڬڎؙٵڷؠؙڴڔٚۑؽڹ<sup>؈</sup>ٳؽۼٙٷؖڞ هُلْ مُمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَإِبَهُ بِي مُن يَضِلُّ وَعَالَمُ مِنْ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْلَ أَيْمَانِهِمْ لَايَبُعَثُ اللَّهُ مَنْ يَبِهُو تُ ا وَعُدًا عَلَنُهِ حَقًّا وَالكِرِيَّ اكْثُرَالنَّاسِ لا يَعْ

9000

سهكآءِ مَاءً فَا خِيابِ الأرْضَ بَعْلَ مَوْ 460 سَكُرًا وَرِزَقَاحَسَنَا أَنَّ فِي ذَلِكَ يَّغُقْلُهُ رِيْ ﴿ وَأُوْخِي رَبِّكَ الْمَالِنَّحُل آرِي واكِ مُّخَتِلُفُ الْوَانَكُ فِيهُ فِي شَفَاءُ لِلنَّا الأباة لِقَدْم تَنْفُكُ وْنُ ﴿ وَاللَّهُ هُرِي يُنْ رُكُ الْآ أَذُذُ لِ الْعُهُرِيكِي لَا يَعُ يُرُقَ وَاللَّهُ فَضَّا نكة فك فنه ساءًا في ײِاللهِ هُمُرَبِكُفُرُونَ كَهُمْ رِزْنًا مِنَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ نَبْكًا وَلاَ بَسُنَطِبُعُورً

المسلما المسلمان الله الله الله المسلم الله المسلم المسلم الله المسلم ا

وَلَهُمْ مِمَّا بِنَنْ تَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِرًا حَلُهُمْ بِالْأُنْ فَي ظَلَّ وَجُهُا

به اليُنْسِكُةَ عَلَى هُوْنِ آمْرِيكُشُة فِي الثَّرَابِ ٱلاَسَاءَ

بُنُوَخِرُهُمْ اللَّ أَجِلِ مُّسَعِّي فَاذَاجَاءً أَجَلُهُمْ لَابِيُنَا أَخِرُنَ

ڛٵٛۼڰٙٷڒڮۺؾڡٚۑڡٛٷ؈ۅڮۼۼڵٷؘؽڔؿڮٵڲۯۿۅٛؽڗڝڡٛ

لسنتهم الكنب آن لهم الحسني الجرم ان لهم الذ

فَيُلْكَ فَرُبِّنَ لَهُمُ الشَّيُظِنُ اعْمَالَهُمُ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْبُومَ

وَلَهُمْ عَنَ الْكِ الْلِيُرُ ﴿ وَمَا آنُوْلُنَا عَلِيْكَ الْكِتْبِ الرَّالِتُنِينَ لَا

وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقُلُ الْسَلْنَآ إِلَّى أُمَّ

الآنِي انْحَنَكَفُوْ إِفِيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُرَا

يُحُفَّينَوَارى مِنَ الْفَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بَشِرَ

مَا يَعْكُمُونَ فَالِّنِ يَنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاِحِرَةِ مَثَلُ السَّوْءَ وَالْمُونَ وَالْحُورَةِ مَثَلُ السَّوْءَ وَالْمُونَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونَ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

نِعُمَتُ اللَّهِ نُكِّرُ يُنْكِرُ وُنَهَا وَأَكُنْزُهُمُ الْكُفُّ وُرَ نَنْعُنْنُهُونَ®وَإِذَا رَا الَّذِنِينَ ظَلَّمُوا الْعُذَابَ لاهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَا الَّذِينَ إِشُرَكُو شُرِكًا ءَهُمُ فَالُوارَتِنَاهُ وُلَاءِ شُرَكًا وُنَا الَّن يُزِي كُنَّا كَ فَأَلْقُوْا إِلَيْهِمُ الْقُوْلِ إِنَّكُمُ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ وَأَنَّاكُمُ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ وَا كَّعَنُهُمُ مِّاكَانُوٰ ايفَنَرُوُنَ ۞ٱلِّنِينَ بيل الله زدنه عزالافي العن ڵؙۉڹۉؗ؋ڹٛۼۘٷؙۼؙڮڴٳٲڡٞٷۺۿڹڷ مُروَجِئْنَا بِكَ شَهِيْلًا عَلَى هَوُّ لَا يَوْ تَرْكَ ننِيَانًا لِكُلِّ شَيْ ۗ وَهُلَّى وَرَحْمَ ۞ٳؾٛٳٮڷٚۼؠؘٳ۫ڡؙۯؠٳڵۼؙڶڸۅٳڵڂڛٳڽۅٳؽڹٵۧؿؙڿ<u>ؠ</u> لمي عُرِمِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُثَكِّ وَالْبُغُيِّ يَعِظُ الله اذاعلك تنه ولات فقضه االآيك لتُمُّاللهُ عَلَىٰكُمُ كِفَاكِرُ إِنَّ اللهَ يَعُ غُوْلُهَا مِنَ يَعْدِ افْوَقِ أَنْكَا لَّا يَمْنَكُمُ اَنْ تَكُونَ الْمَاقَ هِي اَرْبِي مِنْ الْمَاتِي

تَضْرِبُوالِلَّهِ الْأَمْنَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ اللَّهُ وَعُلَّمُ اللَّهُ وَالْتُمْ لَا تَعْلَمُهُ اللَّهُ وَالْنُتُمْ لَا تَعْلَمُهُ اللَّهُ وَالْنُتُمْ لَا تَعْلَمُهُ وَالْنُتُمْ لَا تَعْلَمُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللهُ مَنْلاً عَبْلًا مَّهُلُؤُكًا لاَّبَقِي رُعَلِي نَتَى أَ فَنْكُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنًا فَهُو يُبْغِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهُرًا نَ ٱلْحَمْثُ لِلَّهِ يَلُ ٱكْنُرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَكَ الْخَمْثُ لِيَعْلَمُونَ ﴾ وضرك لِيُرْ الْحُدُ هُمَا أَيْكُهُ لا نَقْل رُعَلَى نَتْمِي ۗ وَهُوكُلُّ ٵٛؽؙۅڿۿؖڐؙڒؽٳٛڡؚڔۼؽڔ۠ۿڶؽۺڹؘۅؽۿۅؙۅڡؽڗ عَلَى صِرَاطٍ مُّسَنَفِبُوكَ وَيِلْهِ غَبْبُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ عُخِ الرَّكُلِيْحِ البُّصِرَاوُهُوَ أَفَرَبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلْ يُرْكُواللَّهُ ٱخْرَجَكُمُ قِرْتَى بُطُونِ أُمَّهُ فِنَكُمُ لِانْعُلْمُونَ شَيْعًا وْجَعَلَ لَكُمُ السَّبْعَ وَالْاَيْصَارَ وَالْآفِكَةُ لَعَلَّكُمُ نَشَكُونُ فَ إِلَى الطَّلِيُرِمُسَخَّرْتِ فِي جَوِّالسَّمَآءُ مَا يُبُسِلُهُ فَ إِلاَّ اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ إِلَ ذُلِكَ لَا يَٰتِ لِقَوْمٍ يَّؤُمِنُونَ ۞وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنُ بُبُوٰتِكُمُ سَكَنَّا وَّجَعَلَ لَكُمُ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُؤْنَا نَسْتَخِفْوُنَهَ ظَعْنِكُمْ وَبَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنَ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا ٱؿٵؙؿؘٵٷۜڡؽٵٵٳڮڿؚڹڹ۞ۅؘٳٮڷۿڿۼڶٮػػؙۄٚڡؚؾٵڂ لَ لَكُمُ مِنَ الْجِيَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَابِيلَ تَقِيبَ الُحَرُّوسَرَابِبُلُ نِفْنِكُمُ لِأَسْكُمُ كُنْ لِكَ يُنِتِمُّ نِعْبُنَكَ عَلَيْكُمُ لِأَلْ لِكَ يُنِتِمُّ نِعْبُنَكَ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ نَشُلِمُونَ ۞ فَأَنْ تَوَلِّوْا فَإِنْتُمَا عَلَيْكَ الْمُلْغُ الْمُب

トラー)、

اِيفُنْزِى الْكَذِبَ الَّذِينِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالنِّ اللَّهِ وَاوُلِّيكَ هُمُ الْكُذِبُونَ ﴿ مَنْ كُفُرُ بِاللَّهِ مِنْ يَغْدِ إِيْبَائِهِ إِلَّامَنُ أَكْرُهُ يُهُ الْمُطْكِينُ إِبَالِ بِبُهَانِ وَلَكِنُ مِنْ شَرْحَ بِالْكَفْرِصَ لَ مُغَضَبُ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَنَ ابْ عِظِيْدُ اللَّهِ وَلَهُمُ عَنَ ابْ عَظِيدُ اللَّهِ فَاللَّهُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوِةُ الثَّنْيَاعَلِي الْاِخْرَةِ وَانَّ اللَّهُ لَا لَكُنْ اللَّهُ لَا لَهُ لِا الْكِفِرِيْنَ<sup>@</sup> أُولِبِكَ الَّذِيْنَ كَلِيعُ اللَّهُ عَلَى فُلُوَّيْنَ وَسَهْعِ كَ هُمُ الْغُفِلُونَ ﴿ لَاجَرَمُ أَنَّكُمُ فِي الْإِخِرَةِ هُمُ ٬ُوُنَ®نَيُرَانُرَتِكِ لِلْنِينِ مِنَ هَاجَرُوْامِنَ بَعْدِ مَا فَيَنَوُ نُتُرَجْهَا وُصَبَرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْيِ هَا لَعَفْوُرٌ رَّحِيهُمْ فُ وَهُمُ لَا يُظَلِّهُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا فَرُيَّةً كَا تَنَا يَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إلتك فأذاقها الله لياس الجؤع والخوف بماكانوا بصنعة وَلَقُكْ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِنْ أَكُمْ فَكُنَّ يُوجُ فَأَخَذَ هُمُ الْعُنَاكِ وَا ®فَكُلُوا مِمَّارَزَقَكُمُ اللهُ حَلْلاً طِبِّياً وَاشْكُرُوا نِعُمُتُ اللَّهِ إِنْ كُنُّ نَمُ إِيَّا لَا تَعْيُلُ وْنَ ﴿ النَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ النبينة والكمروك كمرانج نزبرومآ أهل لغبرالته ﴿ فَكُنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّ

وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّاتَ وَالحِلَامُ وَلِكُومُ يَيْضِ مَنْ تَشَاغُ وَلَنْسُعُدُ مَى عَمَا كُنُنَهُ نَعْدُ صَلَادُتْثُمُ عَرِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَلَكُمُ عَنَ ابْ عَظِيْمُ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَلَكُمُ عَنَ ابْ عَظِيْمُ ﴿ وَلَا بِعَكْبِ اللَّهِ نَهُنَّا فِلْيُلاِّ إِنَّهَا عِنْكَ اللَّهِ هُو خَيْرٌ تُكُمُّ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَوْنَ اللهِ مَاعِنْكُكُمْ يَنْفُلُ وَمَاعِنْكَ اللهِ بَالِنْ وَلَنَجْزِينَ الَّهِ يَكُنُ وَلَنَجْزِينَ الَّهِ يَكُنُ صَبَرُو ؙٛڂٛڛؘڽٵػٲڎٛٳۑۼؠڵڎؙؽ<sup>۞</sup>ڡۯ٤ۼؠڶڝٳڲٵڟؚۯ٤ڮ أؤأنثني وهومؤمن فلنجيبيته كيوة كليب جُرُهُمْ رِباً حُسَن مَا كَانْوَابَعْمَلُون ﴿ فَإِذَا فَوَانَ الْقُرُانَ فَالْسَعِ ؠٵٮؿٚٶؚڝؘٵڵۺۜڹڟڹٵڵڗڿؽڝؚ۞ٳٮۜٛٷڮۺٮڶڟڰ؏ڸٳڷڗؽڹ امَنُوْا وَعَلَى رَبِيهِمُ بَنُوكُلُوْنَ ﴿ الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِينِ إِلَّهُ اللَّهُ الذّ يَتُولُونَكُ وَالَّذِينِ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا يَكُ لُنَا آيَةً مَّكَانَ يَخِ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا يُؤِرِّلُ فَالْهُ آانَّكَ آنْتُ مُفْتَرُ لَالْ ٱكْنَوْهُمْ لَكُونُ فَالْ مُؤْكُمُ الْفُكُ مِنْ الْفُكُ مِنْ مِنْ رَبِّكَ مِ ٵڡۜڹؙٛۉٳۅؘۿؙڴؽۊۜؽؙۺٚڒؽڸڷۺؙڸؠڹڹ؈ۅڶڡٚۮ نَعُكُمُ أَنَّكُمْ يَقُولُونَ انْمَاتُعَلَّمُ لَا يَنْكُ إِلْسَانُ الَّذِي يُلْجِدُونَ اِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهُلَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مَيْبِيْنُ ﴿إِنَّ الَّنِ بَنِ بُؤْمِنُونَ بِالْبِ اللهِ لَا بَهْنِ اللهِ الله

يزيرة ال

سُوْدَةُ الْإِسْرَاءَ مَصِينَةٌ وَهِي مِكَنَّا وَإِنْ كَالْحَا عَشَرَةُ أَيْنًا وَإِنْنَا عَشِرُكُوعًا الله الرَّحُب مِن الرَّحِب بُهِ ٥ عرف الله مِنْ أَسُرِي بِعَبْنِهِ لَيُلاَقِنَ الْبُسُ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِبِ الْأَفْصَا الَّذِي بْرَكْمَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ايْنِنَا انَّهُ هُوَالسَّمِبْعُ الْبُصِيْرُ وَانْكِنْا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَ ۿؙڴؽڷؚڹڹٛؽٙٳڛٛڗؖٳۼؽڶٲڒؖؾ۬ؿ۬ۮؙۏٳڡؚڹٛۮ<u>ٷؽ۬ٷڮؽ</u>ڵؖۯڽ لْنَامَعُ نُوْحِ إِنَّهُ كَانَ عَبْلًا شُكُوْرًا ﴿ وَفَضَيْنَ بَنِي إِنْهُ آءِنِلَ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْأِرْضِ مَرَّتَبْرِ وَلَتَغَلَّنَ عُلُوًّا كِبُيُرًا ©فَاذَاجَآءَوَعُلُ أَوْلَهُمَا بِعَثْنَاعَلِيُكُمْ عِبَادًا لِّنَا أُولِكَ بَأُسِ شِيدِي فِي السُّواخِلِلَ الدِّيرَارِ وَكَانَ وَعُدَّا مَّفْعُولَا نُمَّرُدُدُنَا لَكُمُ الْكُرَّةُ عَلَيْهُمْ وَأَمْلَدُنْكُمُ بِأَمُوالِ وَيَنِينُنَ وَ جَعَلُنْكُمُ ٱكْثَرُنُفِيُرًا ۞إنُ أَحْسَنُتُهُ ٱحْسَنُتُهُ لِأَنْفُسِ وَانُ أَسَانُهُ فَلَهَا قَاذَا جَآءَ وَعُنُ الْآخِرَةِ لِبِسُوعَا وُجُوهَكُمُ وَلِيَكُ خُلُوا الْمُسْجِلَ كُمَا دَخُلُوهُ أَوِّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّهُ لِلْكُفِرِيْنَ حَصِنُرًا ۞ انَّ هٰنَ الْقُزُانَ يَهُبِ فِي لِلَّذِي هِي أَفُومُ وَيُبِينِنُوالْمُؤْمِنِيْرَ) النَّانِ ثَن يَعْمَلُونَ الصَّلَحْتِ أَرْبَ لَهُمُ كِبُرُّاكُ وَانِّى الَّن ثِن لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْإِخْرَةِ اَعْتَكُنَا لَهُمْ عَنَ إِيَّا

<u>- ن</u>

الدُاليَاتُصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَنِبَ هٰنَ احَلَٰلُ وَ لِتَفْتُرُوۡاعَلَى اللهِ الْكُنۡ بِ اللَّهِ الْكُنْ الَّذِينَ الَّذِينَ يَفُتُرُوۡنَ ت الانفاركُور عَنْ مَتَاعٌ فِلْنِكُ وَالْهُمُ عَنَ الْكَ الْبِيْرِ وَعَلَمَ عَلَى الْكِيْرِ وَعَلَمَ الآن نن هَا دُو احرَّمُنامَ اقْصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ فَبُكُ وَمَا ظُلَّهُ وَلِكُونَ كَانُوْا أَنفُسُكُمْ يَظِلْهُونَ ﴿ ثَالَتُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا السُّوْءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَأْبُوا مِنَ بَعُبِ ذُلِكَ وَأَصْلَحُوا أَنَّ رَبَّكُ مِنْ هُوُرُرِّ حِبُمُ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِيُمُكَانَ أُمَّةً فَأَنِثَالِتُهِ حَنِيْفًا لمُشْرِكُهُنَّ شَاكِرًا لَانْعِبُهُ إِجْنَبْلَهُ وَهَالَهُ إِلَّا ڝِرَاطٍمُّسُنَنِفِبُمِ ﴿ وَاتَبُنُهُ فِي التَّنْبِاحَسَنَةً وَانَّهُ فِي الْاِحْرَةِ عُرْ ﴾ شُنُحُ أَوْ حَنْنَآ اللَّكَ آنِ اتِّبْعُ مِلَّةَ إِيْرِهِمُ جَنِيفًا لْكُثْمُ كِيْرِ ؟ النَّمَاجُعِلَ السَّيْنُ عَلَى الَّذِي يَنَ اختكفوا فنه واح رتك كيككر بينهم يؤم الفيله فزيبه فِيهِ بَغُنَالِفُونَ ﴿ أَدُعُ إِلَّى سِبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمُةِ وَالْمُوعِظَةِ بي وَ كَادِ لَهُمُ بِأَلِينُ هِي أَخْسُرُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعُلَّمُ بِمَنْ بيله وهُوَ أَعْلُمُ بِالْمُهْنَالِ يُنَ@وَإِنْ عَاقِيْتُمْ فَعَاقِبُوْا عُوْقِيْنُمْ بِهِ وَلَبِنَ صَيْرُنَهُ لَهُو خَيْرٌ لِلصِّيرِيْنَ ﴿ وَأَصْ وماصبُرُك إلا بالله ولا تعزن عليهم ولاتك في ضبيق مِ بَئَكُوُونَ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَا وَالَّذِينِي هُمُ تَعُسِنُونَ

ا انج

وَقَضِي رَبُّكَ الرَّنَعُبُكُ وَالرَّابَّاهُ وَبِالْوَالِكَيْنِ اِحْسَانًا ۚ إِمَّا لَا السَّا لَقُرُبِي حَقَّةَ وَالْمُسُكِيْرِي وَابْنَ السِّيبِ شَيْطِ فَ لِرَبِّ كُفُورًا ﴿ وَامَّا تَعْرُضُرِ مَ عَنْهُمُ رِيُ رَبِّ وَكُنُ هَا فَقُلِ لِلْهُمُ فَيُ لِأَمَّيْسُوُرًا ﴿ وَلَا يَجْعُلُ بِيَاكَ الْحَالِيلِ الْحَالِ عُيْ يُهُ ذُفِيْكُمْ وَإِنَّا كُمْ إِنَّ فَتُتَاكُّمُ كَأَنَ خِطْ تَقُ بُهِ اللَّهِ فِي النوي حرَّمُ اللهُ إلاَّ بِالْجَقِّ وَمَرْ لْنَالِوَلِيَّهِ سُلْطُنَّا فَلَا يُسُرِفُ فِي الْقَتْثِلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْبُنِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي آحُسَنُ بَيْلُغُ النُّنُكُ } وَا وَفُوْا بِالْعَهْنِ آتَ الْعُهْلَكُ كَانَ مَسْتُولًا اللَّهُ اللَّهُ لَكُ كَانَ مَسْتُولًا

2002

عُ الْإِنْسَانَ بِالشَّيرِدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوكَانَ الْإِنْسَانَ عَجُو لَيْلَ وَالنَّهَارُ النِّيْيِنِ فَمَحُونَا اللَّهَارُ النَّيْلِينَ فَمَحُونَا اللَّهَا الَّهُ لِ تَ النَّهَارِمُبُصِرَةً لِّتَبْتَنَّغُوافَضَلَّ مِّنَ رَّبَّكُمُ وَلِتَعْلَمُواءَ بَنَ وَالْحِسَابُ وَكُلِّ شُونَ عِفْصَلْنَهُ تَفْصَلُو وَكُلِّ شُونَ عِفْصَلُو وَكُلَّ انسان الزمنه طررة في عُنُقه وتخرج له يؤمرالفياء مَنْشُو رَا ﴿ اِقُرَاكِتُ بِكُ كُفِّي بِنَفْسِكَ الْبُومَ كثئاتكفة بُيًا ﴿ مُن اهْنَا يَ فَإِنَّهُ الْمُنَا يَهُنُونَ كُلُونُونُ إِنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَّ عَلَيْهَا وَلَا تَوْرُوازِرَةً وِزُرَا خُرِي وَمَا ڰڹٵٛڡؙۼٳ۫ؠؽڹػڂؿؽڹؠٛۼڬ۫ڔڛٛۅڒؖ؈ۅٳۮٳٵۯۮڹٵ؈ٛػؽڸڮٷ*ؽ*ڰ أمُرْنَامُنْرُ فِيهَا فَفَسَقُو إِفِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَلَ مَّرُ نَهَ تَكْمِيُرًا®وَّكُمُ الْمُلَكِّنَامِنَ الْقُرُّونِ مِنْ بَعْبِ نُوْجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ اعِبَادِه خِيبُرًا بَصِيرًا فِصَرُرا فَ مَنْ كَانَ يُرِينُ الْعَاجِلَةُ عَجَلْنَا مَانَشَاءُلِكُ أَيْرُيُكُ نُوْرَكُ نُوْرَكُ نُورِكُ لِكُالَةً جَعَلْنَا لَهُ جَعَلْنَا لَهُ جَعَلْنَا نَذُمُوْمًا هُنُ كُورًا صَوْمَنَ آزاد الأَخِرَةُ وَسَعِي لَهَا سَعْبَهَا وَهُو آءِرتكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُرَتِكَ خَظْدُرُانَ أَنْظُرُ كَيْفَ بغضهم على بغض وللإخرة اكبردرجي واكبرته تَجْعَلُ مَعَ اللهِ الْكَااحَرَفَنَقَعُكُ مِنْ مُدًا مَّ مَّكُ

المراد

غَى أَعْلَمُ بِهَا يَسْنَعِعُونَ بِهَ إِذْ يَسْنَعِعُونَ الَّيْكُ وَ نَجُوَى إِذُ يَقُولُ الظُّلِمُونَ إِنْ تَنْبَعُونَ الْأَرَجُ نَظُرُ كُنُفَ ضُرَبُهُ الْكَ الْأَمْنَالَ افْضَلْهُ افْلَالَسْنَا لك وَ قَالَ إِنَّا عَظَامًا وَّرُفَانًا عَإِنَّا لَمَهُ عُو لْقًا جَى نُكَا الْأَنْ أَكُونُو الْجِيَارَةُ ٱوْحَدِيدًا أَوْفَكُلْقًامِّةً ۣڲڹٛڔ۠ڣۣ۬ڞؙڷۏڔڰؙؠۯٙڡٚڛؘؿڨؙۅٛڵۅٛؽڡ<u>ؽۺۼؠ</u>ؽؙٵ<sup>؞</sup>ڬ الَّنِي فَطَرِّكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنُغِضُونَ الْبُكُ رُءُو بَغَوْلُونَ مَنَىٰ هُوَّ قُلْ عَلَى اَنْ بَيْكُوْنَ فِرْبُيًا ﴿ يَوْمَ يَذُ غُوْكُ بيُبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ انْ لَبِنْتُهُ الْآقِلِيُلَا ﴿ وَتُطْنُونَ انْ لَبِنْتُهُ الرَّقِلِيلًا ﴿ وَقُلْلًا ڷؚۼؚڹٵؘڋؽڹ**ڣٛۏڵۅ**ٳٳڷڹؽۿؚٵڂڛڽٵٚٳؾۧٳڶۺۜڹڟڔ؞ؘؽڹ۬ۯڠؙؠؽڹۘڰٛۀ إِنَّ الشَّبُطْنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مِّبُينًا ﴿ رَبُّكُمُ أَعُلُمُ كَمُرْ إِنْ يَتَشَا بُرُحَهُ كُمُ آوُانَ يَتَشَا يُعَنِّى بُكُمُ وَمَا أَرْسَ مُ وَكِيْلِالْ وَرَبُّكَ آعُلَمُ بِمَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْارْضِ وَلَقَلُ فَضَّلْنَا بَعُضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضِ وَانَيْنَا دَاوُدُوْلُكُ فَالِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَهُ نَهُمِّنُ دُونِهٖ فَلَا يَهُ لِكُوْنَ كَشَفَ الضِّرِعَنُكُمُ وَلَا تَجُونِيلُ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ يَلْعُونَ بُنِتَغُونَ إِلَى رَبِيهِمُ الْوُسِيلَةَ آيَّكُمُ أَقُوبُ وَبَرُجُونَ رَحَا فُون عَذَا يَكُ إِنَّ عَنَى ابَ رَبِّكَ كَأَنَ مَحُذُ وُرًّا ١٠

وَأُوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْنُهُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمُهُ الَكَ خَارٌ وَاحْسَرُ عَالُولُكُ وَلَا فَقُفْ مَا لَيْسَ لِكَ ر لسَّبْعُ وَالْبُصَرُ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ، فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغُونَ الْأَرْضِ وَلَنْ نَبُلُغُ الْجِبَالُ طُوْلِكُ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سِيَّئُهُ عِنْلَ مَا يِتِكَ مَكُرُ وُهَا ﴿ وَلِكَ مِبْنَا أُوْخِي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلِا تَخْعَا مُعَالِتُه الْمَا الْحَافَةُ فَتُلْغُ فِي جَهَنَّكُمُ فَلُو مَّا مَكُورًا ﴿ اَفَاصْفُكُمُ رَبُّكُمُ بِالْبُنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمُلِّيكَةِ إِنَانًا إِنَّاكُمُ لَتَقُولُونَ <u>قَوۡلَاعۡظٰیُمَاۤ ۚ وَلَقَالُ صَرَّفۡنَافِی هٰذَاالۡقُوۡاٰنِ لِیَنَاکُرُوۡا</u> وَمَأَيْزِيْكُ هُمُ إِلاَّنُفُوْرًا ۞قُلْ لَّهُ كَأَنَ مَعَهُ الِهَ قُلْكُمُ ؽؚڠؙۅؙڵۅٛڹٳڐؙٳڒؖڹؾۼۅٳٳڶۮۣؽٳڵۼۯۺڛڹؽؚٳڰ۞ۺؠؙڂؽؘ؋ وَتَعَالَى عَتَايَقُولُونَ عُلْوًا كَبِيرًا ۞ نَسَبِتُحُ لَهُ السَّلَوْثُ السَّبُحُ وَالْأِرْضِ وَمَرَى فِيهُ لِمِنَّ وَإِنْ مِنْ نَعْيَءٍ إِلَّا بُسَيِّة بحنبه ولكن لأتفقفؤن نشبيكهم الته كاز لنبيًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا فَيُرْآتَ الْقُرُّانَ جَعَلْنَا بِيُنَكَ وَبِيْنَ ڷۜڹؽڹڮڔٛڹٷٛڡؚڹؙٷڹٳڵٳڿڗ؋ڿٵؠٵڡۧۺڹٷ<sub>ڒؖٳ۞</sub>ۊؘڿۼڶڹٵۼڸ فْلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَغُفَّفُونُ وَفِي الْذَانِهِمُ وَفَرًا 'وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرُانِ وَحُكَةُ وَلَّوْاعَلَّى أَدْ بَارِهِمْ نُفُورًا ۞

فَ بِكُمْ حِانِبِ الْبُرِّالُوْيُرُو 記し لنَنَابِهِ تَبِنُعًا ﴿ وَلَقُلْ أَرَّتُمْنَا الله الله الله الله الله المنا لرَّ⊕وَانَ كَادُوَالْيَفْتِنُوْنَكَ ئنآ الذك لتفترى عَلَيْنَا وتتفظيك تقذلك تتوكري الجروم الحيوة وف المهاد الاذفناك ضغف يُرًا ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَنِفُزُّ وُنَكُ مِنَ بنها وَإِذَا لاَ يَلْمُنْوُنَ خِلْفَكَ الاَقَلَدُ خگناکه لنَاقَيُلِك مِرْ أَن رَسُّ يَنْ فَرَى وَالْمُ الْسُدِي لوة لِدُكُولِ الشَّهُ ِارِبَّ فَيُرَانَ الْفَجْرِكَانَ مَشَهُوُدًا @وَعُ ان يَنعَنك رَبُّك مَقَامًا عَجُمُورًا اللهِ ڄٵٚڣڵؘۊ*ؖ*ڷٙڰٙڰؘڡٚٮٙؠ

منزل۲

<u>م</u> م

ائع کے

كان ذلك بالْآأَنُ كُنَّابِ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَانْكِنُكُ لَكُوْ إِيهَا وَمَا نُرُسِلُ بِالْدِيْتِ إِ اديَّ، رَتَكُ أَحَاظِ بِالنَّاسِ وَمِاجَعَلْدُ لَّا عَمَا الْبُوْلُ اَرْنُنْكُ الْأَفْتُنَاتُ لِلنَّاسِ وَالنَّنْجُونَةُ الْمُلْعُونَةُ ا بَرِنِينُ هُمُ الرَّطُغْيَانًا لمخ السُجُكُ وَالْحُرَمُ فَسَجَكُ وَآالَّاكُوالُ ءَ ٱسْجُلُ لِهُ فَ كُلُقُتَ طِنْنَا ﴿ قَالَ ٱرْءَيْتِكَ هُنَا الَّذِي رُ أتخزنن إلى يؤم الفيلية لأختن النَّهُ فَكُنُ تَبَعَلَكَ مِنْكُمُ فَأَنَّ الْأَهُمُ فَأَنَّ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مِّوْفُوْرًا ﴿ وَاسْتَفِيزُ وَمِنِ اسْنَطَعُتَ مِ لك ورجلك ونشاركهم عَ وَالْأُولَادِ وَعِنْ هُمُ وَمَا يَعِلُ هُمُ الشَّيْظِ مُ التَّغُورُانِ الكَعَلَيْهُ وَسُلُطُرُ ؟ وَكُفِي بِرَبِّكَ وَكِنِ الَّذِي يُزُرِجِي لَكُمُ الْقُلْكِ فِي البَّحْرِ لِتَبْتَنَغُوُ امِرِي فَصْ لَمُرَحِيْمًا ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرُّ فِي الْبُحُرِضَ ﴿ إِيَّا فَا فَالْتَا أَجْتُكُمُ إِلَى الْبُرِّاعُو

وَمَا مَنْعَ النَّاسَ آنَ يُؤُمِنُوْ آ اذْجَآءَهُمُ الْهُلْيِ الْآنَ قَالُوْآ <u>ڒؖ؈ۊؙڵڷۅٛػٲؽڣٳڵڒؙۻ۫؆ڵؠڴڎۜؽۺؙۏڹ</u> هِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولُا ﴿ فَالْ كَفْيَ مِهِ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولُا ﴿ فَالْ كَفْيَ مِهِ بَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿ وَمُنْ لِيَ لل فَكُرِي بَعِكَ لَهُمُ أَوْلِيَاءُمِنُ دُوْنِ ڮٷۿؚۄڠؠؙؠٵۊڰؽٵۊڞٵڡٝٲۅۿۿ ٵۼؠؿڔۮڹۿؙۺۼؽڔٵٷۮڸڰڿڒٳٷۿؽؠٲ وقالواء إذالنا عظامًا ورفانًاء إنَّاللَّهُ وَثِنَ عَلَامًا وَرفانًا عَ إِنَّاللَّهُ وَثُونَ عَلَقًا حَدِيدًا ١٠ وَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّهُ فِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ كَفُورًا ﴿ قُلْ إِنَّانُهُمْ تَعْبِلُهُ إِنَّ خَوْلًا بِنَ رَحْمَا قِرَبِّنَ إِ فَيَ نَّهُ خَسْبِهَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانَ فَنُوْرًا ﴿ وَلَقُلُ الْبَيْنَا النيئ ببتني فشعل بني المرآء بيل اذبحاء هُمُفَقًا رَىٰ إِذِى لَاظُنُّكُ لِيمُ لَيْ مُسْحُودًا ﴿ وَالْمُعْلِمُ الْحُولُ الْفُلْ عَلَيْكَ نِفْ عَنْ رُئُ مَنْ يُؤُرًا ﴿ فَأَرَا كَالَ الْحَارَى لِيَسْنِفُو لَهُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْحَارَى لِيَسْنِفُو لَهُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرًى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَغَىٰ فَنْهُ وَمُرْ الْمَعَ عَجَبِيْعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ يَغُبِ إِلَّهِ ٦ السُكُنُوا الْاَرْضَ فَاذَاجَآءَ وَعُدُا الْاِخِرَةِ جُنَا بِكُمُ لَفِيْفًا الْ

منزل٣

1 W 1

رَّبِ أَدُخِلَنِي مُلْخَلَ صِلُ إِن وَّاخِرِجُنِي خَرْجَحِ جُعَلْ لِيُ مِنْ لَكُ نُكُ سُلُطْنًا نَصِيُرًا ۞وَفَلَ جَأَءِ الَّ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَا ﴿ وَنُنَزِّ لُمِنَ يُن ولا بُرْيُكُ الطُّلِي أِن الرَّحْسَارُا ﴿ وَالرَّحْسَارُا ﴿ وَالرَّحْسَارُا ﴿ وَ إذا أنْعُنُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَا بِعَانِبِهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّهُ كَانَ يَكُوْسًا ﴿ فَكُلُّ يَيْعُمُلُ عَلَى شَاكِلَتُ إِفْرَيَّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ لَا ﴿ وَكِينِكُ فُولَكَ عَنِ الرُّوحِ فَكِ الرُّوحِ فَكِ الرُّوحُ مِنْ آمُررَتِي وَمَا آوُتِيُنُمُ مِن الْعِلْمِ الاَقِلِيُلا وَلِينُ شِنْنَالَنَ فَبَنَّ لَّنِي ۚ ٱوۡ حَيۡنَاۤ الِيُكُ ثُمُّ لَا بَعِثُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيُلَاۤ فَالاَّرَحُمُهُ لَهُ كَانَ عَلِيْكَ كُمِيرًا ١٤٤٤ فَلُ لَيْنِ اجْتَمَعَ لَمُ وَالْجُرِيُّ عَلَى آنَ تَأْنَةُ البِنْفَلِ هِلَ الْقَرْانِ لَا يَأْتُونَ بِبِثْلِهِ ى بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَلِهِ بُرُا۞ وَلَقَلُ صَرِّفَنَ الِلنَّاسِ فِي هٰنَا الْقُرُارِدِ رِنُ كُلِّ مَثَالَ فَأَنِّى أَكْنُو التَّاسِ الأَكْفُورُا@وَقَالُوْ الْرِي نَوْمِرَ عَلَكَ حَثُّهُ ، نَفُحُ لِنَا مِنَ الْأَرْضِ ، نَنْهُ عَا ۞ أَوْتُكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِنْ أَجُ فَتُفَجِّرَالْأَنَهُ رَخِلُلُهُ الْفُجِيْرُانُ أَوْنَشَفِظُ السَّمَاءَكُ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْنِي بِاللَّهِ وَالْمُلَّلِكُةِ فَيَبِيلًا ﴿ أَوْلِيُونَ لَكَ بَنَّ زُخُرُفِ أَوْنَرُفَى فِي السَّمَاعِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُفِينِكَ حَتَّى ثُنَّزِلَ عَلَيْنَا ٮٚڠٚڒٷؙٛۄؙ ڠؙڵۺڹؙۘۘڮٲؽڒؾؽۿڵػؙڹٛڡٛٳڒڰڹۺؗڗٳڗڛٛٷڒڰ<u>ؖ</u>

اخِعَ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمُ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِنَ الْكِدِيْثِ لآ وَإِنَّا لَجِعِلَّوْنَ مَاعَلَتُهَا صَعِنْكَا جُرُزَّا ٥ُ أَمُ تَ أَرِّى أَصْلِي الْكُفْفِ وَالرَّفِيهُمْ كَأَنْوُا مِنْ الْبِينِكَ الفتيه الكائكيف فقالوارتينا اننامن لأنك يَشَالُ فَخَرَبُنَاعَلِي اذَانِهُ فِي الْكُفَّفِ كَ نَيَاهُمُ بِالْحُقِّ إِلَّكُمُ فِتْبَكُ الْمُنُوا وَرْدُنْهُمُهُاكِي@َوَرَبُطْنَا عَلَى قَلْوَبِهِمُ إِذْ قَامُوْا ارَبُ السَّهُ إِن وَالْأَرْضِ لَرْيُ ثُنُ عُوَاْمِرْ ، دُونِهُ الِيًا لَّقَانُ ثَالِمًا اذًا شَطَطًا ﴿ هُ أُلِدٍ قَوْمُنَا اتَّخَذُ وَامِنُ دُونِهُ الِهَةَ لُوْلَا يَأْتُونَ عَلَيُهِمُ بِسُلَطِينَ بَيِّنِ فَمَنَ أَظُلَمُ مِتَنِ لَى اللهِ كَذِيبًا ۞ وَإِذِ اعْتَزَلْتُنْهُ وَهُمُ وَمَا يَعْبُكُ وُزَ الاالله قَاوَالِي الْكُهْفِ يَنْشُرُ لَكُمُ رَسُّكُمُ مِنْ الْكُمْ رَسُّكُمُ مِنْ الْكُمْ رَسُّكُمُ مِنْ وَيُهَيِّ لَكُمُ مِّنَ أَمُركُمُ مِّرُفَقًا ﴿ وَنُرَى همر ذات البُيين واذاغرية ال وَهُمُ فِي فَجُوعٌ مِنْهُ ذُلِكَ مِنَ الْبُواللَّهُ مَنْ يَهُلِ نَ يُضَلِلُ فَكَنَ بَجِكَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِكًا اللَّهُ

र्किएर

2

1

لَحِقَ أَنْزَلِنْهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآارُسَلُنْكَ الآمُبَيْقَد ن يُوا ﴿ وَقُوا اللَّا فَوَقَعْتُ لِتَقْرَا لَا عَلَى النَّاسِ وَّنَوَّلْنَهُ تَنْزِيْلًا⊕قُلُ امِنُوابِهَ ٱوْلَاتُـوَّمِنُوْ النين أؤنوا العلم مِن قَيْلِهَ إِذَا يُنْكَلَّى عَ لِلْأَذْقَانِ سُجِّكًا ۞ُوَّيْقُوْلُوْنَ سُبُ نُ كَانَ وَعُنُ رَبِّنَا لَهَفَعُوْلِا ۞وَيَخِرُّ وُنَ إِ زيْنُهُمُ خُشُوعًا اللهُ الْأَعْلَا ادْعُوا اللهَا أَكَّا مَّا تَكُ عُوْا فَلَ لِهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنُ عُولًا لَهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لَكُ ڵڗڮۅؘڵڗ*ؙۼ*ٛٵڣؽؠۿٵۅٳڹڹۼؠؽؘؽۮڸڰڛؠؽڵٳ؈ۊؽڶ الْحَبُكُ بِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَنْغُنُّ وَلَيَّا وَلَمْ يَكُرُى لَّهُ شُرِيكًى فِي الْمُلُك وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ النَّالِ وَكَيْرُهُ ثَكِبْ يُرَّاقَ سُورَةُ الْكُلُفُ مَكِيَّةُ وَهِي مَا كُنْ فَعَشَرُ إِيانَ وَإِنْنَا عِنْسَرَ رُكُوعًا الله الرَّحُه لِي الرَّحِه الْحَيْثُ لِللَّهِ النَّذِي أَنْزُلُ عَلَى عَيْنَ فِي الْكُتَّ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِبُمًّا سًاشُ يُكَا مِرْ يَ لَكُ نُهُ وَيُبَنِّغُ رَالُهُ لِحْتِ أَنَّ لَهُمْ آجُرًا حَسَنًا صَّمَّا كِثُرْ مَ فَهُ إِ ڵڹنن قَالُوا اتَّغَنَ اللهُ وَلَكَا صَمَالَهُمُ بِهُ مِنْ عِلْمِ وَلَالِايَا ڰؘ*ؙڰٛڰٚڹٛڿؙڡؚڹ*ٲڡٛٚۅٳۿؚۿۯٳؽؾۘڠؙۅؙڷۅؘؽٳڵٲڮڹٵ۞

التلانت

2095

اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِنْ وَالْهُ غَيْبُ السَّمْوْتِ وَالْإِرْضِ أَبْصِرُ بِ ٵڵۿؙؙؙۄؙڝٚؽۮۏڹ؋ڡؚڹۊۜڮؖٷڵۘؽۺ۬ڔڮؙ<u>ۏ</u>ؽػ ه الأكور كناب لنحكا ا واصبرنفس لَغُلُوقٌ وَالْعَنِنُوسُ يُرِنُكُونَ وَجُلاَ نَرِيْنَ زِينَةَ الْحَيْوِةِ الثُّنْيَا وَلَا نَظِمْ مَنْ ٥٤٤٤ فَرُكَاكَ آمُرُهُ فَرُكُا فَوُكُلُ هُوَ فَكُلُ عُ فَلَكُفُرُ إِنَّا أَغُنَاكُ فَالِلظَّلِمِ إِنَّ فَأَوْلِمُ لِكُلِّلِمِ إِنَّ فَأَوْلِمُ لِكُلِّم ٤ يَسْتَغِيْنَةُ ايْغَانَةُ إِبِمَاءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوْلَا بِهِ الذينامنةاوع مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرُنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ۞ وَكَانَ لَهُ نَبُرُفُفًالُ ٱكُنْزُمِنُكَ مَالاً وَآعَزُنَفَ رَا

ننتئم قالؤالبننا بؤمااؤ بغض قَالُوارَ يُكُذُاعُكُمُ بِمَالَبِثُنُّكُمُ فَابْعُنُوْآاَحُاكُمُ بِوَرِفِكُمُ هَٰنِ ﴾ إ لْتُنْظُوٰ أَيُّكُمَّا أَذُكُ ، طَعَامًا فَلَيُ أَيْكُمُ بِرِزْقِ مِّنُهُ نَّ كَمُأْحَكُ اللَّائَةُمُ إِنُ يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمُ لَيْهُمُ وَلَنُ ثَفَاكُوْ إِذَّا أَبِكًا ۞ وَكُنْ البنهة ليعكله والتقافي وعكالله حق والتاعة لاريب ى بَنْهُ كُمُ آمُرُهُ مُ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا ﴿ رَ النَّانُونَ عَلَيْهُ اعْلَى أَفْرُهِمُ لَنَكُّ ڔٳٵڟٳۿؚڒۊۜڒۺؙؾڣڿڣۿڴۄؚؖڹٛڰٛۿ لشَائِكً إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَنَّا شِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرُا اذانسنت وفكل عسى أن يُهْدِين رَبِّيُ بنؤاف كهفيهم ثلك مائة سنين وازداده

لَيْنَ عَضْكَا ۞ وَيُوْمَ يَا مُنْ مَا كُنْتُ مُنْغُنَّا الْهُ نَادُوْاشُرَكَآءِي الِّنِينَ زَعَمُنَكُمُ فَلَعُوهُمُ فَلَمُ لَيْسُتُو لْنَابِينُهُمُ مِّوْبِقَا ﴿ وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارُفَظُنُوْآ أَنَّهُمُ وَلَمْ بِيَجِكُ وَا عَنْهَا مَضِرِفًا ﴿ وَلَقَالُ صَرَّفْنَا فِي هَٰنَ الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثِيلٌ وُكَانَ الْإِنْسَانَ ٱكْثَرُشَى عُ جَلَ الْهِوَمَامَنَعَ التَّاسَ آنَ يُؤَمِنُوۤ آاِذَجَآءَهُمُ الْهُلَى وَلِيُسْتَغُفِرُوۡا لَ يُنَ الْأُمُبَيِثِيْرِيْنَ وَمُنْذِنِ رِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُلْحِضُوابِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوۤ الْبِينُ وَمَالَنُواوُا هُزُوًا ﴿ وَمَنَ أَظُلَمُ مِتَنَ ذُكِرَ بِالنِّتِ رَبِّهِ فَأَغُرُضَ عَنُهَا وَنَسِى مَاقَتَ مَتْ يَهُ وُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِ لِمُرَاكِنَّةُ أَنْ يَفْقُلُوهُ وَ إذا نرم وفرًا وَإِنْ تَنْ عُهُمُ إِلَى الْهُنْ يَ فَكُنْ يَهْتُنُ وَآلِدًا أَبِكَ الْهُنْ يَ فَكُنْ يَهْتُنُ وَآلِدًا أَبِكَ الْهُ

منزل۲

المحاقة 19

يَجِنُّنَّهُ وَهُوَظَالِمُ لِنَفْسِهُ فَالَ مَا أَظُرُّ أَنْ نَبِيهُ اضَّةُ مَا أَظُرِ مُ السَّاعَةُ قَالِمِ فَأَنْ لِأَنْ رُدُفُ الى مُنْقَلِيًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو بُحَاوِرُهُ أَكُفُرُتُ بِالَّذِي مُ خَلَقَكُ مِنْ نُرَابِ نُجْرِمِنْ نَطْفَاةِ نُجُرَسُولِكَ رَجُلُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ <u>ؖۜۜۜۜۜۜۜۜ</u>ٳڹٛؠؙڔڮڹڔ ڐؽٙٳؘػٲٳڞۅڷۅٙڵٳۮ۬ۮڂڵؽڿٮٚٞؾڮۘٷڵؽٵۺٲٵٮڷڰ اللهُ إِنْ تَرِين إِنَا اقَالَ مِنْكَ مَالِا وَوَلِدًا الْفَعَلَى مَرَبِي خَيْرًا قِنْ جَنِّنِكَ وَبُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسُمَانًا قِنَ السَّهُ صَعِينًا زَلَقًا ﴿ آوُ بَضِعُ مَا وَهُمَا غَوُرًا فَلَنَ نَسْتُطِبُعُ لَهُ طَلْبًا ۞ منطبته وفأصبح يقلك كفنه على مآانفق فيهاوهي خاوية لِيُنَوِي لَمُ الشِركَ برتِي آحَدًا ﴿ وَلَمُ تَكُنُّ فَيُعَ يَّنُهُمُ وَنَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَجِمُ اللهُ مَنَالِكَ الْوَلَايَةُ يله الْحَقّ هُو حَبْرُنُوابًا وَّحَبْرُعُقْبًا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّنُكُ الْجَبُونِ ءَ أَنْ لَنْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلُطُ بِهِ نَبَاكُ الْأَرْضِ فَاصِعُ مًا تَنْ رُوْهُ الرِّبِحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَتْنَى عُتَفَتَنِ رَا ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَتَى عُتَفَتَنِ رَا ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَتْنَى عُتَفَتَنِ رَا ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَتَى عُتَفَتَنِ رَا ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَتْنَى عُتَفَتَنِ رَا ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَتَى عُنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ مُنُون زِينَا الْحَبُوقِ اللَّهُ أَيا وَالْبِقِيثُ الطِّلِحْثُ خَيْرُعِنُ لَ رَبِّكَ مَا يَا وَخَارُ الْمُلَا ﴿ وَيُومُ نَسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَأَرِضَ وَكُو شَرُنْهُمْ فَلَمُ نَعَادِرُمِنْهُمُ أَحَالًا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا \* لَقَدُ تُنُونَاكُمَاخَلَقْنَكُمُ أُوِّلَ مَرَّفِيْ بَلْ زَعَمْنُمُ آلِّن بَجْعَلَ لَكُمُ مَّوْعِدًا ١

كَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتِتَا أَهُلَ قَرُيَةِ إِسْتَطْعَبَا أَهُلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضِيِّفُو هُكَ ڝٵڒٳؿ۠ڔؽؚٲ؈ٛؾؽ۬ڡٛڞۜٵؘڰٵڡ؋ڰٵڶ؋ۺؚؽؙػڵؾۜؽؙڽٛ فَارَدُتُ أَنْ آعِيْبِهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ مِلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سِفِينَةِ غَصْمًا ﴿ وَأَمَّا اربَّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زُكُونَ وَأَقْرَبَ رُخْمًا ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُفُكَانَ لِغُلْبَانِ لمُونِينَة وَكَانَ تَعَتَهُ كُنُزُلَّهُمُا وَكَانَ اَبُوْهُمَا طَلِحًا فَأَرَا دَ النثا هُمَاوِبَيْنَخُرِعِاكُنُوهُمَارَحُمُةَ مِن رَبِكَ وَمَافَعَلْتُهُ عَنُ أَمِرِي ۚ ذَٰ لِكَ تَا وَيُكُ مَا لَهُ نِسَطِعُ عَلَيْهِ صَبِرًا الشَّوَ يَسْتُ لُوْنَكَ عَنْ ذِى ڛٲؾ۫ڵۊؙٳۼڽؽڴۄؚڡڹٛٷۮڴڗٳ۞ؚٳٵٵػڴؾؙٵڮ؋ۣڡٳڵڒؘۻٷٳؾؽڹۿڡؚؽ سَبِيًا صَيَا اللَّهُ مَا تَبْعُ سَبِيا صَحَتْنَى إِذَا بِلَغُمَغُرُبِ الشَّيْسِ وَجَدَهَ أَنْغُرُّبُ عَاةٍ وَّوَجَاءِنْكَ هَاقُولًا قُلْنَا لِنَا الْقَرْنَانِي إِمَّا آَنُ تُعَالِّ بَ وَإِمَّا آنُ نَتَّخِنَ فِيهُمْ حُسُنًا ﴿ قَالَ آمَّا مَنْ ظَلْمَ فَسَوْفَ نُعَنَّا يُكُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهٖ فَبُعَنِّ بُهُ عَنَ ابًا ثُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنَ امْنَ وَعَبِلَ لِعَافَلَةَ جَزَاءِ إِلْحُسُنَى وَسَنَقُولَ لَهُ مِنَ آمُرِنَا يُسُرًا ٥

<u>وَرَبُّكَ الْغَفُورُذُو الرَّحْمَاءَ لَوْ بُوَّاخِذَ هُمْ بِمَا كَسَبُو الْعَجَّلَ لَمُ الْعَدَابَ</u> بَلُ لَهُمُ مَّوْعِثُ لَّن يَجِكُ وَامِنَ دُونِهُ مَوْيِلًا ﴿ وَتِلْكَ الْقُلْرَى اَهْلَكُنْهُمْ لِتَاظَلَبُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمُ مِّوْعِلًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَننهُ لِآأَبُرُحُ حَثَى أَبُلُغُ مَجْمَعَ الْبُحْرَيْنِ أَوْآمُضِي حُقْبًا۞ فَلَيَّا بَلَغَا عِجُهُمَ يَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَكُمُا فَاتَّخَالَ سَبِيلَكَ فِي الْبَحْرِسَرَيّا ﴿ فَلَتَاجَاوَزَا قَالَ لِفَنْنَهُ اتِنَا غَنَ آءَنَا لَفَنْ لَفِيْنَا مِنْ سَفَرِيَاهِنَ نَصِيًا ﴿ قَالَ أَرْءَيْكِ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِينُ الْحُونَ وَيَا أَنْسُونِينُهُ إِلَّا الشَّبُطْنُ آنُ أَذُكُرُهُ وَاتَّخَّنَ سَبِيلُكَ فِي الْيُحْرِيِّ عَجِيًا ﴿ قَالَ ذَٰ لِكَ مَا لُنَّا نَبُغَ قَارَنُتَ اعَلَى أَنَا بِهِمَا فَصَصًّا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنَ عِبَادِنَا ابَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنَ عِنْ نَاوِعَلَيْنَهُ مِنْ لَكُنَاعِلْمًا ®فَالَ لَهُ مُوسَى هَلُ ٱلْبَعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّبِن مِمَّا عُلِمُتَ رُشْكًا ١٠٠٤ أَنَاكُ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَبُفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُ نَجِطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَلِحِكُ نِنَ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَغْصِى لَكَ آمُرًا ﴿ قَالَ فِإِنِ الْبَعْتَ فِي فَلَا نَسْكَلِهِ يُ عَنْ نَثْنُ حَتَّى أَخُبُ نَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ فَأَنْظُلُقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ إِذَ لسِّفِينَهُ خُرُفَيْهَا فَال آخَرُفْتُهَا لِتُغُرِقَ آهُلَهَا لَقُلْ جَنَّتَ شَيًّا لِأُراكِ فَالْ اَلَمْ أَقُلُ النَّكَ لَنْ نَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبُرًا ﴿ فَالَ لَا نَوَا خِذُ نِي بِمَانِسِبُتُ وَلِا تُرُهِفَنِي مِنُ أَمْرِي عُسُرًا ﴿ فَانْطَلَقَأْحَتُّ إِذَا لِقِياعُ لِمَّا فَقَتَ لَكُ قَالَ أَقْتُلْنَ نَفْسًازُكِيَّةً بَغَيْرِنَفْسِ لَقَلْ جَنْفَ نَبْيًا ثَكُرًا @

قال الم ١٦

وَلِيْكَ النِّنِ الْهُورُوا بِالنِّ رَبِهِمُ وَلِقَايَهُ فَحَمِطَكُ الْعَمَالُهُمُ فَلَا نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِبْمَةُ وَزُنَا ﴿ وَلِكَ الْعَمَالُهُمُ فَلَا نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِبْمَةُ وَزُنَا ﴿ وَلِكَ الْمَعُوا وَاتَّخَلُ وَالْمَالِكُ وَرُنَا ﴾ وَلِكُمْ وَرُسُلِى الْمَنُوا وَقَحْمِلُوا الصَّلِحْ عَلَى الْمَنْ وَلِي الْمَنْ وَاللَّهُ الْمَنْ وَلَا الصَّلِحْ عَلَى الْمَنْ وَلِي اللَّهُ وَلَا الصَّلِحُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالِكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

مدورة مربح مركبت والمعان والمستعون المان والمان والمستعون المان والمان والم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِبُ مِنَ عَلَيْمَ اللَّهِ الرَّحُمْنِ رَبِّكَ عَبْلَا ذَكْرِ بَا الْأَذْنَاذِي رَبَّكَ نِكَا الْحَفْظُ وَكُورُ حُمْنِ النِّي وَهَنَ الْعُظُمُ مِنِّي وَاللَّعَالَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمُ آكُنُ بِلُ عَابِكَ رَبِّ شَقِبًا ﴿ وَالْنَى الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمُ آكُنُ بِلُ عَابِكَ رَبِّ شَقِبًا ﴿ وَالْمَى خِفْتُ الْهُوالِي مِنْ وَرَاءِي وَكَانَتِ الْمُواذِي عَافِرًا فَهَبُ لِيُ مِنْ لَكُنُكُ وَلِيَا اللَّهُ وَيَرِفُ مِنْ الْمِي يَعْفُونَ أَواجُعَلَهُ وَبِهِ وَلِيَا اللَّهِ عَنْ الْمَا الْمَعْمَانِيَّا اللَّهِ الْمُعَلِيمِ السَّمَةِ وَكُلُي الْمُعَلِيمِ السَّمَةِ وَكُلُوا السَّمَةِ وَكُلُوا السَّمَةِ وَكُولُ الْمُعْنَ الْمُعْمَلِيمَ الْمُعَلِيمِ السَّالَةِ عَلْمُ الْمُعَلِيمِ السَّالَةِ وَلَيْ السَّالَةِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ السَّمَةِ وَمِنْ الْمَائِقِي الْمُعَلِيمِ السَّالَةِ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِعِينَ الْمُعْلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ السَّاسُةِ عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِيمِ السَّاسُةِ الْمُعَلِيمِ السَّاسُةِ الْمُعْلِيمِ السَّاسُةِ الْمُعَلِيمِ السَّاسُةِ الْمُعَلِيمِ السَّاسُةِ الْمُعَلِيمِ السَّاسُةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُولِقِي الْمُعُلِيمِ السَّاسُةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَانِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَانِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِيمِ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي ا

بًا ٣كنش إذا بِلَغَ مَطْلِعَ الشَّهُسِ وَجَلَ هَا تَظُلُّ ثُمَّا أَنْ كُنْ لِكُونَ لِكُونَ لَهُ تَبِعُ سَبِياً ﴿ حَثَّى إِذَا بِلُغُ بِيْنَ وَكِلَ مِنْ دُونِهِمَا فَوْمًا لَا يُكَادُونَ يَفْقُهُونَ فَوْلاَ اللَّهِ كَالُوا ا الْقَانِيْنِ انَّ يَاجُونَ وَمَاجُوْجَ مُفْسِلُونَ فِي الْالْخِر الك خَرُكًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبِيَرُهُمْ سَكَّا ا لِثِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَآعِيْنُو نِي بِقُونٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَيَيْنَهُمُ رَدُمًا فَاتُونِي زُبُرَ الْحَبِينِ حَتَّى إِذَا سَأَوْي بَيْنَ الصِّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا مُحَثَّى إِذَا جَعَلَهُ ثَارًا قَالَ انْوُفِي أَفِرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَكَا اسْطَاعُوا أَنْ يَنْظُهَرُوكُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٠ قال هذا رحُمَة قِنْ رَبِّكَ فَأَذَا جِأْءُ وَعُلُ رَبِّي جَعَلَهُ دُكًّا عَ وُكَانَ وَعُلُ رَبِّي حُقًّا ۞ وَنَرُكُنَا بَعُضَهُ مُ يَوْمَيِنِ بَبُوْجُ فِي وَيُفِح فِي الصُّورِ فَجَمَّعُنَّهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضُنَّا رِ لِلْكُفِدِ بَنِي عَرْضًا ﴿ النَّانِ إِنَّ كَانَتُ أَغَيْنُهُمْ فِي غِطَاءٍ طِيْعُونَ سَبُعًا ﴿ أَفَعَسِ الَّذَانُ كُورُواْ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوُا لَا بَيْنُ بنخين واعبادي من دوني أولياء إنا أعنن أجعتم للكفرين نُ وُكُو قُلُ هُلُ ثُنَيْتُكُمُ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْبَالُا ﴿ الَّانْ يُنِ مَا الجيوة النُّنياوهُ مُ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اللهُ

420 هُزِي النِّكِ بِعِنْ عِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطِبًا جَنِيًّا ﴿ كُلِي وَالنَّرُبِي وَقِرْي عَيْنًا قَامًا تَرينَ مِنَ الْمُشَرِ آحَكُ الْ فَقُولِي إِنِّي نَنْ رُكُ لِلرَّحُلِين صَوْمًا فَكُرْ ، أَكِلَّمَ الْبُومَ إِنْسِيًّا ﴿ فَأَتَكُ بِهِ قَوْمُهَا تَخِيلُهُ فَالُوالِبَرْيَمُ لَقَلَ جِنْكِ شَبُكًا فَرِيًّا هْرُوْنَ مَا كَانَ ٱبُولِكِ امْرَاسُوْءٍ وَمَاكَانَكَ أَمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا لَيْفَ نُكِلَّمُ مَن كَانَ فِي الْمُهُلِ صَبِيبًا اللَّهُ وَالْمُهُلِ صَبِيبًا قَالَ إِنِّي عَيْنُ اللَّهِ النَّهِ الْكِتْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيبًا ﴿ وَجَعَلَنِي الْكِتْبُ وَجَعَلَنِي لْرَكَّا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْطِينَ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْنَى عَيًّا ﴾ وَيَا إِبِوَالِدَ فِي وَلَمْ رَجْعَلَوْي جَبّاً رَاشِقِيًا ﴿ وَالسَّلَّهُ وْمُ وُلِكُ عِنْ وَيَوْمُ آمُونُ وَيَوْمَ أَنْعَتْ حَبًّا ﴿ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مُرْبِكُمْ قُولَ الْحِقْ الَّذِي فِيهُ وَبَهُ أَرُونَ ﴿ مَا كَانَ يِلْهِ آنُ يَبْنَغِنَ مِنْ وَلَيِلْسُبُعِنَةً إِذَا فَضَى آمُرًا فَإِنَّهُمَا يَقُولُ لَءُكُنُ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّكُ وَرَبَّكُمُ فَأَعْبُكُ وَكُمُّ هٰنَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمُ ۞ فَاخْتَلْفَ الْآخُزَابِ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيُكُ لِلَّنِ يَنَى كَفَرُوا مِنْ مَنْهُ لِي يَوْمِ عَظِيْرِهِ السَّعِعُ بِهِمُ وَالْهُ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لِكِنِ الظُّلِمُوْنَ النَّيُوْمَ فِي ضَلِل مِّبَيْنِ ®وَأَنْدَرُهُمُ يؤم الحُسَرَةِ إِذْ نَضِى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِ إِنَّانَحُنُّ نُرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

منزل٣

ريدل د رفق لازه

قَالَ رَبِّ آنَّ يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَنِي عَافِرًا وَ قَ لَ بَلُغُتُ مِنَ الْكِبَرِعِتِيًّا ۞قَالَ كَنْ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَ هَيْرِجٌ وَقُلْ خَلَقْتُكُ مِنْ قَبُلْ وَلَمْ نَكُ شُعًا ۞ قَالَ كَ اللَّهُ فَالَ النُّكَ الرُّثُكُلَّمُ النَّاسَ ثَلْكَ لِمَالِ فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمُحُرَابِ فَأَوْتَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَبِيْحُوا بُكُرُةً وَّعَنِشَيًّا ﴿ بِبَيْحِيٰى خُنِ الْكِتٰبِ بِفُوَّةٍ وَاتَبُنْكُ الْحُكْمُ صَبِيًّا ﴿ وَمَنَانًا مِّنَ لَّنُ ثَاوِزُكُونَا وَكَانَ تِقْيَا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنَ جَبَّارً عَصِيبًا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ بِهُ مُ وَلِنَ وَيَوْمَ يَبُونُ وَبُومَ يُبُعَثُ حَيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْبَكُمُ إِذِ انْتَيَانَ فُ مِنْ اَهْلِهُ مَكَا نَاشُرُ وَتِنَا اللَّهُ فَا تَعْنَ نَ فُونِ مُ دُونِهِ رَجِي أَنَّ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالَةُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رُوْحِنَا فَتُكُنُّلُ لَهَا بَشُرًا سُوبًا ۞ قَالَتُ إِنِّي ٱعُوٰذُ بِٱلرَّحْينِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَفِيًّا ﴿ فَأَلِ إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ أَلِكُ هَا لَكِ غُلْكًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ أَنَّى بَكُونُ لِي غُلُمُ وَلَمُ يَنْسُسُغِي بَثُكُونُ لِي غُلُمُ وَلَمُ إِلَّهُ ا بَغِيًا ۞ قَالَ كُنْ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هُيَّ وَلِنَجْعَ اَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ آمُرًا مَّقُضِيًّا ﴿ فَحَمَ فَانْتَبِكُ ثُولِيَا مُكَانًا فَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا الْبُخَاضِ إِلَّى جِنْ عِ النَّذَاةِ قَالَتُ يَلَيُتَنِي مِتُ فَيُلَ هِٰنَ أَوْكُنْكُ نَيْمًا مَنْسِيًا الْأَنْ أَوْكُنْكُ نَيْمًا مَنْسِيًا الْأَنْ أَرْبُهُ نُ نَغُنِتُهَا ٱلاَ نَحْزَنِي قَلْ جَعَلَ رَبُّكِ نَعْتُكِ سَرِيًّا ﴿

でいる

<u>م</u>

السجياةه

روا

يْنَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ هِنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَ عَنُوحٍ وَمِنَ ذُرِّتُهِ إِبْرُهِلُمُ وَإِنْمُ أَعِيْلًا أَنَّهُ ادَ اثَنُولِي عَلِيْهِمُ النِّكُ الرِّحْلِنِ خُرِّوُاسُجِيَّاً لُفُ آضَاعُوا الصَّ عَ فَسَهُ فَ مُلْقَهُ رَى غَيَّا الْأَصْرَ فَي ثَابَ وَاحْرَى وَعَمِ اِسَاءَ أُولِلْكَ مَلْ خُلُةُ رَى الْحُتَّةُ وَلاَ يُظِلُّمُونَ شَيِّعًا هِجَنَّتِ عَلَانًا لمًا وَلَهُمُ رِزُفَهُمْ فِيهَا بُكُرُةً وَعَنِسًا لَجِنَّا الَّذِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا امْرِرَتِكَ لَهُ مَابِيْنَ آيْنِينَا وَمَا خَلَفُنَا وَمَا بِينَ ذَٰلِكُ تُلِكَ نِسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَّا فَأَعْيُلُهُ ادتِهٖ هَلَ تَعُلَمُ لَكَسِيبًا ﴿ وَيَغُولُ الْإِنْسَانُ لسُونَ أَخُرِجُ حِبًا ﴿ أُولَائِنَ كُوالْانْسَانَ أَنَّا خَلَقُنْهُ كُ وَلَمْ بَكُ شَبْعًا ﴿ فَهُ رَبِّكَ لَنَحْنُهُ رَبُّهُ وَالشَّيطِارُ ؟ ليًا⊙وان مِنْكُمُ إِلاَّوارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ خُثُماً اتَّقَوُا وَنَنَ رُالظُّلِمِينَ فِيُهَاجِنْكَ

مربحرا

لِمُ تَعْيُكُ مَا لَا بَيْنُهُمْ وَلَا يُبْعِيرُ وَلَا يُغِينُو مُ عَنْكَ شِيْعًا ١٠٠٠ يَأْبَتِ إِنِّي فَلْ كِأَءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكُ فَأَتَّبَعْنِي أَهُدِاكَ ڝڔٙٳڲٳڛۅؾٳٛ۞ۑٙٳؠۜڬؚڶڒؾۼؠؙڷٳڶۺٚؽڟ؈ٵۣڰٳڵۺٚؠٛڟؽڰٲؽ لِرَّحُيْنِ عَصِيًّا ۞ يَابَتِ إِنِّيُ أَخَافُ أَنْ يَبَسَّكُ عَنَ ابْ مِنْ لرَّحُلِن فَتُكُونَ لِلشَّيْظِرِ، وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِكُ أَنَّكُ عَنُ بِهَنِي آيَا بْرِهِيْمُ لَإِنُ لَّمُ تَنْتُكُ لِرَجُهُنَّكَ وَاهْجُرُنِي مَلِيًّا ١٠ ڵڰ؏ؘڷؽڮؙٵٞۺۼ۬ڣۯڵڮڔٙڹٞٳڹۜٷڰٳڹڮػڮڣؾٵۜۅٲۼؾؚڒٮ۠ڴؗۿ وَمَا تَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَادْعُوارَ بِي عَلَى اللهِ اللهِ وَادْعُوارَ بِي عَلَى اللهِ الله بِنُ عَاءِرَتِي شَفِيًا ﴿ فَكُتَا اغْنَزَلَهُمُ وَمَا يَعْبُلُ وْزَى دُوْنِ اللَّهِ وَهُنَالَةً اسْعَنَى وَيَعْقَوْبُ وَكُلِّجَعَلْنَانَيًّا ﴿ وَهُنَا لَا إِلَّهُ وَهُنَا الَّهُ مُونِ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَ فِ الْكِنْبِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا تُبَيًّا ۞ وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ الْأَبْنِينَ وَفَرَّيْنَاهُ بِحَيَّا ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَحْمَنِنَا أَخَاهُ هُرُونَ نِبِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِسْلِعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْنِ وَكَانَ رَسُولِكَ نِبَيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْثُوا هُلَهُ بالصَّلْوَقِ وَالزَّكُوقِ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهُ مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ 

منزل ا

479 آئ دَعَوُ الِلرَّحُيْنِ وَلَكَ الْوَوَمَا يَثْبَغِي لِلرَّحْيْنِ اَنْ يَّ وَلِيَّا إِنَّ إِنَّ كُلُّ مَرْثِي فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ الْآأَذَ عَنُكَا ﴿ لَقُلُ أَحُصٰهُ كُمْ وَعَلَّا هُمْ عَلَّا اللَّهِ وَكُلُّهُمُ النَّهُ وَكُلُّهُمُ النَّهُ وَكُلُّهُمُ لَقِيْبِهَا قُورًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الطَّيلَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الطَّيلَ الْمُنْوَا لَهُمُ الرَّحُلُمِ يُ وَكَّا ﴿ فَأَنْتُمَا بِسَرُنْكُ بِلِسَانِكَ لِتُبْكِنِثُ رَبِ لُمُتَّبِقِيْنَ وَتُنْذِرِبِهِ قَوْمًا لَكَّا ﴿ وَكُمُ أَهُلَكُنَا فَيُكَافَهُمْ مِنْ فُرُنِ هَلْ نَعِشُ مِنْهُمُ مِنْ أَحِلِ آوُنَسْمَعُ لَهُمُ رِكْزًا هَ سُورَةُ طِلْ مَا مِكْتِينَ وَهِو أَمَا عَنْ وَجَمْسُ قَ نَا لَا فِي الْمُؤْنَ الْمِنْ وَكُونَ الْمُ بسُرِ اللهِ الرَّحُهُ الرَّحِبُونِ الرَّحِبُورِ لِلهِ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَذُ ثِلَا قِيمَةِ مُخَلِّقُ الْأَرْضَ وَالسَّلَمُ فِ الْعُلِي صَّالَةُ خَلَقُ عَلَى الْعُلِي صَّالَةً خَلَقُ عَلَى لعُرُشِ السَّنَوٰى صَلَةَ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْارُضِ وَمَا كِيْنَاهُمَا وَمَا نَعْتُ النَّزِي ﴿ وَإِنْ نَجْهُ لَا يَالْقُولِ فَانَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفِي اللهُ لِآلِهِ الرَّهُولُهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْمَةُ ٥٠ وَهَلَ اللهُ بِينَ مُوْسَى۞ إِذْ زَانَارًا فَقَالَ لِرَهُ لِهِ امْكُنُهُ آلِةٍ ۖ انسُتُ نَارًا لَّعَلَّى اِتِكُمُ مِنْهَا بِقُبِسِ أَوْ أَجِكُ عَلَى النَّارِهُكَ يَ فَلَمَا ٱتْهَا نُوْدِي يِبُوْسِي أَاتِّيُ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ أَنَاكُ بِالْوَادِ مُقَاتَ سِ طُهِي هُواَنَا الْحُنَرُتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُولِي ®

النعبة

لَبُهِمُ النُّنَا بَيِّنْتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا

امَنُوْ آلاكُ الْفَرِيْفِينِ خَيْرُمَّقَامًا وَاحْسَنُ نَوايًا اَهُلَكُنَا قَبْنَاهُمُ مِنْ فَرُنِ هُمُ آخْسَنُ آثَانًا وَإِنَّا اللَّهُ وَكُلَّ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمُنُ دُلَةُ الرَّحْمِنُ إذَا رَاوُا مَا يُوْعَلُونَ إِمَّا الْعُنَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعُلَكُونَ مَنْ هُوَشُرُّمٌ كَانًا وَاضْعَفْ جُنْكًا ۞ وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ لَبْقِينِكُ الصِّلِحْتُ خَيْرٌعِنْ لَرَتِكَ نُوَابًا عَبْرُهُ مَرَدًا ﴿ اَفَرَءَ بَيْكَ الَّذِنِ كُلُفُ مِلْاِنِنَا وَقَالَ لِأُوْتِينَ مَ وَولَدًا ١٥ الْحَاكَمُ الْغَيْبُ أَمِ الْمُخْنَلُ عِنْكَ الرَّحُلِينِ عَهْلًا سَنُكُنْبُ مَا يَقُولُ وَنَهُ لَا مِنَ الْعُنَابِ مَنَّا ﴿ وَنَهُ لَا مَا لَكُنُ مَا يَفُولُ وَيَانِينَا فَرُدًا ۞ وَالْتَخَنُ وَامِنُ دُونِ اللهِ الِهَا إِلَيْهَ إِلِيَّا كُرُوْنَ بِعِيادَتِهِمْ وَبِكُوْنُونَ عَلَهُ المُمْ إِنَّهُ أَنْعُلَّ لَهُمُ عَلَّ إِنَّهُ أَنْعُ لَكُ مُعَنَّا ﴿ يَوْمُ مُحْنَثُمُ الْمُحْنَثُمُ الْمُحْنَثُمُ الْمُحْنَثُمُ الْمُحْنَثُمُ الْمُحْنَثُمُ الْمُحْنَثُمُ الْمُحْنَثُمُ الْمُحْنَثُمُ الْمُحْنَثُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُحْنَثُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحْنَثُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحْنَثُمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَلِّدًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعِلًا اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّالِهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَالًا عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَالِمُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَالِهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلًا عَلَّا وَفَكَا ٥ وَنُكُا ٥ وَنُكُونُ الْهُجُرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ١ لُؤُنَ الشَّفَاعَةِ الرَّمِنِ اتَّخَذَعِنْكَ الرَّحُينِ تَخْنَ الرَّحْلَ وَلَكَا ﴿ لَقُلْ جِئُنْمُ نَنْبُكًا إِدًّا ﴿ ثَكَادُ

بالازمروفعالازمر

= (3)

خُنْكَ فَتَقُولُ هُلُ أَدُلُّكُمُ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَ إلى أُمَّكَ كَيْ نَفْرٌ عَلَيْكِما وَلَا نَحْدُنُ مُوفَتَكُ يَعُمُ وَفَتَكُ نَفْسًا فَلَعَيْنَا بَ الْغَيْرُ وَفَنَتْكُ فَتُوْثَأُهُ فَالْمِنْكَ سِنِينَ فِي آهُلُ مَلْ يَرِءُ مئت على فكر ببمؤسى واصطنعننك لنفسي إِذْهَبُ أَنْتُ وَأَخُولُكَ بِإِلَيْنِ وَلَاتَنِياً فِي ذِكْرِي ﴿ إِذْهُبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّ كَالْحَيْ فَفَوْلَا لَهُ قَوْلًا لِّينًا لَّعَلَّهُ يَتَنَاكُو أَوْ مِنْهِي ®فَالْارَتِينَا إِنَّنَا نَعَاكُ أَنْ يَغُوْطُ عَلَيْنَا أَوُارُنُ يَطْعُمُ قَالَ لَاتَّخَافَآ اِنَّذِي مَعَكُمُ آسُمَحُ وَأَرِي ﴿فَاتِياهُ فَقُولًا إِنَّ رَسُولَارَتِكَ فَأَرُسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسُرَآءِ بِبُلُهُ وَلاَتُعَنِّ بِهُمُ فَنْ حِئْنُكَ بِالْبَاغِ مِنْ رَبِكَ والسَّالُمُ عَلَى مِن اتَّبُعُ الْهُلُى الْمُعَالَّى اللَّهُ اللَّهُ المُلْ اتَّا قُلُ أُوْجِي إِلَيْنَا أَنَّ الْعَلَى الْكَالَ عَلَى مَنْ كُنَّ بَ وَتُولِّ قَالَ فَكُنُ رَّيُّكُمَا بِبُوْسِي ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي كُلُّ شَكُمُ الْعُطِي كُلُّ شُكُمُ خَلْقُهُ نُثُمَّ هَٰذِي ٥ قَالَ فَهَا بِأَلَّ الْقُرُونِ الْأَوْلِي ۞ قَالَ لمُهَاعِنْكَ رَبِّي فِي كِنْبِ لَا يَضِكُّ رَبِّي وَلِابَنِيمِ الْآلِيٰفِ الْأَيْفِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُكَا وَسَلَكَ لَكُمُ فِيهُا سُبُلَّ وَأَنْزَلَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخُرُ جُنَابِهَ أَزُوا كِيَّاصِّنُ نَبَانِ شَتْي <sup>®</sup>كُلُواوارْعُوا ٱنْعَامَكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَابِتٍ لِرُولِي النَّهٰى ﴿ مِنْهَا خَلَفُنْكُمُ فِيهَانُعِبُنُ كُمُ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ نَارَةً انْحُرِي ۞

تَّخِيُ أَنَا اللهُ لَا الْهُ الْأَانَا فَأَعُيُكُ إِنْ وَأَفِيمِ الصَّلَوْةُ لِي كُرِيُ<sup>®</sup> تَ السَّاعَةُ إِنْكُ أَكَادُ أُخِفِيهُا لِنُجُزِى كُلُّ نَفِسَ بِمَانَسُغِي<sup>®</sup> فَلَايَصُكُ نَاكَ عَنْهَا مَنْ لِأَبْؤُمِنُ بِهَا وَاثَّبُعَ هَوْ لُهُ فَاذُوٰذُو اتِلْكَ بَيِينِيكِ فَكُوْسُمِ عَنَالَ هِي عَصَاءً ۚ أَتَّهُ كُوُّا عَلَيْكًا وَآهُشُ بِهَا عَلَى غُنَيِي وَلِيَ فِيُهَامَا رِبُ أُخْرِي ۞ فَأَلَ ٱلْقِيهَا يْبُونْهِي®فَٱلْقْهِافَاذَاهِي حَبِّةٌ نَسْعَى ®فَٱلْ خُنُهُ أُولَاتَخُفُ شَيْعِيثُ هَأِسِيْرِتُهَا الْأُولِي وَاضْمُهُ بِلَاكَ إلى جناحك تُغُرُّجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِسُوْءِ ايَةً أُخُرِي الْأِيكِ ا مِنُ الْنِنَا الْكُبُرِي قَادُهُ فَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي اللَّهِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَي اللَّ قَالَ رَبِ النُّرَحُ لِيُ صَلِّرِي ﴿ وَبَسِّرُ لِنَّ آمْرِي ﴿ وَاحُلُالُ عُفْلُانًا مِّرِنُ لِسَاذِي ﴿ يَفْفُلُوا فَوْلِي ﴿ وَاجْعَلُ ڐٟٛۦۅڒڹڲٳڞؚڹ۩ۿڸؽڞ۠ۿۯۏؽٲڿؽڞۨٳۺؙػۮۑڄٙٲۯڔؽؖڞ وَاشْرِكُهُ فِي آمْرِي ﴿ كُنْ نُسِبْحُكَ كُنْبُرًا ﴿ وَنَذَكُ لِكَ كَتِيْبُرُاشِاتَكَ كُنُتَ بِنَا بَصِيْرًا ۞ فَأَلَ فَكُ أَوْتِيْتَ سُؤُلُكَ ينكونسي ﴿ وَلَقُلُ مَنَنَّا عَلَيْكِ مَرَّةً الْخُرْيِ ﴿ إِذْ آوُجَيْنَا ۚ الْ الْمِلْكُ مَا يُوْتَى ﴿ آنِ افْنِ فِيْهِ فِي التَّابُونِ فَاقَذِ فنه في اليَجِرفَلْكُلِعْهِ البِّحُرُ بِالسَّاحِلِ بَأَخُذُهُ عَلَاقًا لِيُ نِكُوَّ لَهُ وَالْفَانِكُ عَلَيْكَ مَحَتَكَ مِي الْمُوْرِةُ وَلِنَصْنَعَ عَلَى عَلِيْنِيُ الْمُ

الثلثة

دريها

فركنا خطينا ومآاكر فتناعكيه ومن ( بمحَبِي ﴿ وَمَنْ يَأْنِهُ مُؤْمِنًا قُلْ عَبِهِ لنت عَلَين بَعِيرِي مِن نَعِينِهَا وُذلك جَزَاءُ امَرَ مِن كُنْ فَي وَلَقَالُ أَوْ كُنْ مَا اللَّهُ مِنْ لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ يبادى فاضرب لَهُ وَطِرينِقًا فِي البُّحُريكِسَّا لَانْخَافُ دَرَكًا الم فرعون قومة وماها @ببيني النم إء ثان قُلُ الْحُدُنِكُمُ ٮۢۊۜڴۿۅۏڡؙڶڹڴۿڿٳڹٮٳڵڟۏڔٳڵڔؽڹؽٷڗۧڵؽٵۼؽ۪ڬڲٳڶۺۜ المُحُكُمُ اعِنَ كِلِينِ مَارَزَفْنَكُمُ وَلَاتَظْعُوا فِيهُ إِنْ اللَّهِ الْمُؤْافِيةِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو ) عَلَيْهِ عِضِبِي فَقُلُ هَا وي ﴿ وَإِذِّي لَغُفَّى الْمُعْلَقِ لَكُونُ الْمُعْلَقِ لَكُونُ الْمُعْلَقِ اثُمَّاهُنَايُ®وَكَاآغِيَاكَعُرُنَى قَدُمِ عَمَلًا الْآوَى وَعَد قَالَ فَاتَاقُلُ فَتُنَّا قُمُكُ مِنْ بَعْبِ لِكُوا ضَرَاهُمُ السَّ سِفًا أَقَالَ يَقُومُ ٱلْمُ يَعِلَ كُمُرُبِّ ال عليكة العلال ئُمُمَّوْعِينِيُ فَالْوَامَا آخُلُفْنَا مَوْعِلَ كَابِلُكِذَ لنآاؤزارًا مِن زِنْيَاخِ الْقَوْمِ فَقَنَ فَنْهَا فَكُنْ لِكَ ٱلْغَي السَّا

ۿٳڹؾؚڹٵڰؙڷٙۿٵڣػؙڹۧؾؘۅٳؽ۞ۊٵڶٳڿؿؙؾٵڶؚؾؙۼؗڔڿؽٚ بسِي كَ لِيُهُوْ سَى ﴿ فَلَنَا نِيَنَّاكَ بِسِيْ مِنْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَكُ الأنخلفة نخرى ولآأنت مكاناسوك فالمؤو يَثْهُ رَالِيَّاسُ صَلَّمُ ﴿ فَنَوْ لِي فِرْعُونُ نَ ابْ وَفَنْ خَابُ مِن افْتُرَاء ﴿ فَتَنَازَعُوْ أَامُرُهُمْ بِيَنَّامُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّفِي الْأَفْرِي بِطِ نُقَتَكُمُ الْمُثَلِّ ﴿ فَأَجْبِعُوْ الْكِنْكُ كُوْثُمُ النُّكُ الْمُثَوَّالِكُوْ الْمُثَوَّالِ اسْتَعُلِ ﴿ قَالُوا لِيهُوْسَى إِمَّا أَنْ تَكُوْمُ وَإِمَّا أَنْ تُكُوُّ لى ⊕قاۋكېس فى نفس تَغَفُ إِنَّكَ أَنْكَ الْأَعْلَى ﴿ وَأَلِقَ مَا فِي يَبِينِكَ تَلَقَفُ مَا لشجرُ حَنْثُ أَذُ ﴿ فَأَلِقُ ﴾ وَأَلِقُ ﴾ السَّحَاةُ سُحِيًّا قَالُوْاً هٰرُوْرَى وَمُوْسِمِ ٤٠ قَالَ امَنْنَكُوْلُهُ فَيُكُلِّ أَرْ الْأَنْ لَكُمُّ ، وَلاَوْصَلَّمُ عَنَّكُمُ فِي جُنْ وُعَ النَّخُوا لَوْ النَّخُولُ وَلَنْعُ عَنَاكًا وَابْغُ فِي كَالُواكِنُ نُؤْثِرُكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ الْبُبَيْنَةِ وَالَّذِي فَ فَضِمَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّهَا نَقْضِي هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ٥

ع

مُوْرِيةُ الْأَنْبِيَاءُ مُركِبِّنَ فَهِي فِلْيُصَالِّنَا عَنِيزَانِنَ فَاسْعُ مُكُوعَا شُوعِنْلُكُمُ أَفْتَأَتُونَ السَّحْرَ وَ انناماكة كمآأرس الأوّلة ي عمامنت فيلهُ مُ ٨٤٤٤٤٤٤٤٥٩٩٤٤١٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

منزل۳

النَّنَا فَنْسِبْتُهَا وَكُنْ لِكَ الْيُومُ تُنْسَى ﴿ وَكُنْ لِكَ الْحُرْثُ مِنْ الْمُرْقَ

ولم يومن باين ريب ولعن الرخرواش وابقى افلم يهي لفي كذا كالم المناه الرخرواش وابقى افلم يهي لفي كذا كالمناه من الفي الفي الفي المناه الم

ذلك لَابْتُ لِرُولِي النَّعَلَى ﴿ وَلَوْلِا كِلْمَهُ الْسَفَقُ مِنْ رَبِيكِ لَكَانَ النَّعْلَى ﴿ وَلَوْلِا كِلْمَهُ السَّفَقُ مِنْ رَبِيكَ لَكَانَ

الزَامًا وَالْجَالُ مُسَمَّى ﴿ فَأَصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَدْلِ رَبِّكَ الْمُدَارِينَ فَكُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَدْلِ رَبِّكَ الْمُدَارِينَ اللهُ الْمُدَارِينَ اللهُ الْمُدَالِينَ اللهُ الْمُدَارِينَ اللهُ الْمُدَارِينَ اللهُ الْمُدَارِينَ اللهُ الْمُدَارِينَ اللهُ الْمُدَارِينَ اللهُ الْمُدَارِينَ اللهُ الل

فَكُلُ طُلُوعِ الشَّهُسِ وَفَبُلُ عُرُوبِهَا وَمِنْ انْآيِ الْيُلِ فَسَحْ وَاعْلَافَ

النَّهُ النَّهُ الْعُلَّاكُ تَرْضَى ﴿ وَلَاتَنْكُ تَ عَبُنَبُ كَالِ مَا مَنْعُنَا بِهِ الْوَاجَامِنُهُمْ

زَهُرُةُ الْعَبْوِةِ النَّنْيَا لِنَفْتِهُمُ فِيهُ وَرِزِنْ رَبِّكَ عَبْرُوا بَغَيْ وَالْمُلَكَ

بالصّلوة واصطررعكها لانسكك رزقا بخن ترزفك والعاقبة للتفلى

ۅؘڰٵڵٷٳڮڒڽٳ۫ؾؽڬٳؠٳؽۊؚۺؽڗؾ؋ٵۅڮؙۺٵٛؿؠؙؠؾڹڠؙٵڣۣٳڟڰڣٳٳڰٷڸ ؙ

وَلُوْانًا الْفُلَكُنْهُمْ بِعِنَالِ مِنْ فَعِلْهِ لِقَالُوارِ بَنَالُولَا أَرْسُلْتَ الْمُنَارِسُولًا

ؙڡؙؙڹۺۣۼٳڹؾؚڮڡؚڹ؋ؙڮڶؚٳڹٛۥڹٚڹڷٷڣۼ۬ڔٚؠؖڠؙڵڰؚڷ۠ڡؙٛڗؠۜۻڰؘ؋ڗؙؠۻٷٲ

فسننع لمؤن من أصلب الصراط السوي ومن اهتالي ا

الله يُن كُفُرُ فَوَا أَنَّ السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضُ كَانَتَا وَحَعَلُنَا فَيُفَا فِحَامًا سُهُلِا تُعَلَّمُهُ بِيهَنَكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَا سَفُقًا مَّحُفُهُ ظَاءً هُمُ عَرِي البَيْكَامُعُرضُونَ ﴿ وَهُ حُوْرِي ﴿وَمَا يَحَعَلْنَا لِبِسْئِرِ مِّرِيْ رَى مِنْ فَلِكُمُ الْحَلْلُ وْنَ @كُلِّ نُفْدِ مُونِ وَنَبُلُوُكُمُ بِالشِّرِ وَالْحَيْرِفِتْنَةً وَالَّذِياثُرُ كَ النَّانِينَ كُفُرُ وْآلِنَ يَبْخُنُ وُنِكَ الرَّهُزُوالْأُ نِي يَن كُرُ اللَّهُ تَكُمُّ وَهُمُ بِنِ كُرُ الرَّحُلِ هُ كُلُورُونَ ٣ إنسَانُ مِنْ عَجِلُ سَأُو رِبُكُمُ الْبُنِي فَ ن ﴿ وَيَغَوُلُونَ مَنْي هِنَا الْوَعْلُ إِنْ لَهُ ؟ ١٥٠ لَكُ مَعْلَمُ النَّن يُرَى كُفَرُوْا حِيْنَ لَا لتَّارُولًا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلاَهُ هُ نَغْتُكُ فَتُنْفِئُهُمْ فَلَا بَيْنَتَطِيْحُوْرِ وَ وَلا هُمُ مُنْظُرُوْنَ ۞وَلَقَبِ اسْنَهُزِئَ بِرُسُلِ مِنْ اَقَ بِالنَّانِ يُنَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَنْهُ

E ( T ) E

لَحَلَقْنَاالسَّمَآءُوالْأَرْضَ وَمَايِيْنَهُمَا لِعِبِيْنَ@لَوْ أَرَدُ نَآ ٱؽ تَنْخَنَ لَهُوَا لِآتَخَنُ نَهُ مِنَ لَكُ ثَآلَ نَ كُنَا فَعِلِينَ @ كُ نُقَانِكُ بِالْحَقِّ عَلَى الْيَاطِلِ فَيَكُمَعُهُ فَأَذَا هُوَ ۯٳۿؿ۠ٷۘۘڷڴؿؙٳڵۅؙؽڷۄؠۜٵڹڝ۫ڣٛۅٛؽ۞ۅڶڬڡؙؽ<u>ڣٳڶڝۜڶۅۻ</u> والأرض ومنعنك وكيسنك برؤن عن عبادنه ولأ ٷۯڹ۞ٛؠٛڛؾٷٛڹٳڷڹٛڶۘۯٳٳڵؾۧڮٵۯڵٳؽڣ۬ڹۯٷؽ۞ٳٙ<u>ڡؚ</u> ﻜﺘﺎﻋﻨﻪﻟﻜﯩﻦ ﺍﻟﺘﻪﺭﯨﺖ ﺍﻟﻐﯘﻳﺶ ﻋﺘﺎ مفُوْنَ@لَائِينُعُلُ عَتَايِفُعُلُ وَهُمُ نُبِيْعَلُوْنَ@آمِ اثْغَانُوْا مِنُ دُونِهُ اللَّهُ قُلْ هَا ثُوا بُرُهَا نَكُمُ هٰذَا ذِكُوْمَنُ مِّعِي وَ ذِكْرُ مَنْ فَبُولِي مِنْ أَكْنُرُ هُمْ لَا يَعِلْمُونَ الْحَقَّ فَهُمُ مَّعُوضُورٍ ا ٱڒٛڛڵڹٵڡؚڹ قَبْلِك مِنْ رَسُولِ الْأَنُوجِيِّ النَّهِ آتَ لَا الْهُ الْأَنَّا فَاغْبُكُ وْنَ ﴿ وَقَالُوا اتَّخِنَ الرَّحُفْرِ ﴾ وَلَكُ ا ڛؙؠٚڂڹڰؙٵڮڮڮڴڴڰؙڡؙڎؽ۞ٚڒؠۺؠڠۘڋڹٷڽٳڶڠۏٳ وَهُمُ بِأَمْرِهٖ يَغُمَلُونَ ﴿ يَغُمُلُونَ ﴿ يَغُلُمُ مَا بَيْنِ أَيْنِ بُلِهُمْ وَمَ خَلْفُهُمُ وَلَا يَشْفُعُونَ ۗ إِلَّالِعَنِ ارْتَضَى وَهَمُقِنَ خَشَيْتِهُ مُشْفِقُون ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنَّ إِلَّا مِنْ مُثُونِهِ فَنْ لِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمُ كُنْ لِكَ بَعْزِي الظَّلِيبِينَ

قَالُوۡٓ ٱلِجُنُنَا بِالۡحَقِّ ٱمۡ اَنۡتَ مِنَ اللِّعِبِيۡنَ ﴿ قَالَ رَتُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُر اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ السَّلَوْتُ فَطَرَهُ رَبُّ ى ذيكمَ قِرَى الشّهِبِيْنَ ؈وَثَالِثِهِ لَأَكِيْنَ رَبُّ امكر بَعْلَ أَنْ تُولُوا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ فَجَعَ هُمُ اللَّهُ يَرْجِعُوْنَ ﴿ قَالُو ن دُالاً كَسْرًا آهُهُ لَعَ هٰ أَمْ إِلَّهُ ثِنَا إِنَّهُ لَهِ أَ الظَّلِيدِ أَنْ وَالْكُوا مِعْنَا فَنَى يَنْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرُهِيمُ۞ قَالُوا فَأَتُوابِهِ ڵۿؙۿؙڔؽۺ۬ۿؘڶۅٛڔ٠)؈ڰٵڮٛٳٵڶڬ نَ إِيالِهَتِنَا بِإِبْرِهِيهُمْ ﴿ قَالَ بِلُ فَعَلَهُ ۚ فَيْعَالُوهُمْ إِنْ كَأَنُوا بِينْطِقُونِ ﴿ فَجُعُوا مُ فَقَالُوا إِنَّكُمُ انْتُمُ الظُّلِمُ وَنُهُ كُلُوا الْطُلِمُ وَنُهُ كُلُسُوا مَمُ لَقُلُ عَلَيْتَ مَا هُؤُلِّاءِ يَنْطِقُونَ ﴿ قَالَ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَينُفَعُ كُمْ أَنِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْيُكُونَ مِنْ دُونِ وَن ﴿ قَالُوا حَرِّفُونُهُ وَانْصُرُوْاً لِيْنَ ﴿ قُلْنَا لِنَا رُكُونِ فِي بَرُدًا وَ سَ €وارَادُوْابِهِ كَيْنُا فَجَعَلَنْهُمُ الْأَخْسَرِبُنَ<sup>©</sup> الأرض النئ بركنافيها للغ

لِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحْلِنَّ بَلْ هُمْ عَنْ ١٠٥١ أَمُ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ مُرَّا نصُرَ انفسِهِمْ وَلاهُمْ مِنَّا يُصُحِبُونَ ﴿ اللَّهُ مُ مِنًّا يُصُحِبُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المُ مَنَّعُنَا هُؤُلُاءِ وَابَأَءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُزَّافِلَ بَرُونَ أَثَّانَأِتِي الْأِرْضِ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا الْفَكُمُ الْغَلَبُورُ ﴿ قُلِ انْبَأَأْنُذِنُ رُكُمْ بِالْوَحِيُ ﴿ وَلَا يَسْبَعُ الصُّحُ السُّكُمُ اللَّهُ عَآءًا ذَا مَا ﻜَۯُۉن۞ۅؘڮڹٛڡٞڝۜؿۿؙۯؙڡٛ۬ڬ؋ٛڡؚٚڹۼڹٳٮڔڗڮڰ عُوْلُنَّ يُويُلِنَا إِنَّاكُنَّا ظِلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ الْهُوَ إِرْيُنَ لْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِبْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَبِيًا وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّاةِ قِنْ خَرْدِ لِ أَتَيْنَا بِهَا وُكَفَى بِنَا خُسِينَ ® وَلَقُلُ النَّنَا مُوسِى وَهٰرُونَ الْقُرْقَانَ وَضِياءً وَ ذِكُوًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُ مِّرِي السَّاعَةِ مُشْفِقُونِ ﴿ وَهِنَاذِكُمُ مُّلِرَكُ ٱڬٛۯڵڹۿٵٚڣٲڬؿؙؙڞؙڴڰڡؙؽڮۯۅؽ۞ۅڷڨڵٵؾؙؽٵۧٳڹڒۿۣؽؙۄ بِنُ قَبْلُ وَكُنَّابِهِ غِلِيبِينَ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰن فِي الشَّهَاثِيلُ الَّذِي أَنْتُمُ لَهَا عَكِفُهُ رَى ﴿ فَاكُو وَجَدُنَا ابَآءَنَا لَهَا غِيدِينَ ﴿ قَالَ لَقَ كُنْنُمُ آنُنُمُ وَابَآؤُكُمْ فِي ضَلْلٍ مُّبِ

وَأَيْهُ إِن اذْنَادِي رَبِّكُ إِنِّي مَسِّنِي الضُّرُّ وَأَنْتُ أَرْحُمُ بُرَى ﴿ فَأَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُ فَكُنَّا فَأَنَّا فَأَيْ اللَّهِ مِنْ ضُرِرٌ وَّ انتنك اهلك ومنثلهم معلى رخمة مريءنيانا وذكرى لَهُ مِنْ رَبِي ﴿ وَإِنْسَلِمِينِلَ وَإِذْرِبْسِ وَذَا الْكِفْلِ كُلَّ إِنَّ مِنْ الصيريري ﴿ وَأَدْخَلُنُهُمْ فِي رَحْمَنِنِنَا أَنَّهُمْ قِرِي الطِّلَّحِينَ وَذَا النُّونِ إِذُذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظُرِى آنُ لَّرَى نَّقُبِ رَعَلَيْهِ فَنَادِي فِي الطُّلُلِيِّ أَنْ لَّرَالُهُ إِلَّا أَنْ سُلِّحْنَكُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلْبِ إِنْ ٥٠ فَأَسْنَعَهُ مَا لَكُ وَ يُجَّيِّبُنْهُ مِنَ الْغَيِّرُ وَكُنْ لِكَ تُعْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَزَكِرِيّاۤ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَنَازُنِّي فَرُدًا وَانْتَ خُيُرُ الْورِثِيْنَ ﴿ فَاسْتَجِبُنَا لَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ يَخِينِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْجِهُ إِنَّكُمْ كَانُوْا بُلْسِرِعُونَ فِي الَخَبُرِتِ وَيَلُعُونَنَا رَغَيًا وَرَهَيًا وكَانُوا لَنَا خَشِعِبُرَ ٠٠٠ والبتى أخصنت فرجها فنفخنا فنكا مرق رووخنا وجعلنه وَايْنَهَا الِيَةً لِلْعَلِمِينِ ﴿ إِنَّ هَٰنِهُ أَمَّتُكُمُ أُمَّاةً وَاحِكَافًا وَا ٱڬٵۯۼؖٛڲؙؙؽۯڣٵڠؠ۠ڵؙٷڹ؈ۅؘؾڠڟۼٷٳۧٳڞڗۿ؎ڔڹؽڿڰ كُلُّ إِلَيْنَا مِ جِعْدُنَ ﴿ فَهَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلَحْتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلِأَكُفُرُانَ لِسَغَيِبُ ۚ وَإِنَّا لَهُ كَنْنِبُونَ · حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ آهُلُكُنُهُ آنَتُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿

ع کام

هُنْنَالَةَ السَّحْقُ وَبَعِفُونِ نَافِلَةً وَكُلَّ جَعَلْنَا لَنْكُمُ أَيِسَاتُ يَتُكُلُورَى مِأْمُرِنَا وَأَوْحَنْنَا إِلَيْهِ فِعُلَ الْخَيْرِتِ وَإِنَّامُ الصَّلَّاقِ وَإِنْنَاءَ الزَّكِينَ وَكَانُوا لَنَ الَّذِي كَانَتُ نَعْمُلُ الْخَبِيثَ إِنَّكُمْ كَانُوافَوْمُ سَوْءٍ فَسِفِيْنَ وَأَدْخَلُنْهُ فِي رَحْبُنِنَا إِنَّهُ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ وَنُوكًا إِذَ نَادِي مِنْ قَبُلُ فَاسْنَجِيْنَا لَكَ فَنَجَّيْنَهُ وَاهْلَكُمِ بُير®َونَصَرُفُهُ مِنَ الْقَوْمِ الِّن بُن كُن بُوُ بالنِناانَهُمُ كَانُوا قَوْمُ سَوْءٍ فَأَغُونُنْكُمُ آجُمَعِينَ لَيُهُنَ إِذْ يَجْكُلُونِ فِي الْحُرُفِ إِذْ نَفَشَكُ فِيُهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكِبِهِمْ شَهِدِينِ ٥ فَفَهَّيْنُهُا نَ وَكُلا الْتُهُنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَاللَّهُ وَالْكُونَا مَعَ دَاوُد لَجِبَالَ بُسَبِّحُنَ وَالطَّلْبُرُّ وَكُنَّا فَعِلْدُنَ ﴿ وَعَلَ لَّهُوْسٍ تَّكُمُ لِنُحُصِنَكُمُ مِّرِثِي يَانِسَكُمُ فَهَالُ آَنُ نَ الرِّبُحُ عَاصِفَةٌ بَخُرُيْ الى الْأَرْضِ الَّذِي بْرُكْنَافِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْ الشَّيلِطِينِ مَنْ يَغُوُ صُوْنَ لَهُ وَيَعُ لَادُوْنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمُ لِحَفظ

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَهُ تُكُمْرُومَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿ فَلَ رَبِ إِنْ كُمُ بِالْحِقِّ وَرَبُنَا الرَّحُلُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَانِصَفُهُ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَانِصَفْدُ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَانِصَفْدُ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَانِصَفْدُ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا لِمُسْتَعَانُ عَلَى مَانِصَفْدُ وَالْمُسْتَعَانُ عَلَى مَانِصَفْدُ وَالْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَى مَا فَعِنْ مَانِصَانُ عَلَى الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَانِصَانُ عَلَى مَا الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَى الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَالْمُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَى مَانِصَانُ عَلَى الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَى مَا الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَى الْمُسْتَعَانُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَالَى مَانِعُ فَعُنْ وَالْمُسْتَعِيلُ عَلَى عَلَى مُنْ الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُسْتَعَانِ عَلَى عَلَى الْمُسْتَعِقُ فَالَعُلِقُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى الْمُسْتَعِقِلُ عَلَى مَا عَلَى مَالْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُسْتَعِلَى عَلَى عَلَى الْمُسْتَعِلَى عَلَى الْمُسْتَعِيلُ عَلَى عَل مُورَةُ الْحِجِ مِنْ وَهِي تَنْمَا وَقَ سَبُونِ الْجَابِيَ الْعَالَمَ الْمُعَالِمُ وَالْحَالِمُ الْمُؤْمِدُ وَ سُورَةُ الْحِجِ مِنْ وَهِي تَنْمَا وَقِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَا هرالله الرَّحُهن الرَّحِبيُمِ نَاتِهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ إلَّ ذَلُوَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمُرْتَرُونَهَا تَنْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَتَّ الرَّضَعَتْ وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَبْلِ حَبْلُهَا وَنَكِي التَّاسَ سُكُرِى وَمَا هُمُ بِسُكُرًى وَلَكِرِ ثَى عَنَى ابِ اللَّهِ شَبِ إِيُّكُا اللَّهِ شَبِ إِيُّكُا اللّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَكَنِّبْعُ كُلَّ شَيْظِن مَّرِبْدِكُونَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ ثَوَلَاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُدِينِ يُحِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ® يَأَيَّهُا التَّاسُ إِنْ كُنْهُمُ ع رَبْبِ مِنَ الْبُعْنِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِنْ ثُولِ ثُمَّرَ طَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضَغَةٍ عُّنَكَّقَةٍ وَغَيْرُ مُخَ بين كُمُّ وَنُقِرُفِي الْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ الآ اَجِلِ مُسَعَّى ثُمَّ كُغُرِجُكُمُ طِفُلِانُمُ لِتَبُلُغُوْآ اَشْتَاكُمْ وَمِنْكُمُ مِّنَ يَكُوفُ نَكُمُ مِنْ بُرَدُ إِلَى أَرْدَلِ الْعُهُرِ لِكَيُلاَ بَعُلَمُ مِنْ بَعُدِ م نشَيْعًا وَتَرَى الْأَسْضَ هَامِكَ فَأَ فِاذَ ٱلْنُرْلُنَا عَلَيْهَا عِلْهُنَزَّتْ وَرَبِّ وَأَنْكُنَّ وَأَنْكُنْ وَأَنْكُنْ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّالِمُ لَلَّا لَا لَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّ

منزل

عَلَى إِذَا فَلِنْكُ يَا جُونُجُ وَمَا جُوْجٌ وَهُمُرُمِّنُ كُلِّ حَلَبٍ تَبِنْسِلُهُ رَى ﴿ وَاقْتُرَبُ الْوَعْلُ الْحَوْلُ فَاذَاهِ } شَاخِصَةً أرُالِّذَنِّينَ كُفِّرُوا لِبُويُلِنَا قُلُكُنَّا فِي غَفَلَةٍ مِّنَ هُنَا لِيبَيْنَ ﴿ اللَّهُ وَمَا تَعْبُكُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اجَهَنَّمُ أَنْتُمُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَوْكَانَ هُوُلَاءً اللَّهِ الْمُؤْلِاءِ اللَّهِ الْمُؤْلِاءِ ا مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلِّ فِنَهَا خُلْلُ وَنَ ﴿ لَهُمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمُ فِيهَا · بَيْسُمَعُوْنِ صِاتَ النَّارِي سَبِقَتْ لَهُمُ مِنَّا الْحُسُنَى أُولَيْهِ عَنْهَا مُبْعَلُونَ اللَّهِ لِيسْمَعُونَ حَسِيسُهَا وَهُمْ فِي مَا شُتُهُكُ أَنفُسُهُمُ خِلْكُونَ ﴿ لَا يَحْزَنَكُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبُرُ وَ تَتَلَقُّهُ مُ الْمُلَيِّكُةُ مُلْا أَيُوْمُكُمُ النِّي كُنْتُمُ نُوْعَلُونَ ﴿ يَوْمَ نُطُوى السَّمَاءَ كُطِّي السِّبِحِلِّ لِلْكُنُّبُ كُمَا بِكَ أَنَّاأُوَّلَ خَلْقُ مِنَّ بَعْنِ النَّاكِرِ أَنَّ الْأَرْضَ بَرِنْهَا عِبَادِي الطِّهِ انَّ فِي هٰذَا لَبَاغًا لِقَوْمٍ عٰبِدِينَ ﴿ وَمَا آرُسَلْنَاكَ إِلاَّ رُحْمَةً لِلْعُلِمِينِ ﴿ فُلُ إِنَّتَا يُؤْخِي إِنَّ أَنَّهَا إِلْهُكُمُ إِلْكَا واحِنُ فَهَلُ أَنْنُمُ مُنْسُلِمُونَ ﴿ فَانَ تَوَلُّوا فَقُلُ اذَنْكُمُ عَلَى سَوَأَعِ وَإِنْ أَدُرِي أَفِر بَيْكِ أَفْرِ بَيْكِ أَمْرَبِعِيْكُ تَأْنُوعَ وُرَ ﴿ إِنَّهُ عَلَّ لَّمُ الْجَهْرَمِنَ الْقُنُولِ وَيَجْلَمُ مَا ثَكُتُنُونَ®

تَّن يُنَ امَنُوا وَالَّنِ ثِنَ هَادُوْا وَالصِّبِأِنَ وَالِّذِي رُبِّ أَشْرُكُو آرَّتُ اللَّهُ يَفْصِ لله على كِل شَوْ الشَّلِيلُ ١٤٠٥ اللهُ تَدَادِ اللهِ لنُّجُوْمُ وَالْجِيالُ وَالشَّجْرُوالِيُّ وَآتِ وَكَنْ يِسْ وَكُنْ أَرْحَقَ عَلَيْهِ الْعَذَاكُ وَمَرْ أَنَّهُ السحمالة الله يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ هُمْ وافى رتبهم فالنابي كفروا هُمُ إِنْهَاكُ مِرْنُ كَارُنْصُتُ مِنُ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَوِ وَالْجُلُوُدُنُّ وَلَهُمُ مَّقًا مِمْ مِ ٣ كُلِّمَا آزَادُوْ آنُ يَخْرُجُوْ امِنْهَا مِنْ غَيِّم اعْدُلُ P (F) وَذُوْقُوا عَنَابِ الْحَرِيْقِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُكُخِ ڂڹ ڮٮؖ۠۠ؾؙؙٷػڿڔؽڡؚڹٛڰۼؽۿ اسَاورَمِنْ ذَهَب وَلْوُلُوًا وَلِيَ ں ﴿انَّ الَّنِي يُنِي كُفَرُّوْا وَيَصِّلُّ وُكِ الله والمسجد الحرام الزئ جعكنه للتاس سوآء الحاد بظلم تنن قه من عناب

أَنَّ اللَّهَ هُوَالُحَقُّ وَأَنَّهَ يُخِي الْهُوْنِي وَأَنَّهُ عَلَا نَهُونا فَن يُرُقُ وَأَنَّ السَّاعَةُ انْنَهُ لاَّ رَبْبَ فِيهُا وَأَنَّ السَّاعَةُ انْنِهُ لاَّ رَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ رِينَ النَّاسِ مَنْ يَوْ الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ لِمُ وَلَا هُلًى وَلَا كِنْ مُنِيبُرِ ۞ فَأَ نِي لَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَكَ فِي الثَّانِيَا خِزْئُ وَّ نُنِينِفُكَ بَوْمُ الْفَيْلِمَةِ عَلَى الْجَرِينِ وَذِلِكَ بِمَا فَتُمَثُّ الله وَارْسُ اللهُ لَبْسُ بِظُلاُّمِ لِلْعَبِيْبِ أَوْمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُكُ اللهَ عَلَى حَرُفِ قَانَ اصَابَهَ خَيْرٌ اطْمَاتَ بِهُ وَإِنْ اصابنته فنتنافي انقلب على وجمه فتحسر الثانيا والإخرة لِكَ هُوَالْخُسُرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿ يِكُ عُوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالِابَضُرُّ وَمَالَا يَنْفَعُهُ ﴿ لِكَ هُوَ الضَّلَا الْبَعِبُ لَ الْ الْبَعِبُ لَ الْ الْبَعِبُ لَ نُ عُهُ الْكُرِي ضَرُّكُم أَفْرَبُ مِنْ ثَقْعِهِ لِبَيْسَ الْعُنِشِيْرُ@انَّ اللهُ يُكُخِلُ النَّيْنَ الْمُنُوا وَأَ لحن جَنْنِ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الأَنْهُ رُاتَ الله يفعل مَا بُرِيْنُ®مَنْ كَانَ يَظْنُ أَنْ لَنْ يَبْصُرُهُ ا التُّأْنَيَا وَالْآخِرَةِ فَلَيْهُنُّ كُو بِسَبَبِ إِلَى لِيُقطعُ فَلِيَنْظُرُ هَلَ يُنْ هِبَنَّ كَيْثُكُ وَايَغِيْظُ ۗوَكَنْ لِكَ اين ببنو وأن الله يهوى من بريا

منزل۲

جعلنها تكمرض شعآبِراللهِ لكمُ فِيها خَبْرُ فَا مَ الله عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجِيكَ جُنُو يُهَا فَكُوا وأظعموا الفانع والمُعَنَّرَ كن لك سَخَوْنِهَا لَكُمُ لَعَلَّمُ تَشْكُرُونَ اللهُ دِمَا وُهُا وَلِكِنَ يَنَالُهُ خَرَهَالكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَ بَشِّرِ الْمُحُسِنِينَ ﴿ اللَّهُ يُلْفِعُ عَنِ الَّذِينَ الْمُنْوَا أَنَّكُهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصُ تحرجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ بِغَيْرِجِقِ إِلاَّ أَنْ يَتَفَوْلُوْا رَبُّنَا اللَّهُ وَلُوْلُا دَفْعُ اللهِ التَّاسَ بَغْضَهُمْ بِبَغْضِ مِعُ وَبِيعٌ وَصَلَونَ وَمَسْجِلُ بُنُ كُرُ فِيُهَا اسْمُ نْ يُرَا وَلَيْنُصُرَى اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُكُمْ إِنَّ اللَّهُ لَقُويٌ كَتُلْكُمُ فِي الْأَرْضِ أَوَّامُ الصَّلَّاةُ فِبُهُ الْأُمُورِ ﴿ وَإِنْ يُكُذِّبُولِكَ فَقُلُ وَعَادٌ وَنُهُودُ ﴿ وَنُومُ إِبْرُهِ ﴿ وَأَصْلَحْكُ مَنْ يَنَ وَكُنِّ بِ مُؤْسَى فَأَمْ رِيْنَ ثُمَّرًا خَنْ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِ

TO STATE

بْزُهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَانْنُورِكُ بِي شَبِعًا وَوَ غِيْنَ وَالْقَابِدِيْنَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ ﴿ وَ سِ بِالْحَجِّ يَانُوُكُ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِ بِ عَلَى مَا رَزُفُهُ مُ مِرْثُي بَهِيْمَا قِ الْأَنَّةُ وأطعموا الكايس الفقترة فتكالنقد للهِ فَهُوَحَيْرٌلَّهُ عِنْلَ رَبِّهُ وَاحِلَّتُ لَكُمُ الْإِنْكَ لأَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْنَ إِن وَاجْتَنِبُوا قَهُ إِلَى النَّهُ وَلَّ كُنَفَآءَ لِللَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يَشْرِ ن®ذلك ومرئ يُعَظِّ وَى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُثَرُ فِينَهَا مَنَا فِعُ إِلَى آجَ المَ البَنْف العَتِيْق ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّا فِي ڒڒؙۊ۬ؠؙؙؙؙؙۿڞؚڒؽؠؽۿؽؠ المُكُمُرِاكُ وَاحِكُ فَلَكَ أَسُلِمُوا وَبَيْسُ اللَّهُ لَكُ فَلُوبُهُمُ وَالصِّيرِينَ عَلَى ادًا ذُكِرَاللَّهُ وَجِ كَهُمْ وَالْمُقِبُرِي الصَّالُونَ وَمِتَا رَزَقَنَاهُمْ يُبُفِقُوا

5 CAN 5

بيُل الله نُمَّ فَنِنكُوا أَوْمَا تُوالْيُرْزَقَتُهُ عَا وَاسَّ اللهُ لَهُ وَخَدُ اللَّارِقِ رُن صَلَّى خِي كوفريعاف لَيُنْصُرُنَّهُ اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ لَكُفُونُ عُفُورُ ﴿ ذَلِكَ مِ للهَ يُؤلِجُ الَّيْلِ فِي النَّهَارِوَيُولِجُ النَّهَارِفِي النَّيْلِ وَاتَّ اللهُ عَانَى اللهُ هُوَ الْحُوْنَ وَالَّى مَالِيلٌ عُوْنَ ) وَارْجُ اللّٰهَ هُو الْعِلْيُ الْكِيدِيْرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّلْ اللَّهُ الزَّلْ بِيحُ الْأَرْضُ مُخْفَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لِطِيفٌ خَو في السَّبُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَوَارِيَّ اللَّهَ لَهُوَ النَّفِ 金山でうびむかん سَخَّرُكُمُ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلِّ ذَنِهُ إِنَّ اللَّهُ مِالتَّاسِ لِرُعُوفُ رَّءِ ٱكُمُ ثُمَّ يُبِينُنَّكُمُ ثُمَّ يُخْيِنَكُمُ إِنَّ الْإِنْسَ ك فقل اللهُ أعُ لَمُ بِهُ الْغُهُلُونُ ﴿ أَلَّهُ لَهُ لَهُ مِنْ القلمة فنكاكث نثؤفيه وتختلفه

منزا

نُ مِنْ فَرْبِيرِ أَهُلُكُنْهَا وَهِي ظَالِيَةٌ فِهِي خَا ا فَتُكُونَ الْهُمْ فَلَدُ كَ يَعْقَلُونَ بِهَا آوَادَانَ ارُوَلِكِنُ نَعْمَى الْفُلُوْبِ الِّنِي فِي ع بِالْغُنَابِ وَلَنْ يَجْزِلْفَ اللَّهُ وَعُلَا وَ ڮػٲڵؚڡ۫ڛؘڮڗؚڡ؆ڹۼڰۯؽ۞ۅڰٳٙؾؽڡؚٚڹ؋ؽڎٟٳۯ انته اخن تكاواك النُصدُّ رَقَالُ الْكَاتِّكُ ٵؖڬٵڬڴؙۄؙڹٙڹڔٛڴؠؙؽؿ۞۫ڣٵڷؚڹؽؽٵڡٮؙٷٳۅؘۼ<u>ؠ</u> غُفِوَةٌ وَّرِزُفٌ كِرِيْكُرُ وَالْإِن يَنَ سَعُوْ إِفِي الْإِنَامُ لِعِنْ إِنْ لك مرجي رسي نَنْهُ ﴾ أَلَقُمُ الشَّيُظرِ ﴾ وَ أَكُنتُ نَتِنَةً فَتِنْتُ فَتِنْسُخُ اللَّهُ مَا لُكُونَ مُنْ حُكُنُكُ فَالْمُعُمَا رَمَا يُلِقِي الشَّيْظِرِ عُ لِغُ الشَّفَاقَ يَعِنُهِ ﴿ وَالْمُعَلَّمُ الذَّرِي عَ لَهُ قُلُونُهُمُ وَارِيَّ اللهُ لَهَادِ الَّذِيرَى نُه@وَلَا يَزَالَ النَّنْ لَنَ كَفَاوُا فِي مِنْ يَقِ المُعِنَّةُ أَوْ يَاتِيكُمُ عَنَ أَكِيدُ فِي عَقْدُ الْكُ فكر بكنه كأن أن أن امنوا وعيد

[P.15.

إلله الرَّحْفِينِ الرَّحِيْبِ قُلْ أَفُلُحُ الْمُؤْمِنُونَ۞ڷڵۯيُن هُمُ فِي صَ اللَّغُومُغُرِضُونَ ﴿ وَالنَّنَايِنَ ۞ٚۅٵڵٙڹؽؽۿؙؙۿڔڵڣؙۯٷڿؚۿۿڔڂڣڟؙۅٛ<u>ڹ</u> اؤمامككت آيكانكم فانتكم غائرم ك هُمُ العُلُونَ عَلَى في وَرَاءَ ذِلْكَ فَأُولَا هِمُ رَعُونَ۞وَالَّنِ يُنَهُمُ اَفِظُهُ نَ۞ أُولِيكَ هُمُ الْوِرِنْوُنَ۞ الَّذِي يُنِينَ يَ سَ هُمُ فِنُهَا خُلْلُ وْنَ ﴿ وَلَقَلُ خُلُّونَ الْأَنَّا الْأَنَّا الْأَنْ ه قِرْ) طِبْرٍ، ۞ نُحْ حَعَلْنَهُ نُطْفَةٌ فِي قَارِ مُكِنْرٍ. ٩ النَّطْفَة عَانَة قَ وَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُ ا عِظْمًا فَكُسَهُ نَا الْعِظْمَ لَحُمًّا ثُثُمَّ أَنْشَأَنْهُ فحلفنا الد خَلُقًا الْحَرِّ فَتَعَرِّ خَلَقًا الْحَرِّ فَتَعَرِّ فَتَعَرِّ خَلَقًا الْحَرِّ فَتَعَرِّ فَتَعَرِّ أَحْسَرِي الْخُلْقَةُ ﴿ ﴾ ثُمَّ الَّكُو يَعْلَ لَيَتِنُونَ ١٠٤٥ أَنْكُرُ إِنَّكُمُ يَوْمُ الْفِيلِمَ بعَ طرآبِقً وماكتا @وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَأَءُلُهُ لَا رِفَأَ الأَرْمُ ضِ أَوَ إِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهُ لَعْ

السعبانة عندالثنافع فر

مُرَانً اللَّهُ يَعُلُّمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي تُتُكُلِ عَلِيَّهُمُ النِّنْكَابِيِّنْتِ نَعْرِفُ فِي وَجُوْلِا كَيْتُكُونَ مِا لِنْ الْرُبِي كَتُلُونَ عَلَيْهُمْ ذُلِكُمُ النَّارُ وُعَكَ هَا اللَّهُ الَّذِي كَفَرُوْآ عُرب مَنْكُ فَاسْتَبِعُوْالَةِ إِنَّ الَّذِينَ ثَلَ عُوْنَ مِنْ للهِ لَنْ يَجْلُقُوا ذُبَايًا وَلَواجْنَبَعُوالَةُ وَإِنْ يَبْسُلُهُمُ اللَّهُ مُنْكًا لِالسَّنَنُقُنُ وَهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُظُ لله حَقّ قَنْ رِهِ إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عَزِيْزُ ﴿ اللّهُ يَصُطَفِهُ \* ۯڛؙڵؖۜۜڐۊڡؚڹٵڮٵڛٵؾٵۺڮڛڹۼۺڝؽڒۿۣؽڎ الكالله مُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ يَأْتُهَا الَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ ازُكَعُوا وَاسْجُلُوا وَاعْبُلُوا رَبِّكُمُ وَافْعَالُوا الْخَيْرَ وَجَاهِلُ وَا فِي اللَّهِ حَنَّ جِهَادِهِ هُوَاجْنَلِكُمُ وَمَ لَهُ ٱبْنِكُمُ إِبْرُهِيْمُ هُوسَتُ لَى النَّاسِ أَفَاقِبُهُ والصَّلَّا فَ وَاتُوالاً كَوْقَ بالله هو مؤلكة فَنِعْمَ الْمُؤلى وَنِعْمَ النَّا

ڰؚٳڷڹۣڹ*ڹ*ؽڰڣۯٷٳۘۅڰ۫ڰۜؠٷٳؠ كُمُّ نَاكِلُ مِتَاتًا كُلُوْنَ هِي الرَّحْمَاثُنَا النَّانِيَا نَبُوْكُ وَنَجْيَ هُ الأَرْجُلُ افْنَرَى عَلَى اللهِ كَنِي كِمَا وَمَا وأمَّةً رَّسُولُهَا كُنَّ يُوكُ فَأَنْبِعُنَا بِعُضَامُ مَعِضًا وَّجَعَلَنْهُمُ أَحَادِيثَ يْنَ۞ۚ فَقَالُوۡۤا اُنُوۡمِنُ لِيَشَرَبِنِ مِثَانَا وَقَـُوْمُ ٱفكانَوُا مِنَ الْجُهُلِكِينُ۞وَلَقَلُا هُتُنُّ وُرِيَ@وَجِعَ رَبُونِ ذَاتِ فُرارِ وَمَعِينِ ﴿ يَأْيَنُهُا الرُّسُ لُوَاصَالِحًا أِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيُ

tions.

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ يِهِ جَنَّتِ مِنْ نِغِيلِ وَاعْنَابِ لَكُمُ فِيهَا فَوَالِهُ كَتْيُرَةٌ وَمِنْهَا ثَأَكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ وعلى الفُلك تَخْلَادُن ﴿ لْنَانُوْكًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا كُمُ مِنْ تَتَقُونَ ﴿ فَهَالَ الْمُلَوُّ الَّذِيثِي كَفَرُوْا مِنْ فَوْهِ ٱلكَيْنَةُ وَيَنْكُمُ يُرِيْكُ أَرْ } يَنِفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَا عُنَابِهِٰنَا فِيَ ابَابِنَا الْأَوَّلِينَ۞ٳؽ۫ۿۅٳڵڗۘڔڿؙڵ؈ عِيْنِ عَنَالَ رَبِّ انْصُرُرِ فِي أغيننا ووخينا فإذا بحآء مُّعُرُفُونَ عَاذَا اسْنَدُيْكِ أَنْكُ وَمُرِدُ نُمَّ انشَأْنَا مِنَ بَعُي هِمْ قَرُنَّا اخِرِيْنَ ﴿ فَأَنْسَانَا فِيهُ اعْبُثُ واللهُ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَبُرُةُ أَفَلَا تَتَقَعُو

747

ڵۿؙۿڒڂۯڿٵڣؘڂۯٳڿۯؾؚڮڿؽڒۜٷۿۅڂ ؚڡؙٚۺؙؾ۬ڡؽؙڿ؈ۅٳؾٛٵڷڹڗؽ لَيُهِمْ رَبَابًا ذَاعَنَ ار لِسُونَ ٥ وَهُوالَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّبْعَ وَالْأَبْصَ ۞وهُوالِّن يُ ذَرَاكُمُ فِي الْأَرْضِ وَاللهِ نُحْتَمُ يُتُ وَلَهُ انْجِندُ لَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَا رُأَنَى بَكْ قَالُوا مِنْكُ مَا فَالَ الْأَوَّلُونَ ۞ قَالُوْآء إِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرْبَاوِّعِظَامًا ﴿ لَقُلُ وُعِلُ نَا يَخُرُ وُ إِيا ٓ وُكُنَّا هُ لَا إِي لِيُنَ ﴿ فَكُلِّ لِمَن الْأَرْضُ وَمَنْ فِيُهَ نَ®سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ أَفُلَاتُكُرُّونَ تَتَقَوُنَ⊕قُلُمَنُ بِينِ إِمَلَكُونُ كُلِّ نَنْمُ عِوَّ ان كُنْنُهُ تَعْلَيُون ﴿ صَبِيقَوْلُونَ بِلَّهِ قُلْ فَا @بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَانَّهُ مُرَكِّنِ بُونَ عَمَا بٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْهِ إِذًا لَّنَهَبُ كُلَّ إِ ۿُمُ عَلَى بَعْضِ سُلِّحَى اللهِ عَبَّا يَصِفُونَ<sup>®</sup> لابغض

نَّ هٰذِهٖ ٱلْمَتُكُمُ الْمُهُ وَّاحِدَةً وَّاحِدَةً وَّانَارَبُّكُمُ فَاتَّقُونِ ۖ فَتَقَ بِ بِهَالْكُ يُهُمُ فِرْخُونَ ؽن®اَیکسیُون اَنْکانیک هُمْ به مِن نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِتِ بِلَ لِأَيْشَعُرُونِ ﴿ إِنَّ الْآنِهُ وَ الْحَالِ الْأَيْشَعُرُونِ ﴾ وتي الآنور *ۿؗڔڡۜۺؙڣڠ*ؙۅٛؽۿؖۅٳڷڹڹؽۿؠؙڕ ؙؙٛڡؚڹؙۅٛڹۿۅٵڷڹڔؽۿؠؙڔڗ؆ؠٛڒڮۺٚڔڴۅؽۿۅٵڷڹؽؽٷۏؽ انْ اوْقَالُهُ يُلِكُمْ وَح لَةٌ أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ﴿ وَلِيكَ يُسْرِءُونَ ٚۼؙؽٚڔڣؚۅۿؙۿڔڶۿٵڛؠڟٷڹ؈ۅڶڒٮؙػڵؚڡؙڹڣۺٵؚٳڵۅؙڛ اكِنْكِ يَنْطِقُ بِالْحَقّ وَهُمُرِلَا يُظَ فُعُنُرُوْقِرِيُ هَٰنَا وَلَهُمُ آعُدُ كُ مِّنُ دُون ذلك هُمُلَهُا لۇن ﴿ حَتَّى إِذَا آخَنْ نَامُتُرُفِيْهِمُ بِإِلْعُنَ ابِإِذَاهُمُ يَجْعُرُونَ ﴿ يجنو والبهوم الككم منا لتُصُرُّ وُنَ@قَلِّ كَانْتُ النِيْ تَتَلِي مرًّا تُلْحُونُ وَرَّ عَالَمُ لَكُ يَرُّوا الْقَوْلَ الْمُحَ يَغُرِفُوارَسُولَهُمُ فَهُمْ لَهُ مُنْكُرُورَ لة بَلْ جَأْءُهُمُ بِالْجَقّ وَأَكْثَرُهُمُ ٤٥ لواثبَعُ الْحُقِّ أَهُو آءَهُمُ لَفَسَانِ السَّلَوْنُ وَ ڡؚؾؙڹڶٲڗؽڹٚۿؙؙۿڔؠؚڶؚڮۯؚۿؚۿۏڰۿؙۄٚۘۼؽۮؚڮۯۣۿ۪ؠ۠ڡٞ۠ٷٛۄ

منزل٣

سُؤَوَّ النَّوْرِ مِكَانِيَةُ وَهِلَ الْكُوْرِ اللَّهِ الْرَّحُلِيَّ وَالْمَافِيَةُ النَّوْرِ مِكَانِيَةُ وَكُورِ اللَّهِ الْرَّحُلِيْ الْرَحِلِيْمِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُورِةُ الْمُلْوَاكُلُ وَالنَّالِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُل

7027

والشهارة فتعلى عماينشكري فا المَّا نِرُيْتِي مَا يُؤْعَلُ وْنَ شَرَبِ وَاتًا عَلَى اَنْ نُرُيكَ مَا نَعِلُ هُمُ لَقِي رُونَ ﴿ إِذْ فَعُ إِ بتعظ تخن أغلم بما يصفون مُ بُرُزُخُ إلى يَوْم يُبُعَنُونَ ۞ فَأَذَا نَفِحَ ن وَلَا يَتُسَاءَ لَوْنَ ۞ فَنَرَى نَقَلَفَ مَو إِرْنِينَا خلكورى فانكفح وبجوهي كُنُ الْنِنِي نَتُلَى عَلَيْكُمُ فَكُنْهُمُ بِيهَا تُكُلِّ بُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَنُكُ عَلَيْنَا شِفْهُ ثِنَا وَكُنَّا فَهُمَّاضًا جُرِ حُنَامِنُهَا فَانَ عُدُنَافَانًا ظَالُهُ رَ€ وَيَالَ اخْسَؤُوا فِيْهَا نُسُوْكُمُ وَكُنُ نُمُ مِنْ أَكُنُنُمُ مِنْ أَكُنُ نُمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَمُا اللَّهُ أَلَمُ الْ ٱنَّنَهُ هُمُ الْفَآبِرُونَ@فَلَ كُمُ لَبِنْتُمُ

خرة والله تعله وانتثراً ر معنی فَإِنَّهُ بَامُرُ بِالْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكُرُ وَلَهُ كُمُّمِّنُ اَحَيِ اَبُكَا أُوَّلَكِتَ اللَّهَ يُزَكِّنُ ورز في و لَمُ بْجِلُ وَافِيُهَا اَحَدًا فَلَا تُكُذُّ رزي وري ۣؠ۫ۘڵػؙۄٳۯڿۼٷٳڣؘٳۯڿؚٷٳۿۅؘٲۯ۬ؼ۬ؠػۿؘۅٳٮڷٷؠؠٵؾۘۼڴۊؙ

فشهادة احدهم اربغ شهدي بالله اتك ليرى سَةُ أَنَّ لَعُنْكَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَارَى هِرَى الأكان غضب اللهاع لصِّدِ فِيْنَ وَلَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَ لِنُمُ اللَّ النَّالُونُ جَاءُو بِالْإِفْلِي فَعُ شَرَّا لَّكُمُّ مِلْ هُو حَيْرٌ لِّكُمْ لِكُلِّ الْمِي مِنْهُمُ فَعُ شَرَّا لَّكُمُّ مِلْ هُو حَيْرٌ لِّكُمْ لِكُلِّ الْمِي الْمِي مِنْهُمُ الْانْجُرُوالِّنِي تُولِّي كِبْرُهُ مِنْهُمُلَةً عَنَ سَبِعْتُهُ وَ طُرِي الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِ خَدُّا الْوَقَالُ الْهُلُآ افْكُ مِّبِيْرِ الْوَلَاحِآءُو عَلَيْهِ كُمُ وَرَحْمَنُكُ فِي الدَّانِكُ وَالْأُوالُا تذفينه عناك عظنك أذتلقنك سُبُعْنَكَ هٰنَ ايُهْتَاكُ عَظِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ الْمُعَوِّدُونَ ٤ وُيُجِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِبْتِ

منزل۲

آءُ وَيَجْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اللهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُنْ كُرُفِيهُا النَّهُ أَبُّ ذِكْرِاللَّهِ وَإِنَّامِ الصَّلْوَةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكُوةِ يُتَافُّونَ يَوُمَّاتَنَفَا ويجسيه الظنان مَاءُحَةُ ا الله عنك فوقد للب وح بحرابج يَغْشُهُ مُوْجٌ مِنْ فَوْ إِنَّى اللهُ يُبْيَبِّحُ لِمُعْرَى فِي السَّهُونِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ عَهُ وَاللَّهُ عِلْيُكُمُّ لِمَا يَقُ

11

قدافلح ١٨ أنكم فكاتبؤهم أرز أَرُدُنُ تَحَصُّنَّا لِنَانِنَغُهُ اعْرَضَ هُ لِمَانَ فَأَرِثَ اللَّهُ منزل٣

I NO D

اللهُ النِّينَ المُنْوَامِنْكُمُوعَ اكنشاكة رى بى الفسِفُون @وَأَقِينُهُواالصَّلُومُ وَاتُواالُّوكُ لَهُ ثُلْكَ مُ @واذا بلغ الأظفال منكة الحكة فلتشنث لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْبِيَّةِ وَاللهُ عَلِيمٌ كَلِمُ

فرافلح ۱۸ اذلك منزل۲

P (12) 9

لآإري لله مافي الشلوب والأرض فأ لَيُهِ مُ يُرْجَعُهُ () وَاللَّهُ بِكُلِّ شَوْ عِدْ كُلِّهُ ﴿ اللَّهُ لِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُورة الفرق نيكس وهي سَبِيعُ وَسَبِعُورُ الله الرَّحْفِين الرَّحِيهُ برك الني الفُرْقَانَ عَلَى عَيْدِ الْمُكُرُنُ الفُرُقَانَ عَلَى عَيْدِ الْمِلْكُونَ الْعُلَادُ لَهُ مُلُكُ السَّلْطِ فِ وَالْأَرُ اوَّكَمْ بَكُرُ فِي الْمُلْكِ فِي الْمُلْكِ وَ الْمُلْكِ وَ الْمُلْكِ وَ الْمُلْكِ وَ اَ وَاتَّخُنُ وَامِنُ دُونِهُ الْمِهُ لَّانْخُلُقُونَ نَشُدُرًا @وَقَالَ النَّنْ يُزِي كُفُّ وُالدَّ انه عليه فألم اخرون فقل ك لدُّالُكُةُ لِذِي الْمُتَاتِكُ عَافِيهِ مِن تَدُّ الرصفات أنْ أَخُوالاً مِنْ مَعْلَمُ السَّرَّ فِي السَّهُوتِ وَالسَّهُ فِي السَّهُوتِ وَال عِبْبًا ﴿ وَقَالُوا مَا لِ هَٰنَ الرَّسُو في الْأَلْسُكُ أَوْ الْكُلِّكُ أَنَّا لَى الْكُلِّهِ مَا مَعَهُ نَذِنُوا ٥ أُو بُلِغِي النَّهِ كُذُو أَوْنِكُونَ لَهُ جَنَّةٌ تَأْكُلُ نَ تَنْبِعُونَ الآرَ كُلُّمِّسُهُ أَا نْلَادُونا الظَّلْمُ وَيَ

معانقة

نْسَاءِ الَّذِي لَا بَرُجُونَ فِي إِكَّا كَافَائِكُمْ عَلَيْهُ سَمِينَ عُفَفُرُ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُفْسِكُمُ أَرْ يُ تَأْكُلُو الْمِر فِي بُيُونِكُمُ أَوْبُيُونِ الْأَكْمُ لمنتكم أؤبيؤت اخوانكم اؤييؤب أخويتكم أوبيؤب أغما عَلَيْنَكُمُ أَوْبُيُوتِ آخُوالِكُمُ أَوْبُيُونِ خَ لْكُنْتُكُمْ مِنْفَاتِحَةَ أَوْصِ لِيُفِكُمُ لِيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جِمِيْعًا اَوُاشُتَاتًا قَاذَا دَخَلَتُهُمْ بِيُوْتًا فَسَلَّمُوا عَلَى اَنْفُسِ تَجِيتُ اللهِ عَنْ اللهِ مُلْرِكَةً طَيْبَةً كُنْ لِكَ بُبَيْنُ لَكُمُ الْأَبْتِ لَعَلَّكُمُ تَعْفِقِكُ نَ ﴿ إِنَّكَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوْابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوْامَعَهُ عَلَى آمِرِجَامِعٍ لَّهُ كِنْ هَبُوا حَثْى بَسُنَا ذِنُوكُ إِنَّ الَّذِن بَنَ بَسُنَا ذِنُونَاكَ أُولِإِ النابى يُؤْمِنُونَ باللهِ وَرَسُولِهِ فَاذَااسُنَاذَنُولَكِهِ ؙؚٛٛڝڹؙڟۘ۞ڵڗؾڿٛۼڵۏؙٳۮۼٲٵڗڛٛۏ<u>ڶؠؽڹۘػۿؙڔ</u>ٞٙٙٙڷؽ قُلُ يَعُلُمُ اللَّهُ الَّذِي يُنَي يَتُسَ للؤن مِنْكُمُ لِوَاذَافَلَكُ ثِيرِ الْنَاثِرِ : لِفُونَ عَنْ آمُرِهُ آنُ نَصِيبُهُمُ فِتْنَا الْمُونِيبَةِ

7 19 الذَّكْرِ يَعُكَ اذُجَأَءَ فِي وَكَانَ النَّفِيطُومُ لِلَّا لرَّسُولُ بِرَبِّ إِنَّ فَوْهِي اتَّخَنُ وُا كهادئاونص والقال كخناة وكعلنامعة آخاه هرؤن

مک

118-

نْظُرُكَيْفَ خَرَبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا لِكَ النَّانِ اللَّهُ اللَّ مِنُ نَخْتُمُا الْأَنْكُ وَيَخْعُلُ إِلَّاكَ اعلق وأغنن ألين كن بالس إذَا رَأَتُهُمُ مِّنْ مَّكَانَ بَعِيْنِ سَبِعُوْ الْهَانَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ وَإِذَا لَقُوا مِنْهَامَكَانًا ضِيقًا مُقَرِّنِيْنَ دَعُواهُنَالِكَ نَبُورًا ﴿ تَنْعُوا الْبُوْمُ نِنْبُورًا وَاحِكَا وَادْعُوْانَبُورًا كِنْنِيرًا ﴿ قُلْ اذْ أَمْ حَنَّةً الْخُلُسِ الَّذِي وُعِلَ الْمُتَّفَةُ فَي كَانْتُ لَهُمْ حَنَّ كنشآء ونخلي ين كان على رتبك وغرق وُمُرِيَحُنْنُ رُهُمُ وَمَا يَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَكُوْ لُ ءَ أَنْنُمُ أَضُلَلْنُمُ عِمَادِي هَؤُلَاءِ أَمْرِهُمُ ضَلُوا السِّبير فَالْوُاسُكُعْنَكُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا آنُ نَيْخِنَ مِنْ دُونِ وُلِيَاءَ وَلِكُونَ مَّتَعْتَنَهُمُ وَايَاءَ هُمُحَةً يَسُوا النَّكُرُّ وَكَا ؙ۠ٛٛٛٛٛ۠ٛ۠ڮٷڒٳ؈ٛڣؘڡٛڶڴڷؠٷػۿؠؠٵؾڡۛۊؙڮؙۯڂڡٵؾڛٛؾ؞ لهُ مِنْكُمُ نُنِ فَهُ عَنَ ابًا كِبْبُرًا @ وَمَا ارْسَ بَنَ الْآلِثُهُ لَيَاكُلُهُ إِنَّ الطَّعَ إِنْ وَاقِ وَجِعَلْنَا بِعُضَكُمُ لِيَعْضِ فِنْ نَضْبِرُونَ وَكَانَ سَاجُكَ بَصِيرُانَ

علقه ه السجلة ٤

مْع

ڔڹڹۅؘڔؘٵۿؚڵۿؠؙڔ؋ڿؚۿٲڋٲڲؠڹڔٞٳ؈ۅۿۅ عَنْ كُ فُ اكْ وَهٰذَا مِلْحُ إِجَاجٌ وَ َ بِهِ خَبِكُ إِلْ وَإِذَا فِكَا نْرُواوكان بَيْنَ ذٰلِكَ قُوامًا منزل۲

فَقُلْنَا اذْهُبَآ إِلَى الْقُوْمِ الَّذِينِينَ كُنَّ بُوْادِ وَفُوْمُ نُوْجٍ لِتُكَاكُنُّ بُواالُّهُ الصَّوِّعَادًا وَنَكُودًا ۞وَكُلاَّ ضَمَ يُنِالَهُ الأَهُنَا لقرُبِةِ الْقُرْامُد لَالُا ازْ) صَيْرُنَاعَلِيْ بين يُرون العُن الكان مَن أَضَالًا سَ هُ أَفَانَكُ نَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلِ اللَّهِ أَمْ تَعْسُبُ آنَّ علنه دلدا أهنة فك الكالكالكال اساة النَّهُ هُ سُمَانًا وَكُمُا s along انْعَامًا وَانَاسِي كَنْنُيرًا ﴿ وَلَقَلْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَلَكِّهُ وَاتَّقَ ٳڒؖػؙڡؙٛۏڒٳ؈ۅڷۅۺؽؙٵڷؠۼؿ۬ٵڣٷڰؙؚڷۊۯؠڮ<u>ۨ</u>

وم

فَقَانُكُنَّ بُوْافَسِياَنِيْهِمُ أَنْبَوُّامَاكَانُوْا بِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ الْوَلَمُيرَوُ رُضِ كَمُ اَبُنْنَا فِيُهَا مِنْ كُلّ رَوْجٍ كَرِيْمِ اَنَّ فِيُ اكان أَكُذُ هُمُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ أَنْ وَالْعَالِكِ لَهُوَ الْعَزِبُرُ بُمُ ﴿ وَإِذْنَا ذِي رَبُّكَ مُوسَى آنِ ائْتُ الْقُوْمُ الطَّلِيبُنَ الْمُوسَى وَائْتُ الْقُومُ الطَّلِيبُنَ فِرْعَوْنُ الْأَبِيَّقُونُ فَالْ رَبِّ إِنِّيُ اَخَافُ أَنْ يُكَذِّ بُونِ فَ ڵڔؽۅڒڹؽڟڹ ڛٲڣٛٵۯڛڵٳڮۿۯۅٛڹ®ۅڵۿڠ فَأَخَافُ آنَ بَيْفَتُكُونَ ثَافَالَ كَالَّهُ فَاذْهَبَا بِإِينِيَا إِنَّامَعَكُمُ مُسْنَيعُونُ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا إِنَّارِسُولُ رَبِّ الْعَلَيِيْنَ الْأَلْ ) مَعَنَا بَنِي إِنْ آءِيُلِ فَقَالَ الْمُثْرَيِّكَ فِينَا وَلِيْكَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا فْنَنَامِرْ ، عُمُ لِكِسندُ ، ٥٥ فَعَلْتُ فَعُلْتُكَاكَةُ ، فَعَلْتُ وَأَنْتُ مِنَ الكفرين@قال فَعَلَنُهُما إِذَّا وَأَنَامِنَ الضَّالِيْنَ فَعَلَنُهُما إِذَّا وَأَنَامِنَ الضَّالِيِّ فَيَرِيُ لَتَاخِفُنْكُمُ فُوهَبِ لِي رَبِّي كُلِّيّا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَ نعُمَةُ نَنْكُمُ كَاكِلُ أَرْقِي عَيْنَ سَيْنَهُ فِي النَّهُ آعِنَا ﴿ فَإِنَّا لَيْ فَرْعُونَ وَوَ رَبُّ الْعُلْبِائِرِ ﴾ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّهُ إِن الْأَرْضِ وَمَا يُنْتُكُمُا أَرْ يُكُنُّا الْأَوْلِيْنِ صَالَ الْسَّى رَسُمُ لَكُمُ الَّذِي مِنْ الْبُلِي الْمُكُمُّ لِمُجْتُورُ فِي عَالَى رَبِّ المُننَيرِفِ وَالمُغِرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَنْ كُنْتُمُ نَعُفِلُونَ فَأَلَ لِإِنِ اتَّعَنَّانَ فَ اغِبُرِي لَاحْعَلَنَّاكِ مِنَ الْمُسْجُونِيْنَ الْمُسْجُونِيْنَ الْمُسْجُونِيْنَ الْمُسْجُونِيْنَ الْمُسْجُونِيْنَ

نزل۵

5 3

ين لَا يَكُ عُونَ مَعَ اللَّهِ الْهَا اخْرُولِا يَفْتُكُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمُ اللَّهُ الرَّيِالُحِقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَرَى يَفْعَلُ أَثَامًا ﴿ يُضْعَفُ لَهُ الْعُنَ الْبِيهُ مَ الْقَيْمَةِ وَ يَخُ فِيْهُ مُهَانًا ﴿ كُنَّ كَابُ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِيكَ بُبُلِّ لُ اللهُ سَبِيا لِهِمْ حَسَنْنِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَجْبًا ۞ وَمَرْثُ ثَابَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَاتَّكَ بَنُوْبِ إِلَى اللَّهِ مَنَا يًا ﴿ وَالِّذِينَ ِينَشُهُدُونَ الزُّوْرُوْإِذَامَرُّوْابِاللَّغُومَةُوْاكِرَامًا⊕وَالَّنِينَ إذاذكروا بالبن ربيهم لمريجروا عليها صماوعينانا والزن يَقُولُونَ رَبُّنَاهُبُ لَنَامِنَ أَزُواجِنَا وَذُرِّ لِبَنِنَا فَرِّنَا أَعْيُنَ وَاجْعَلْنَا كُمُرُبِّ لُولادُعَا وَكُمْ فَقَلَ كُنَّ بَتُمُ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ مرورية الننكيراع مكيت ورهي مائن وسبخ وعنرون ابن والحرعنوروعا الشعرالله الرحمين الرحم البك الكنب المببين المبيان المكياجع تفسك ٱلاَّ يَكُونُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿إِنْ نَشَانُ نُزِلُ عَلَيْهِ عِايَةً فَظُلَّتُ اَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَضِعِيْنَ @ وَمَا مُرِّمِنْ ذِكْرُرِّمِنَ الرَّحْلِين هُنَانِ إِلَّا كَانُوْاعَنْهُ مُعْرِضِا

منزله

<u>وقال النين 9</u>

نظه ركب الله والتالجيبيع لم ۼڹٛٷڽٟ۞ۨۊڰؙٮؙٛٷڔۣٚۊۜڡؘڟٵ*ۄۣڲڔڹ*ٛۄؚ۞ڰڹٳ آءِنل ﴿ فَاتَبِعُهُ هُمُ مَّشُرِقِينَ ﴿ فَلَمَّا ثُمَّاءَ الْجَمْعُو انَّالْكُنْ زُكُّونَ شَخَالَ كُلَّاكَ إِنَّ مَعِي رَبِّكُ مُوْسَى آنِ اخْبِرَبُ بِعُصَاكَ الْبُ كَانَ كُلُّ فِرُنِ كَالطَّوْدِ العُظِيْمِ ﴿ وَأَذْلَفْنَا ثَكُمُ الْاخِرِيْنَ ﴿ وَأَبْحَيْنَا مُوْسَى وَمَنْ مَّعَةً أَجْمَعِ خَرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ ٱكْنُولُهُ رِيَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِبْزُ الرَّحِبْمُ ﴿ وَاتْلُ عَلِيْهُمْ أَ بُمُ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعَبُّكُ وْنَ ۞ قَالُوْا نَعَبُكُ كفير: @فكال هال تَنْ عُدُرًى ﴿ إِذْ يُنْفَعُهُ تَكُمُ أَوْبِهُمٌّ وْنَ ﴿ قَالَوْ ابِلُ وَجَدُنَا أَبَاءُنَا \$رَن@فَالَ أَفَّ عَيْنَهُ مِّ النَّفَ تَعْمُلُ أَنَّ تَعْمُلُ أَنَّ الْفَالِدُ تَعْمُلُ أَنَّ الْفَ فَوْيَةُ عُويَةً لفني فهر يهر يوسي المراهو طَمَعُ إِنْ يَغِفِرُ لِي خَطِيبُونِ بَوْمُ الدّينِ ﴿ كَالِّهِ مَا لَا يُرْبُ ﴿ كِي مُكُلًّا

منزل

وقف لازم > لاله

قَالَ فَأْتِ بِهُ إِنْ كُنْتُ مِنَ الطّبِ قِيْنَ ﴿ فَأَلْفِي عَصَاهُ فَإِذَا هِي ع بكاكا فِأَذَاهِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ڹؙٲڵڛڿۯۼڵؽػۺؙؠٞۯؽؽٲؽ؉ۼؚٚڔڿڰۿڡؚڗؽ أرُجة وَاخَاهُ وَالْعِكْ فِي الْمُكَ إِينَ خِنْمِ يُنَ الْمُكَ إِينَ خِنْمِ يُنَ الْمُكَا إِينَ خِنْمِ يُنَ بَانَوُكَ بِكُلِّ سَكَارِعِلِيْرِ فَجُبِعَ السَّحَرَةُ لِبَيْفَاتِ يَوْمٍ مَعْلَوْ مِ ڵٙڸڵؾٵڛۿڵٲڹؙؿؙۿؚڡۜڿڹؠۼۥۯ۞ڷڮڵؽٵؽڹٚڹۼ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغُلِبِيْنَ۞فَلَتَاجَآءَ السَّحَرَةُ فَالْوُ الِفِرْعَوْنَ إِ مَعُنُ الْغُلِيدِينُ ®قَالَ نَعُمُ وَاتَّكُمُ إِذًا لَهِ النَّفُكُونِ اللَّهُ مُولِينِ الْقُوْامَ النَّكُومُ مُّلْقَوْنَ ﴿ فَالْقُوْا مِا النَّكُومُ الْقُوا المُمْرُوفَالُوابِعِزُّةِ فِرْعَوْنَ اتَّالَنَحْرِي فَأَلَقُى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلَقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَأَفَقُ السَّحَرَةُ الْ الْمَتَّابِرَبِ الْعَلِيبِينَ الْمَكَابِرَبِ الْعَلِيبِينَ الْعَلِيبِينَ الْعَلِيبِينَ الْعَلِيبِينَ الْعَلِيبِينَ نَهُ لَهُ قَبُلَ أَنُ اذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لَكِيدُكُمُ الَّذِي كُمُ إِنَّهُ لَكِيدُكُمُ الَّذِي عَ سُوْفَ تَعْلَمُهُ إِنَّ قَطِّعُرَى الْدِي مَكْمُ وَارْحُلَكُمُ وَ مِن ١٤٥ أَوَا لَاضِيْدُ إِنَّ اللَّهِ رَبِّنَا مُنْفَلِكُم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الَّانْظِيمُ أَنْ يَغْفِمُ لَنَارَبُّنَاخُطِينَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْهُوْهِ لى مُوْسَى أَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمُ مِّنَتَبَعُونَ ﴿ وَأَلِيُّكُمُ مِّنَتَبَعُونَ ﴿ وَإِنَّا لَي وْنُ فِي الْمُكَايِنِ حُنِيْرِيْنَ ﴿ إِنَّ هَوْ لَا عِلْمُ لَيْمُ وَمُعَا قُلِدُ

منزله

فَأَنْجِينِنْهُ وَمَنْ مَّعَة فِي الْقُلْكِ الْمُشْحُوْنِ فَيَنْكُرُ أَغُرُفْنَا ىَ اللَّهُ فِي ذَٰ لِكَ لَائِكَ وَكُلِّكَ وَمَا كَانَ ٱلْنَوْهُمُ مُّؤُ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ كُنَّ بَكُ عَادُ اِذْ قَالَ لَهُمُ اَنْحُوْهُمُ هُوْدٌ الْاَتَتَقَوْنَ شَاتِّى لَكُمُ رَسُو يَرِيْ ١٠٠ فَأَتْقُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُوْ نِ ١٠ فَأَنْكُلُ رِّ إِنْ اجْرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ ۗ أَنَكُنُوْنَ ةَ تَعْبَنُونَ ﴿ وَنَيْخِنُ وَنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ لَغُ وَإِذَا كُلِشُنَّهُ كُلِيثُنُّهُ جَيَّا رِيْنِ ﴿ فَاتَّفَوْ اللَّهُ وَ أَطِّ وَاتَّقُوا الَّذِي آمَكَ كُمْ بِهَا نَعُلَكُونَ ﴿ اَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامِ وَّبَنِينَ ﴿ وَّعُيُونِ ﴿ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَ ابَ يُومٍ عَظِيْمِ ۗ قَالُواسُواءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتُ أَمُلُمُنَكُرُقِ مِينَ الْوَعِظِيْنَ الْمُعَلِّدِي هٰڹۘٳٙڗڂؙڬؙٵڒۘۊۜڸؽڹؖٷٵٮؙڂؽ بٮٛۼۮۜۑڹڹ۞ٛ۫ڣػؙڵۜڹٷڰ المُمْرَانَ فِي ذَلِكَ لَا مَا تُؤْمُ أَكُنْرُهُ بُرَ، @وَإِرِبَّ رَتَكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ®كُنَّ بَتُ لِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ طُ إِنِّي لَكُمُ رَسُولُ آمِيْنَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيبُعُونِ ﴿ وَمَا مِنُ اجْرِرِانُ آجُرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينُ شَّاتُتُولُونَ ﴿ فَيْ جَنَّنِ وَعُبُونٍ ﴿ وَأَرُولِ عَ وَنَغِيلِ طَلْعُهُا

120

ب سَلِيُرهُوازَلِفَت الْحَنَّةُ لِلْمُتَّنَقَارَ، لُغُويْرَ : ﴿ وَقِيْلَ لَهُمُ إِيْنَ مَا كُنْتُمُ تَعَيْلُ وَرَى اللَّهُ الْغُولِيْنِ اللَّهُ مُلِّينًا اللَّهُ الله هل ينصر و تكرُّ أو يُنْتُصرُ وُزَى ١٠٠٠ فَكُمُ كُمُ لَا فَهُمَا ۅٙٳڵۼٵۏؽٷۘڿؙڹٚۅٛۮٳؽؚڸؽؚڛٳڿؠڠۅٛؽ۞ۛۜۜۜٵڮؖٳۅۿؠ۫ڣؽ۩ڹۼؾڝؠۅٛڗ تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَغِيْ صَلِل مِّبُيْنِ ﴿ إِذْ نُسَوِّيْكُمُ بِرَتِ الْعَلَمِيْنِ ﴿ وَمَا ٲۻڷڹؙٳۧٳڒؖٵڵؠؙۼڔڡؙٷڹ؈ٛڣؾٵڶؽٵڡؚؽۺٵڣؚۼڹڹ۞ۘۅڵڝڔڹؾؖۼ فَلُوْاَتَ لِنَاكُرُةُ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ بندر الهار تك لَهُوَ الْعُزِيْزُ الرِّحِ النُوسِلِينَ ﴿ اِذْفَالَ لَاهُ آخُوهُ مُؤْدُ حُمْ الْاَنْتَفَادُ مِ ﴿ الْآَنِ اللَّهُ الْحُوهُ مُؤْدُ حُمْ الْآَدُ يُنُ فَأَتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيْعُونِ هَوَمَاۤ اَسْعَلَ عكنهمرج ٱجْيِرْكِنُ ٱجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا الله وَاطِيْعُونِ فَالْوَا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعُكَ الْأَدُ ذَلَّونَ شَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوْ ايَعْبَلُوْ رَبَهِ إِنْ حِسَ لوُنشعُرُون ﴿ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا الرَّبِينِ وَكُمِّيدٍ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَا ڴؙۄؙڗؘڹؙؾؙۼؚڹڹؙۅٛڂؙٮؘڹڰۅٛڹؾڡؚؽٵڶؠۯۼٷۑڹڹ<sup>۞</sup>ؿٵڶڔۻٳؾؘٷٛۄؽ

لَعْلَمِينَ عَلَيْ وَفِهِ الْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا عِرَى الْبُغْسِينَ ٥٠ الْمُغْسِينَ ٥٠

ٳٙڟؽٷڽ<sup>ڞ</sup>ۅؘمٵۘۺڠڷڴۄ۬ۼڵؽٶڡؚؽٲڿؚڗٳڹ

<u>وقال الذين ١٩</u>

ں يُن ﴿ وَاتَّغُوا الَّذِي خَلَقُكُمُ ٣ فَالْوُااتِّمَا انْتُ مِنَ الْعُسَجَّدِ بُرِي ﴿ وَمَا أَنْتُ لبن الكن بين الكن الكن المنافقة السَّمَاءِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّينِينَ ١٠٠ وَكُنَّ الصَّينِ الصَّينِ الصَّالَ لَكِنَّ لَمُ بِهَا نَعْمَلُونَ ﴿ فَكُنَّ بُوْهُ فَأَخَلَ هُمْ عَنَ ابُ يَوْمُ الظَّلَّةِ إِنَّهُ نَابَيَوْمٍ عَظِيْمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِ أَكْنَاكُمْ مُ ڮؘۘۘڷۿؙۅؘٳڵۼڒڹۯٳڷڗڿؽؙؙؗۿ۞ۅٳٮٚۜ؋ڶؿڹۯؽڶۯؖؾ بِ الرُّوْحُ الْكِمِيْنُ شَعْلًا ، قَلْبُكَ لِتَكُوُرَ ، مِر : لِسَانٍ عَرَبِ مَبِينِ۞وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ مُمُ اللَّهُ أَرْ } يَعْلَمُكُ عُلَّمَةً البَوْ } إِنْهُ أَوِيُهُ بَرَى۞ۡفَقُرَاكَ عَلِيۡكُمُ مَّاكَانُوابِ٩مُوۡمِنِيۡنَ۞ۗ فِى قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُوْفِنُونَ لِهِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُوْفِنُونَ لِهِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ ل الْعَنَابَ الْرَلِيْمُ فَيَالِيَهُمْ بَغْتَةٌ وَّهُمُ لَايَشْعُرُونَ فَفَيْقُولُوا هَ

ڹ۫ڟۯۅ۫ڹٵؘڣؘؠۘؾڶٳڽٵؘؠؽؾۼڿڵۅٞڹ۞ؖڣۜڗؘٷؽؽٳڹڰؖٳڹڰؖۺؙۼڹٛ

منزل۵

مُرِمّا كَانُو ايُوعَلُونَ ﴿ مَا آغَنَى عَنْهُمْ تَاكَانُو الْيَنْعُورَ

الآلاء

نَ الْحِبَالِ يُنُونَافِرِهِ أَن الْحِبَالِ يُنُونَافِرُهِ أَن الْحَالِقَةِ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ مرد) يب بالياق ال كُنْتُ مِن الصّ المَانِشُ كُ وَلَكُمُ فِي رُكِي إِنْ إِلَيْ مُعْدَ تَقَدُّنُ اللهُ وَالْمُرْسُولُ الْمِبْرِ ﴿ إِنَّ فَأَتَّفُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَأَلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ النفككة ع لبِنُ لَمُتَنْتُهُ لِلْهُ طُلَتَكُهُ كُهُ هِرَى الفَالِدُى ﴿ وَهِرَى الفَالِدُ فِي ﴿ لِكُونِ الفَالِدُ فِي ﴿ لِكُونِ الفَالِدُ فِي الفَالِ اَعَ اَجْمِعِيْرَ ) الْأَعْدُ أَاذِ ، الْغَدِيْرَ ) اكان آڭنۇھۇمھۇميد رس في ذلك رَيِّكَ لَهُو الْعَزِبْزُ الرَّحِيثُمُ ﴿ كُنَّ بَ أَصَّعْبُ لَئِيكَةِ الْمُرْسِ ۥڵۿؙۿڒۺ۠ۼؠؙڣٵڒؾؘڠۊٛؽ<sup>ۿ</sup>ۣٳڹٚؽػڰۿڒۺٷڰٳؖ

المالية و

دروں

-US)I

ۅٙٳؾۜٛڮؘڶؿؙڶۼۧؠٳڵڨؙۯٳڹڡؚڹڷڽؙڬػؚڲؽؠۣۄۼؚڸؽ۪ۄؚٵؚۮ۬ؿٵڷڡؙۅٛڛ رَهُلِهُ إِنَّ انْسُتُ نَارًا سُالِنِيْكُمُ مِّنْهَا بِخُبُراَوُ انْكُمُ بِشِهَابِ فَبِسِر لَّعَلَّكُمُ يَصْطَلُونَ ٤ فَلَتَاجَاءَ هَا نُهُدِي أَرَّى يُهُ رِلِيَّ مَرْدُ م وكر ي حولها وسينحن الله رسي العاليب بن نُوسَى إِنَّةَ أَنَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ فَوَالَقِى عَصَالَةٌ فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَزُّ عَانِهَا جَانٌ وَلَى مُنْ بِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ بِبُوسِي لَاتَّخَفِّ إِذْ يُرْبُعُانُ لَوْنَ الْأَصْرِ فَي ظَلَّمَ ثُمَّ لَكُالَ كُنْمَا كُنْمَا كُعْنَ سُوْءٍ قَالَوْ ﴿ يُمُ وَأَدُخِلُ بِهِ لَكَ فِي جَبِيكَ تَغَرُّجُ بِيُضَ سُوَّعِ فِي نِسْعِ البِي إلى فِرْعُون وَفَوْمِهُ إِنَّهُ مُرِكَانُوافَوْنَا فَسِفِينَ فَلَتَّاجَاءُنَهُ مُالِنُنَامُيُصِرَةً قَالَوُا هِنَ السِحُ مِّبِيْرِي ﴿ وَجَعَلُ وَابِهَا واستينفنتنها انفشهم ظلما وعلوافانظركيف كان عاين ڔ؞ؽن ڰؘۅؘڷقڵٳؾؽٵۮٳۅۮۅڛڷؽؠڶؽٵٷۜٵڒٳڵڮؠؙڷ يِنْهِ النِّي كُفَضَّلُنَا عَلَى كَثِيْرُ هِنْ عِيَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ©وَرِيفَ لْبُهُرُى دَاؤَدُوقَالَ يَأْتُكُالنَّاسُ عُلَّمُنَامَنُطِقَ الطَّايْرِ وَ نِيْنَامِنُ كُلِّ شَيْءِ إِنَّ هُذَا لَهُ وَالْفَصَالُ لَيُهٰنَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّلِيْرِ فَهُمْ ٣٠٤ في إِذَا أَنْوَا عَلَى وَادِ النَّهُلِ فَالْتُونَدُلَةُ لِيَأْيُهَا النَّهُ لَ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمُّ لَا بَحْطِمَتُكُمُ صُلِّيهِ ؟ وَجُنُو دُيُّ وَهُمُ لَا

ا م

<u>ۼٳڷۘۘٳؙ</u>ڮٵڡؙڹڹۯۏڹ۞ؚؖۘڋػڒؾٛۅۄ @وَكَا تُنْزَّلْتُ بِالسِّيطِيرِ مُنْ السَّيطِيرِ مُنْ السَّولِيدِ مُنْ السَّيطِيرِ مُنْ السَّورِ مُن نَّكُمْ عَرِى السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ شَّغَارَانَ عُمَعَ اللَّهِ الْهَا اخْرَفَنَكُونَ ؠؙڹٛ۞ؙۅٲڹ۫ڹۯۼۺؠؙڗؾڮٵڵڒۊٚڔؠؽڹ؈ٞۅٳڂڣۻ ٨٠٠ البَّكَ لَكُومِن الْمُؤْمِنِينَ ﷺ عَصُولَ فَقُلْ ا فِي بَرِي َ مِنْ الْعَيْمَانَعُهُمُ لَوْنَ فَكُونُوكُ كُلُّ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ فَي الَّنِي ك فِ الشِّجِي بُنِ ﴿ إِنَّ لَا هُوَ السَّمِينُ أَ كُلِّ أَفَّا لِدِ أَنِيْدُو ﴿ يُلْفُونَ السَّمْعَ وَأَكْنَرُ كُفُمْ كُنْ بُونَ ﴿ وَالشَّعَرَاءُ تَبْعُلُمُ الْعَاوَنَ ١ۗ الْمُرْثَرَ النَّهُمُ فَى كُلِّ وَادِيِّهِيبُوْنَ ٥ وَانْتَكُمُ نَفُولُ رَى كَالْاَنْفُعَلَ وَيَ الْآلِدُونَ الْمُنْوَالِ النَّالِ وَيَهِ للهُ كَنْبُرًا وَانْتَصَرُوا مِنُ بَعْبِ مَاظُلِمُو الْوَسَبِعُ ظَلَمُوْآاَى مُنْفَلِب بَنْفَلِبُونَ

ئَوْلَا الرَّحِدُ الْمُولِيَّ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِدُ الْمُولِيَّ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ الْرَحِدُ الْمُولِيَ الْمُؤْنِ الرَّحِدُ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنُونَ الرَّكُونَةُ وَهُمُ وَالْمُؤْنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنُونَ الرَّالِيَّةُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِونَ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِونَ اللَّهُ الْمُؤْنُونَ اللَّهُ الْمُؤْنُونَ اللَّهُ الْمُؤْنُونَ اللَّهُ الْمُؤْنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنُونَ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ الْمُؤْنُونَ اللَّهُ الْمُؤْنُونَ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ الْمُؤْنِونُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ الْمُؤْنِونُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ الْمُؤْنِونُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ اللْمُؤْنِونُ اللْمُؤْنِي الْمُؤْنِونُ الْمُؤْنِ اللْمُؤْنِونُ اللْمُؤْنِولُونُ اللْمُؤْنِي الْمُؤْنِولُونُ اللْمُؤْنِي الْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي الْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي الْمُؤْنِي اللْمُؤْنِي الْمُؤْنِي ا

المُلُوُّا النُّكُمُ يَأْتِينِي بِعُرْفِيلُهُ *لَتُ*هِ لَقُويٌ بأناانيك به قبل أن يُزنك الدك كاوفك فكت كُفُوْ وَمَنْ شُكَّرُ فَإِنَّهَا يَشُكُو لِنَفْسِهُ وَمَنْ كُفُرُ فَانَّ رَبِّكَ عَنِيٌّ كَ يُكِرُو الْهَا عَرْشُهَا نَنْظُرُ أَتَهُتُنِي كَ اَمُثَلُونُ `بِيَتَنُ وَنَ®فَلَتَا جَاءَتُ قِيْلَ الْمُكَنَا عَرَشُكِ ۚ قَالَتُ كَانَّهُ هُوَ وَاوْ تِينَا الْعِلْمُ مِنْ قَيْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِبِينَ @وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْنُدُمِنْ دُونِ اللهِ ﴿ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ فَوْمٍ كُفِرِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّاحُ ۖ فَلَكَا مِينَهُ لَجِّكَةً وَكَنْهُ فَيْ عَنْ سَافَهُا فَإِلَى إِنَّهُ مَرْحٌ مُّرَدُّونَ فُوارِيْرُهُ قَالَكَ رَبِّ إِنِّى ظَلَبُكُ نَفْسِي وَاسْلَتُكُ مَعَ سُلِيْلِيَ رِبِّ الْعُلَيْدِينَ ﴿ وَلَقَارُ إلى تَنْوُدُ الْحَاهُمُ صِلِحًا أَنِ اعْبُكُ واللَّهُ فَإِذَاهُمْ فَرِيْفِن يَعْ

2 JE S

لِيْنِي ٱنْعُنْكَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَ آنُ آغُمُكَ صَدَ

المِنْ فَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ الْوَرْعُنِيُ أَنْ أَشَكَرُ نِعْمَنَكَ

برخمنك في عبادكا فَقَى الطَّارِفَقَالَ مَالِي لَا آرى الْهُنُ هُنَّ آمُكَانَ مِنَ عَنِّ بَنَّهُ عَنَ اكَاشَى يَكَا اوُلِا اذْ يَحَثَّهُ أَوْلَكِ بِنْ ®فَكُنْ غَيْرَ بَعِيْنِ فَقَالَ آحَظْتُ بِمَالَمُ رُخِهُ ۠ؠڹؽٵۣؿۜڣؽڹ؈ٳؽٚٷڮۯٮڠۜٳڡؙڒٲٷؘڷٷڵڮۿڿۅٳۅٞڹؽڬ عَرُشٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَكُنُ تُكَاوِقَ مُكَا س مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِرِي لْخُبُءَ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَانُخُفَةُ نَ وَمَانُعُلُنُونَ اللهُ لِآلِهِ الرَّهُ وَرَبُّ العُرْشِ العُظِيْمُ فَال سَنَنْظُ اَصَكَ فَنْكَ اَمْرُكُنْكَ مِنَ الْكَذِيبِينَ@إِذْهَبِ بِبَنِ فَالْقَهُ إِلَيْهِمْ نُمَّ تُولَّ عَنْهُمْ فَانْظُرُمَا ذَا يُرْجِعُونَ ﴿ فَالَّذَ يَايَتُهَا الْمُلَوُّ الِنِّيُ ٱلْغِي إِلَّ كِتْبُ كَرِيْمُ ﴿ إِنَّ عَنْ سُلِبُلْنَ وَإِنَّهُ بشمالته الرَّحْلِن الرِّجبُونُ الرَّجبُونُ الرَّحبُونُ الرَّحبُونُ الرَّحبُونُ الرَّحبُونُ الرَّحبُونُ الرَّحب قَالَتُ نَأَيُّكَا الْمَلَةُ الْفَتُونِ فِي آَرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً آمُرًا حَتَّى نَشَهَلُ وَنِ ٣ عَالُوانَحْرَى أُولُوا فَوَيْ وَأُولُوا بَايْسِ نَشَى بَيِهُ وَالْوَالِيَاكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرُيْنَ ٣

A BUSA

K/RAT

لَوْ ) السَّلُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمُرِّضَ السَّهَاءِ مَآءً فَأَنْتُنْنَا بِهِ حَكَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَاءٌ مَا كَانَ لَكُمْ آ نُنْبِتُواشَجَرَهَا عُرِالْهُ مَنْ اللَّهِ بِلْ هُمْ فَوْهُ بَيْغُ لِ لُوْنَ ۞ لَ الْأَرْضُ قَارًا وَّجُعَلَ خِلْلُهَا أَنَّهُمَّا وَّحُعَلَ لَهَا رُوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبُحْرَيْنِ حَاجِزًا عُ الْكُاهِ اللهِ بَلُ ٱکْنُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ أَمَّنَ يُجِبُبُ الْمُضَطَّرَّ اذادعاة وكنشف الشدء وتحعلكه خلفآء الأثرض عَ إِلَّا هُمَّ اللَّهِ فَلِيْكُمَّا ثَنَاكُو وُنَ ﴿ أَمَّنَى يَهُ بِ كُنُمُ فِي ظُلُلْتِ الْيَرِّوَالْبُحُرومَنُ يُرُسِلُ الرِّبِحُ بُشُرًا كِبُنَ يَكُنُ رَحْمَتِهُ عَالِكُمَّ عَالِيُّهُ تَعْلَى اللَّهُ عَبَّا يُنْفُرِكُونَ ﴿ أَمِّرُ كُيِّيْكِ وَا الْخَلْقَ نُثُمَّ يُعِيُلُهُ وَمَنْ بَيْرُزُفُكُمْ صِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَ ٳڵڰ۠ڡۜۼٙٳٮڷٚۼۛٷؙڵۿٲؾؙٷٵڹۯۿٵۼڰؙۿڔٳڹڴؙؽؙڶڰؙۄۻۑڣؽڹ۞ لاَيَعُكُمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَايَشُعُو وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ وَكِيلًا لَا رَاكُ عِلْمُهُمْ رِفِي الْرِخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَلِكِ مِنْهَا أَكِلُ هُمُ مِنْهَا عَبُونَ الْحُوقَالَ الِّذِيْنَ كُفَوُآءَ إِذَا كُتَّاتُمْ كِأَوَّا كَأَوْنَا آبِكَا لَهُ خُرِجُونَ ﴿ لَقَ هٰنَا بَحُنُ وَانَا وَأَنَا مِنَ فَيُكُ إِنْ هٰنَ آلِآلَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ® قُلْسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ<sup>©</sup>

ع ه

البقوه لمرتنت فحجانون بالسيئة فنبل الحسنة كور الله لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونَ ۞ قَالُوا اطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكُ قَالَ ٲڹؙؿؙۿ۬ڣؙۿؙڗؽؘڣڹڹٛۯؽ۞ۅؙڰٳؽڣ الْ كُولِي وَلَا يُضِيلُ وَكُن فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصُرِ تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُكِيِّنَكُ وَاهْلَكُ ثُمَّ لَنَقُوْ لَرَى لِوَلِيِّهِ مَاثَمَ مَهُلِكَ اَهُلِهِ وَإِنَّا لَطِي فُونَ۞وَمَّكُرُوْامَكُرٌ وَمُكُرُنَامُكُرُاوَهُمُ يَشْعُرُونَ۞فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ مَكِرُهِمُ ۗ إَنَّ ؗ ۮڡۜڒڹۿؙۼۅؘۊٚۅٛڡۿۿڔٲڿؠؘۼؽڹ۞ڣؘؾڷػؠؽٷڗؙۿۼڂٳۅٮ اَظُلَمُوْا اِنَ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِر يَعُلَمُون ﴿ وَٱنْجِينَنَا الَّذِينَ امَنُوْا وَكَاثُوا يَتَفَوْنَ ﴿ وَكُوطً اذْقَالَ لِقَوْمِهُ أَنَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمُ نُبُصِرُونَ اَيِنَكُمُ لِنَانُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنَ دُوْنِ النِّسَ كُ أَنْ نُثُمُ قُوْمُ نَجُهُ لَوْنَ ﴿ فَمَا كَانَ جُوابَ قَوْمِ اَنُ فَالْوُآ اَخْرِجُوْآ الَ لُوَطِقِنَ قَرْيَنِكُمُ إِنَّهُمُ انْكَا ٩ وَٱهۡلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ فَتَرُنْهُ مِنَ الْغِيرِبُنَ ﴿ وَا مُطَرِّنَا عَلِيْهِمُ مُطَرًّا فَسَاءَمُكُوالْمُنْ أَيْنِ إِنَ فأل الْحَهُ لُ يِلْهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَعَى عَالِثُهُ خَبْرًا مَا بُشُرِكُونَ فَ

モデア

وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلَمُوْا فَهُمْ لَايَبُطِقُونَ ﴿ كرواآتا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيسَكُنُو افِيهُ وَالنَّهَا رَمُبُصِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا بَتِ لِقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ ﴿ وَيُوْمَ يُنْفَخُ فِي مَنْ شَآءَ اللهُ وَكُلُّ آنَوُهُ لَا خِرِيْنَ ﴿ وَيُنَ الْجِبَ لَ تَحْسَبُهَا جَامِكَ قُوْهِي تَهُرُّ مُرَّالِسَّحَابِ صُنْعَ اللهِ ڷڹؽ ٱتفَنَىٰ كُلُّ شَيْءُ إِنَّهُ خَيِيْرٌ بِهَا تَفْعَلُهُ رِبَ ڵؙؙػڛؘڬٷٚڡؙڮڋڒؙڡؚٚڹٛڰٲٷۧۿؠؙڔۺٷڗۼۣؾۜۏڡؠٳڹٳڡؚڹؙۏڹ؈ السببعة فكتك ومجؤه لهمرفي التارهل بمجزؤن إلآما كُنْنُهُ نَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهَا أَمِرُكُ آنَ أَعُمُكُ رَبِّ هٰنِ وِ الْبَالَى قِ النائ حَرَّمُهَا وَلَهُ كُلِّ نَتْهُ ﴾ وَأَوْ كُونَ مِنْ الْنَ أَنْ وَأَوْنُ الْنَ أَكُونَ مِنَ ا وَأَنُ أَتُلُوا لَقُرُانَ فَهِن اهْنَن يَ فَاتَّهَا يَهْتِ إِي لِنَفْسِ نَىكَ فَقُلُ إِنَّهُمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِيرِ بُنَ®وَقُلِ الْحَمُلُ يِتَّهِ سَيُرِيَكُمُ ابنه فَتَغُرفُونَهَا وَمَارَبُكِ بِعَافِلِ عَتَاتَعُمَا وُنَهَا وَمَارَبُكِ بِعَافِل عَتَاتَعُمَا وُن سُوْرَةُ الْفِصِوِمَةُ لِينَ وَهِي مُمَاكِ ثَمَانُونَ انْأَسَانُ مُكَاكِينًا وَكُونَا انْأَسَانُ وَكُوكَا بشرالله الرحم التوجير مِّوْتِلُكَ الْكِثْبِ الْكَبِينِ ®نَثَلُوا عَلَيْهِ تَبَكَامُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ

اتَحْوَرُ وَكُولَا لَكُنُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَهُكُرُونَ ٥ وَيَقْوُلُونَ مَنْي هٰنَا الْوَعْلَ إِنْ كُنُنْتُمْ طِي فِي قُلْ عَلَمُ ارْ اللَّهُ وَ رَدِفَ لَكُمْ لَعُضُ الَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْح وَإِنَّ رَتِكَ لَنُ وَفَضِّلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَثْرُهُمُ كَشُكُونُ رَبُورِيَ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثَكِرِيُّ صُلُورُهُمُومًا لِنُونَ@وَمَامِنَ غَآبِبَاةٍ فِي السَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِلَّهُ فُ بَنِ ﴿ إِنَّ هٰ إِلْفُرُانَ يَغُصُّ عَلَى بِهِ بِي سُرَاءِ يُلِلَ ٱکْنْزَالِنِي هُمُرِفِيُهِ يَخْنَلِفُهُ نَ@وَإِنَّهُ لَهُلُك وَّرُحُكُ فَعُ لِلْهُ عِندِينَ@اتَرَتِكَ يَفْضِي بِيْنَهُمُ رِحُكِيهِ أَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعُلِيُمُ ﴿ فَنُوكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ لَيُهِيْنِ ﴿ إِنَّكُ لَانْشُبِحُ الْبُونِي وَلَانْشُبِحُ الصَّمِّ الدُّعَاءُ اذَاوَلُوامُنُ بِرِيْنَ ۞وَمَأَأَنُكَ بِلَانِ يَ الْعُهُى عَنْ ضَلَلَتِهِمُّ رى نشبه الآمري يُؤمِري بالإنتافهُ مُسلِمُون ﴿ وَإِذَا وَفَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ أَخُرُجُنَا لَهُمْ رَأَتِهُ فِينَ الْأَرْضِ الكَاسَ كَانُوابِ إِلَيْنَا لَا يُونِ وَ وَيُومَ نَحُشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِبَّرَى كُلِّ إِلَيْنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ®حَثَى إِذَا جَأْءُوْ قَالَ أَكُنَّ بُنَمُ لِينِي وَلَمُ نُحِيُطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَالُنْنُمُ نَعْمَا وُنَ الْمُ

منزل۵

وَلِتَا بِلَغُ النُّكُورُ وَالنُّنُوكِ النِّينَاهُ كُلُّنَّا وَعِلْمًا وَكُ بَنَ ﴿ وَدَخَلَ الْبُدِينَةُ عَلَّى إِنَّ الْبُدِينَةُ عَلَّى إِنَّا الْبُدِينَةُ عَلَّى إِنَّا الْمُدَالِينَ ڵؽٙڹؽؘڡٛؾؾڵڹ۠ۿؙؙ ) وِجُ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِ عَلُوِّهُ فَوَكَزُكُا مُؤْسَى فَقَضَى عَلَيْكُوَّتَا الشَّيْظِرِ أَنَّهُ عَلُوٌّ مُّضِكٌ مِّبِيْنُ ﴿ وَأَنَّهُ عِلْ الشَّيْظِرِ النَّهُ عَلُوا مُعْضِكٌ مُّبِينُ وَال فَاغُفِنُ لِي فَغَفَى لَيَّ النَّهُ هُدَ الْعُ بُمْ ﴿ فَالْ رَبِّ بِمَا أَنْعُمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ين عَاصبَح فِي الْمُدِينُ الْمُعَالِقًا يَنُوفْكِ استنفهرة بالأمس يشتضرخة فالكاكة مؤسى ﴿ فَلَتَا آنُ أَرَا وَ أَنَّ يُنْطِئنُ إِلَّا نُي هُمَ عَلُ أَوِّ ، يبُوْسَى آثِرُيْكُ آنُ تَقْتُكُونِي كَمَاقَتُ يَّاكُ ثِرِيْكُ الْآرَىٰ تَكُونَ جَيَّارًا فِي الأَرْخِ انْ تَكُونُ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَكِأَءُ رَجُلٌ مِينَ لْجِيُ قَالَ يُبْهُونِهُ إِنَّ اللَّهُ لكامِرىالنَّصِح يَنْرُقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقُومِ الطَّلِيبِينَ ﴿ وَلَتَ اين قال على رَبِّيُّ أَنْ يَبْهُ لِ يَنْيُ

و کی د

ن وهامن وجُنُورهُ مَامِنْكُمُ مِّ نُارُوْرِ؟@وَأَوْجَيْنَا إِلَى أَمِّرِمُوْسَى آنُ أَرْضِعِيْهِ فَاذَاخِفَ عَلَيْهِ فَالْقَيْهِ فِي الْبَيْرُ وَلَاتَخَافَ وَلَاتَخُزَنُ إِنَّا رَآدُوكُ الَّيْكِ وَ للنن عَوْنَ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّمُ وَاللَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال عَلُوًّا وَّحَزَنًا اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَهَا هَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَطِيْنَ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ فَرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَقْتُ عُسَى أَنُ يَّنُفُعُنَا أَوُنَتَخِنَا لَا وَلَكَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۗ وَاصْبَهُ فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فِرغًا إِنْ كَادَتُ لَتُبْدِي يَ بِهِ لَوْلَا آنَ رَبَا عَلَىٰ قَلِيهَا لِنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ وَقَالَتُ لِرُخُ وَ فَيُصُرِفُ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشُ وحرفنا عليه المراضع من فبل فقالف عَلَى أَهُلِ بَيْنِ بِكُفَّالُونَا لَكُمُ وَهُمُ لَا نَصِحُونَ ﴿ وَكُورُ إِلَّى أُمِّهِ كُنْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا نَكْوَرَنَ وَلِنَعْ وَعُكَ اللَّهِ حَقِّ وَلَكِنَّ ٱكْنُرُهُمْ لَا يَعُ معانفت

آنُ، ٱلْهُ ، عَصَاكُ فَلَتَارُاهَاتُهُ تَزُّكَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُ عُ لِيُهُ لَمُ اَقْبِلَ وَلِاتَحَفَّانَكَ فن في الكارد المان مرد فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوَمَّا فَسِفِيْنَ ﴿ وَمُلَابِهُ إِنَّهُمُ كَانُوا فَوَمَّا فَسِفِيْنَ ﴿ وَمُلَابِهُ إِنَّهُمُ كَانُوا فَوَمَّا فَسِفِيْنَ ﴿ وَمُلَابِهِ إِنَّا فُكُمُ كَانُوا فَوَمَّا فَسِفِيْنَ ﴿ وَمُلَابِهِ إِنَّا فُكُومُ كَانُوا فَوَمَّا فَسِفِيْنَ ﴿ وَمُلَابِهِ إِنَّ فَكُمْ كَانُوا فَوَمَّا فَسِفِيْنَ ﴿ وَمُلَابِهِ إِنَّا فُكُومُ كَانُوا فَوَمَّا فَسِفِيْنَ ﴿ وَمُلَابِهِ إِنَّا فَكُومُ كَانُوا فَوَمَّا فَسِفِيْنَ ﴾ وأن الله المؤلفة المؤلفة في المؤلفة المؤلفة المؤلفة ومن المؤلفة المؤل اذِي قَتَلُتُ مِنْكُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي برُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنْتِي لِسَانًا فَأَرُسِ نَّهُ أَخَافُ أَنُ يُكِلِّ بُونِ فَالَ سَنَشُكُ عَضْكَ لَكُواخِنُكُ وَيُعَافُ أَنَّ يُكِلِّ بُونِ فَالَ سَنَشُكُ عَضْكَ لَكُواخِنُكُ لظنًا فَلا يَصِلُونَ النِّكُمَا ثَالِينًا لبُوْن ﴿ فَلَتَا حَآءَهُمْ مُوْد بَيّنْتِ قَالُوُامَاهٰنَآ الرّسِحُرَّمُّفُنَرِّي وَمَاسَبِعُنَا بِ اباينا الْأُولِيْن ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي اءَ بِالْهُلْ يُ مِنْ عِنْكِ ﴿ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِمَةٌ نَّهُ لَا يُفِلِحُ الظُّلِمُ وَيُ ﴿ وَكُالَ فِرْعَهُ فَ كَايَكِا الْهَلَا مَاعَلِمُتُ لَكُمُرِّنَ إِلَٰءِغُيْرِيُّ فَأُوقِلَ لِي لِيهُ لَّعَدِّمْ أَظُّلِعُ إِلَى ڵڴؙڵتؙ؋ڝؘ١ڵڬڹؠڹڹ؈ۘٷٳڛٛؿڴؽۯۿۅۘٷڿٮؙٷۮۼ <u>ڣ</u> إِضْ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْآ اَنَّهُمُ إِلَيْنَا كَا يُرْجَ

لتًا وَرَدَمُآءَمُكُ بَنَ وَجُلَ عَلَيْهِ أَمَّا قُصْنَ التَّاسِ بَيْسَقُورُ امُرَاتَيُن تَنْ وُدُنِ قَالَ مَ <u></u>ڽۯٵڵڗۣۼٲٷٙڰٲؚٷؽٵۺڹڂڰؠڹۯ؈ إلى الظِلِ فَقَالَ رَبِّ إِنْ لِمَا انْزَلْتَ إِلَى مِ عَنُهُ الْحُلْ مِلْمُكَانَبُنِينُونُ عَلَى السِّنِيْدِي الح أَجْرُهُ اسْفَيْنُ كَانَا فَلَتَا جَاءَةُ وَقَصِرً فينجة فع من الفؤم الظليين ١ احُلُ مُكَايَا بَنِ اسْنَاجُرُهُ إِنَّ خَيْرِكُمِنِ اسْنَاجُرُكَ الْقِويّ يُنُ وَاللَّهُ ارْبَيْ النَّهُ الْكِمَاكُ الْحُلَّى النَّدَى النَّاكِمَ الْحُلَّى النَّدَيُّ عَلَى أَنْ ثَاجُرِنْ ثَلَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتُمُنِّكُ عَ ومَآارُبُكُ أَنُ النَّاقَ عَلَيْكَ سُبَعِيلُ فِي إِنْ النَّاءَ اللَّهُ مِ عَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيِّبَا الْإَجَلَيْرِ ، فَضَنْتُ واللهُ عَلَى مَا نَقَوُ لُ وَكِ مُوْسَى الْأَجُلُ وَسَارَياهُلِهُ انْسَ مِنْ جَانِب المُكُنُّوُ آ إِنِّيَ انْسُكُ نَارًا لَّعَ إِنْ انْنِكُمُ مِنْهَا إِنْ الْعَارِيْ الْمُكُنُّوُ الْسُكُ مَا الْ وُجَنْ وَفِي صِّنَ التَّارِ لَعَكَّمُ تَصْطَلُون ®فَلَتَّا اَنْهَانُورِي مِنْ شَاطِعُ الْوَادِ الْأَبْسَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ شَّجَرَةِ أَنْ يَبْهُوْسَى إِنِّيُ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَا

النصف > لكاله

تَعِنُهُ اللَّكَ فَاعْلَمُ انَّبَا بُنِّبِعُونَ آهُواءَهُمْ وَ اتَّبَعَ هَوْ هُ بِغَيْرِهُ كَاى صِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا بَهُارِهُ لَّرِ ٢٠٥٥ وَكُلِّنَا لَهُمُ الْفُهُ [ الْعُلَّمُ الْفُهُ [ الْعَلَّمُ الْنُورُ ٩٠٠ الْعُلُمُ الْفُورُ ١٠٠ الْعُلُمُ الْفُلُورُ ١٠٠ الْعُلُمُ الْفُلُولُ الْعُلُمُ الْفُلُولُ الْعُلُمُ الْفُلُولُ الْعُلُمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال لَّن يَنَ ابْنَتِهُمُ الْكِتْبِ مِنْ قَيْلِهِ هُمُ بِهِ يُؤْمِنُونَ@وَإِذَا يُثَا لَبُهُمْ قَالُوٓ المَنَّابِهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِنْ قَيلِهِ ؠؙڹ۩ۅؙڷۑڮؠؙٷ۬ؾۅٛڹٲڿڒۿؙؽڴڗڹؖؽڹؠٵڝۧٮؙؠۯۅؖ نَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّكَةُ وَمِتَارَزُفُنَكُمُ يُنْفِقُونَ السَّيِّكَةُ وَمِتَارَزُفُنَكُمُ يُنْفِقُونَ االلغواغرضوا عنه وقالوالنآاغمالنا وللفاعاله لِهُ عَلَيْكُمُ لَا نَكِنَغِي الْجِهِلِ أَنْ ﴿ وَاتَّاكَ لَانَكُونَ فُونَا أَخِيبُكُ وَلِكُرِي اللَّهَ يَهْدِي مُرْي بِّنِنْ أَغْوَهُ وَأَعْلَمُ بِالْهُهْتِكِ بُرْي ﴿ وَقَالُهُ أَلَّا نَ نَتَبِعِ الْهُلِي مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَا أُولَمُ نُبَكِّرِ فَيَ لَأَهُمُ حَرِمًا امِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ فَهَا فُكُلُ شَيْءٍ رِّزُقًا مِنْ لَكُنَّا وَلِأَنَّ نَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَّا مِنْ قُرْبِ فِي الْجُطِرَ فَ عَنْشَتُكَا فَتُأْلِكَ مَسَكَنُهُمُ لَمُ تُنْصَكِّرِي مِرْجَى بَعْنِ هِمُ إِلَّا قِلْيُلَّا اكارى رَتُكَ مُهُلكَ الْقُدْي كَ سُعَنَى وْ ثَ أَمِّهَا رَسُو لَا تَيْنَكُوا عَلَيْهِمُ الْنِنَا وَمَاكُنَا مُهْلِكِي ٳڵؖۘۘۅؘٲۿؙڵۿٵڟڸؠٷؽ؈ۅؘڡٵۧٲٷؚؾؽؙؾؙۄؙڟؚڹٛۺؿۼۣڣٙؽؾٵڠٵڵۘڂؽۅڠ انْبَاوَزِيُنَتُهَا وَمَاعِنُكَ اللَّهِ خَبْرٌ وَآبُغَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ

نُ نَهُمُ فِي الْيَرِيِّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ منز ؟ ٥٠ وَحَعَلْنَهُمُ آيسَةً عَنْ عَوْنَ الْمَ وَيَوْمَ الْقِيلِمَةِ لَا يُنْصَرُونَ۞وَ اَتَبَعْنَهُمْ فِي هٰذِهِ السَّانِيَا هُمُ مِّنَ الْمُقَبُّوْجِيْرَ ﴾ وَلَقَلُ انْكُنُ مُوْسَى الْكِتْبِ مِنْ يَعْنِ مَا أَهُلَكُنَا الْقُرُونِ الْأُولِي تَصَايَا لِلتَّاسِ وَهُلَّى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَنَانَ كُرُّوْنَ ﴿ وَمَا كُنْنَ بيجانب الغربت إذ فضيئنآ إلى مُؤسَى الْأَمْرَ وَمَاكُنْكَ مِنَ الشَّهِ بِينَ ﴿ وَلِكِنَّا ٱنْشَانَا قُرُوْ كَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُهُمُ اكُنُكُ نَاوِيًا فِي آهُلِ مَنْ يَنَ تَثُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِنِنَا وَلَكِتَاكُنَّامُرُسِلِبُن@وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِاذُ نَاد بَنَا وَلِكُنُ رَّخُمُهُ قِينَ رَبِّكُ لِثُنُنِ رَفَوْمًا مَا اَثْهُمُ مِنْ نَنِيرِمِنُ قَيْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَانَاكُونُ ۞وَلَوْلِآ أَنْ نَصِيلُبُهُمُ مِّصِبْبُهُ اَفَكَ مَنْ آيُلِ يُهِمُ فَيَقَوْلُو ارَتَّبَالُولَا آرُسَلْتَ الْبُنَارِسُولَ نَنْ نِبْعَ الْنِنْكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْتَاجَآءُهُمُ الْحُوْ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوالُولَا أُونِي مِنْكُ مَا أُونِي مُوسَى آولَهُ يكفرُ وَابِمَاۤ أُوۡنِي مُوۡسَى مِنْ فَبُكُ ۚ قَالُوۡ اسِحُرْنِ تَظْهُرَاتُكُ وَقَالُوۡۤٳڒڰٳؠڰؙڷۣڬڣۣۯۅٛڹ۞ڨؙڷ فَٱثنُوۡٳۑڮڗڣ مِن عِنْ للهِ هُوَا هُلى مِنْهُمَا آثَبَعُهُ إِنْ كُنْتُمُ طِي فِينَ اللهِ

عَلَى لَكُمُ الَّيْلِ وَالنَّهَارُ لِنَسْكُنُو إِفْ عِهِ له وَلَعَلَّكُ تَشَكُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ مِنَادِيْهِمْ فَيَقَوْ شُرَكَاءِي النيرِي كُنْنَمُ تَرْعُمُهُ وَيَعْمُ وَنَوْعَنَا هِنْ كُلَّ لْهِ شَهِيْكًا فَقُلْنَا هَانُوا بُرُهَا كُمُ فَعَلِمُوْآاتَ الْحَقّ لِلّٰهِ ؙۻؙٳۜٞۼڹ۫ۿؙؠؙ؆ٵڴٲڹٛۅٵؽڡٛڹۯٷؽ۞ؚٳؾۜٷۯۅٛؽڰٳؽڡؚ فَوْمِ مُوْسِى فَيَغِي عَلَيْهِمْ وَانْكُنْهُ مِنَ الْكُنْوُ زِيَارِ ﴿ مَفَاتِحَهُ لَتُنْوَء إِبِالْعُصِبِةِ أُولِي الْقُوِّيِّةِ أَدُقًالَ لَهُ فَهُمَّ الْأَلْوَةِ الْمُقَالَ لَهُ فَكُمُّهُ لَا حِبُّ الْفُرِحِبْن @وَابْنَغ فِيْمَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّ وَلَاتُنُسُ نَصِيبُكِكُ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ كَيَا أَحْسُنَ اللهُ لَيُكَ وَلَا نَبُغُ الفَسَادَ فِي الْرَضِ السَّالِهُ وَلَيْحِبُ الْمُفْسِدِينَ أؤتينته على علم عنبائ أولم يعلم أتالته فأ مِنُ نَبُلِهِ مِنَ الْفُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَكُّ مِنْهُ فُوَّاً وَّ ٱڬٛڹۯؙڿؠؙڰٵٷڒؽؽڰڵٷؽڎؙٷؠۯٵڷۿڿڔڡٛۏؽ۞ڣٙڂڔۼ بِهِ فِي زِيْنَتِهُ قَالَ الَّنِينِي يُرِيثُ وُنَ الْحَيْوَةُ التُّنْيَأُ لِيُكُ لَنَا مِنْكُ مَا أُونِي فَأَرُونٌ إِنَّهُ لَنُ وُحَظِّعَظِ النبين اؤنوا العِلْمَ وَيُلِكُمُ نَوَاكُ اللهِ خَارُكُونَ امْنَ وَعَلَا اِلاَّ الصَّيِرُوْنَ ۞فَحَسَفَنَابِهٖ وَبِكَارِةِ الْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ يتنصرونه من دون الله وكاكان من المُنتَورين

منزله

الهُ وَعُدًا حَسنًا فَهُولَا فِيهِ كُمَنْ مَنْ عُنْهُ مَنَاعَ الْحِيْدِ فِي الْ المُحْضَرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَمُ بُنَا النَّانُونَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ فَالَ ا ، رَبُّنَا هُؤُلِّهِ النَّابِنَ أَغُونُنَا أَغُونُنَا أَغُو يُن ثناتنوانا النكاكانة الكانكثان فكالمنافئات أُءُكُمْ فَلُ عَوْهُمُ فَلَمْ يَيْسُنَجِينِ بُوا لَهُمْ وَرَاوُا ڵۅٛٲڴۿؙۿٵڹٛۅٛٳؽۿٙؾڷۅٛؽ۞ۅؘؽۅٛڡٚ؉ؽٵۮؚؽۿ للري فع يَتُ عَلَيْهُمُ الأَنْثَآءُ يَوْمَيِنِ فَ لُهُنَ⊕فَأَمَّا مَنْ ثَابَ وَامَنَ وَعَهِ ارق کوری خن خاش زو ﴿ ( بَيْجِ لَقَعْل ا ﴿ بِهِ بَغُنَا رُمَا كَانَ لَهُ كُرِ الْخِيرَةُ سُبُحْنَ اللَّهِ وَتَعْلَا عَتَا يُنْفُرِكُونَ ١٠٠ وَرَتُكَ يَعْلَمُمَا نُكِنَّ صُلُورُهُمْ وَمَا بُعُلِنُونَ ® وَهُواللّهُ الأهُ الكالكانية الله جَعُدُ (؟) ﴿ قُلْ الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ له عَبْرُاللهِ يَا رَبِ ازَعَ لَنْهُمْ ارْمُي حَعَ - زُمَنَا إِلَى يَوْمِ الْقَيْلِمَةِ مَرْ: كنُوْنَ فِيهُ وَأَفَلَا ثَبُ

وَلَقَانَ فَتَنَّا الَّذِن يُنَ مِنْ فَبُلِهِمْ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِن يُنَصَدَ ئِعُلْمُرَى الْكُنْ بِيْنِ ﴿ الْمُحَسِبُ الْنَاثِرِ } يَعْمُلُونِ السَّ غَنُونَا لِسَأَءُ مَا يَجِعُكُمُهُ فَ°َمَرَى كَأَنَ يَرُجُو الفَأَءُ اللهِ لَاتِ وَهُوالسَّمِينِعُ الْعُلِيْمُ@وَمَرِي جَاهَلَ فَأَتَّبَ ڰٳڶڬڡؙٚڛ٦ؖٳؾٵٮؾؙڰڵۼڹؾٛۼؚڹٵڵۼڵؠؽڹ۞ۅٳڷڹؽڹ لحت كَنْكُوْمُ رَبُّ عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ وَلَنَجُزِيّة الَّذِي كَانُوْ ايَعُمَلُوْنَ @وَوَصِّينَا الْأِنْسَ حُسْنًا وُإِنْ جَاهَلُ كَ لِنُشْرِكَ بِي كَالَبْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ فَالَا نُطِعُهُمَا اِلَّى مَرْجِعُكُمُ فَأَنِيتُكُمُ بِمَا كُنُّتُمُ نِعُمَا وَنَاكُنُ مُوالِّنِ إِنَ لُواالصَّلَّحْتِ لَنُكُنْ خِلَتَّكُمْ فِي الصَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ فِإِذَاۤ أَوُذِ يَ فِ التَّاسِ كَعَنَ ابِ اللَّهِ وَلَيِنَ جَاءَنَهُ صِّنُ رَّيِّكَ لَيَقَوْ لُرِى إِنَّا كُنَّامَعَكُمُ الْوَلَيْسِ اللهُ بِأَعْلَمُهِ كُ وُرِالْعُلْمِينِينَ وَلَيْعُلْمُرَ ۖ اللَّهُ النَّهُ النَّن بُنَ امْنُو اولَيْعُ النَّن يْنَ كُفَرُوْ الِلّذِن يُنَ امَنُوا بكمروما همريخيلين من خطبا اطِ النَّهُ مُكُن بُون ﴿ وَلَيْحُمِدُ إِنَّ فَالَّهُمُ وَانْفَا لَا لهِمْ وَلَيْسُعَارَ إِي يَوْمُ الْفَلْمَةِ عَمَّا كَانُوْ الْفَارُوْرُ

وردن

فالازمر مهمكاء

وَأَصْبَحُ الَّذِينَ تَنَكَّوُا مَكَانَةٌ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَّ الله يَبْسُطُ الرِّزْنَ لِمَنْ بَيْشَآءُمِنْ عِبَادِمْ وَيَقْبِ مُ كُوْلَا أَنْ مِّنَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وُيُكِا تَّهُ كَا ا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ فَيْنِلُكَ التَّارُ الْاَخِرَةُ مَخْعَلُهَ اللَّهِ الْكَارُ الْاَخِرَةُ مَخْعَلُهَ اللّ كَايُرِيْكُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَكْرُضِ وَلَا فَسَادًاْ وَالْعَافِيَةُ لِلْمُتَّقِيْنِ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَافِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِبِّةُ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِبَانِ ِالاَّمَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ®ِانَّ الَّذِينُ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لُرَادُكِ إِلَى مَعَادِ فُلُ رَبِينَ آعُكُمُ مَرَى حَاءَ بِالْهُدِّى وَمَنْ هُو فِي ضَلِل مِّبِينِ ﴿ وَمَا كُنُتُ تَرْجُوْآانُ بَّبُلَغِي الْيُكَ الْكِنْكِ الْآرَحْمَةُ مِّرِي رَبِيكَ فَلاَ تَكُوْنَى ظَهِبُرًا لِلْكَفِرِبْنَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ بَعْلَا اذْ أَنْزِلْتُ الَّذِكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلَائِكُوْنَرَ فَهِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَ وَلَاتِنُ عُمَعَ اللَّهِ اللَّمَا الْحَرُكِ إِلَّهِ اللَّهُ فَاكُلُّ نَتْحُ مَا لِكُ الكوجهة له الحكم واليو ترجعون سُورة الْعِنْكِيوْنَ مِكْتِنَ وَرَهِي نِسِيحٌ وَسِنْكُونَ اَنَ الْسَاعُ وَلِنَا وَالْمُعَالِكُوا حرالله الرحكين الرح حست التَّاسُ ، آرَى تُنزِكُ آآنَ يَفُولُو آامَنَّا وَهُمُ آ

وتعالانم

وَقَالَ إِنَّهَا انَّخَانَ ثُمُرِ فِن دُونِ اللَّهِ آوْفَانًا هُودَ فَ بَيْنِهِ وَوَهَبُنَا لَهُ اللَّهِ وَيَغُقُونَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّتَيْنِهِ النَّهُوَّةُ والكتب وانتبنه أجرك في الثُّ نُهَا وَإِنَّهُ فِي الْأَنْهِ لَا لُّ وَتَأْتُوْنَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُثَكَرُ اً) وَتَقَطَّعُهُ رَى السَّدِي الآأن قالواائتنا يعذ برين ®ولتاأن ك ووم وضاف ووم ذرعا وكالواكرتخف ولاتعون وَأَهْلَكَ إِلَّامُرَأَتُكَ كَانَتُ مِنَ الْغِيرِيْنَ ﴿ إِنَّامُنُزِلُونَ عَ نِو الْقَرُبُةِ رِجْزًا مِنَ السَّهَاءِ بِمَاكَانُوا يَفْسُ

العنكبون ٢٩

٤) عَامًا فَأَخَلَ هُمُ الطُّهُ فَإِنَّ وَهُمُ لحب السِّفِينُ فَي وَجَعَلَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه @النَّمَا تَعُيُكُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ آوُنَا كَاوَ تَخْلُقُوْر إِفَكَا آتَ الِّن يُنَ تَعْبُكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَعْبُكُونَ لَكُمُ رزقا فابتنغوا عنكالله الترزق واغيث وهوانش ئُرْجَعُوْنَ@وَإِنْ ثُكَيِّ بُوْا فَقُلُ كُنَّ بِ أَمَوْمِنَ فَيَلِكُمُّ وَمَ الرَّسُولِ إِلَّا البُّلغُ الْهُبِينُ ۞ أَوَلَمُ بَرُوُ الْيُفَ يُبُلِي يُ اللهُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيُلُكُ إِنَّ ذِلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ وَلَكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ وَل يُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُ وَاكْنِفَ بِكَ الْخَافِقِ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِيعُ النَّشَأَةُ الْاخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ فَنِ يُرَّفَّ يُعَنِّ بِ عُ وَيُرْحَمُ مَرِ ٤) تَنْفُ امِنُ رَّحْمَنِي وَأُولِيْكَ لَهُمْ عَنَابُ الْيُكُرُ فَهُ كَانَ جُوابَ فَوْمِهُ إِلَّانَ قَالُوا اقْتُلُوكُ أَوْحَرِّفُوكُمْ فَأَنِّيلِ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُنْ لِكَوْمِ بَبُوُمِ

منزله

عَمَا أَوْجِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَأَقِمِ الصّ لأفا تَنْفِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُثَكِّرُ وَلَنْ ثُواللَّهِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَصْنَعُونَ @وَلِاتِجُادِلُوۤآاهُلَ بِالَّذِي هِي أَخْسَنُ ۗ إِلَّا الَّذِن يُنِ طَلَّهُ وَامِنْهُمُ وَفُولُوْ آامَةً اللَّن يَ النَّذِلِ النِّينَا وَأَنْزِلَ النِّكُمُ وَالْفُنَا وَالْفُكُمُ وَا وَنَعُرِ اللَّهُ مُسُلِّمُونَ ﴿ وَكُنْ لِكَ آنُوَ لَنَا الَّهِ لَكَ الْكِنْكُ الْكِنْكُ الْكِنْكُ الْكِنْك كتب يۇمئون بەۋومن ھۇ ٵؽڿۘػڶڔٳؙڸڹڹٵٳڒٵڷڮڣۯۏڔ٠؈ٛۏڡٵڴڹٛ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلاَتَخُطُّهُ بِيَنِيكِ إِذَا لاَرْتَاب ن ®بَلُ هُوَالِنَّا بَيِّنْ فَيْ صُلُورِ النَّنْ رُنَ ابالنِتُ الرَّ الطَّلِمُونَ ﴿ وَكَالُوْ الْوُلِا أَنْ لَ عَلَيْهِ يْكَ مِّنْ رَبِّهُ قُلْ إِنْهَا الْإِيْثُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنْهَا آنَا نَنِ يُرُ @أُولَمُ يَكِفِهُمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكِ الْكِتْبَ يُنْلِي عَلِيْهُمْ نَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرُحْمَاءً وَّذِكْرِي لِقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ فَأَوْ للوبينى وبينكم فنهيئا أبعكموافي السلوت والا مَنُوْايِالْبَاطِلُ وَكُفَرُوْايِاللَّهِ أُولَيْكَ هُمُ الْخِسْرُورَ ﴿ وَلَيْكَ هُمُ الْخِسْرُورَ ﴿ وَيَهُ الْوَلَوْلَ الْجَلْ مُسَمِّق لَجَاءَهُ وَالْعَنَ الْبُولَيَ الْبَيْنَ وَلَيَ الْبِينَةُ وَمُنَّا

يغ

وَقُلُ تَنْبَكِنَ لَكُمُ هِنْ مُسْكِنِهِمُ وَرَبِّنَ السبيل وكانواه في الأرض وما كانوا أخَذُنَا بِنَ نَبِهُ قَمِنُهُ مُرَهِنَ آرُسَلْنَا عَلَيْهِ وَامِ هُرْ) آخَانُهُ الطَّنْحُكُ وَمِنْكُمْ هُرِي مُهُمُ هُنُ آغُرُ قُنَا وَكَاكَانَ اللَّهُ لِيَظِّ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَاءَكُنْنِلِ الْعُنْكَبُونِ الْتُحَالَيُونِ اللهِ أَوْهُنَ الْبُيُونِ لَبَيْنُكُ الْعُنْكُنُونَ لَكُونُكُ كَانُهُ ڵؙۿؙڡٵؽڹڠٷڹڡؚڹٛۮۏڹ؋ڡؚڹۺؽ لَكَ الْأَمْنُالُ نَضُم يُهَالِكَ الْ ومَا يَعُقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴿ خَلْقَ اللَّهُ السَّلُوتِ وَالْرُضِ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤُمِنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤُمِنِ إِنَّ شَ

والني ين جاهَلُ وَإِنْ مَا لَهُ لِي يَنْهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَنَكَ الْمُعْسِنَدُ، مردرة الوقوم لين وهو سينون الأوسان وسين الواجة الموادة الموادق الموادق الموادة الموادة الموادة الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادة الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادة الموادق المواد بشيم الله الرئح فين الرّحيب م

الَّمِّنَّ غُلْبَتِ الرُّوُمُ فِي فَي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمُونِي بَعُنِ عَلَيْهِ غَلِبُوْنَ ﴿ وَمِ بِضِعِ سِنِينَ أَنَّ فِيلَّهِ الْأَمْرُمِرِ فَيَكُلُّ ؠؘۼڷٷؽۅٛڡؠڶۣؾۜڣڗڂ اڵؠٷڡڹؙۅؽٷؽ۞ؚڹٮٛڞڔٳٮڷۼۣؽڹ۫ڞؙۯڡؽؾۺؘٳڟ وَهُوَالْعَزِبُزُالِرَّحِيْمُ ۗ وَعُلَ اللهِ لَا يُغَلِفُ اللهُ وَعُلَا وَكُلَاتَ اَكْنُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ © يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا هِنَ الْحَيْوِةِ التَّهُ ۅؘۿؙؽ؏ۜڹٳڵٳڿڗ؋ۿؠۼڣڵۅؘۘڹ۞ٲۅؘڵؿڔؽؾؘڡؙٛڴۯؖٷٳڣؽٙٲٮٚٚڡؙڛۄؠٞۜۜڡ خَلْقُ اللَّهُ السَّلْمُ السَّلْمُ إِن وَ الْأَرْضَ وَمَا يَنْنَفُهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجِل مُسَهِّىٰ وَإِنَّ كَيْنِيُرَا مِنِ النَّاسِ بِلِقَاءِ ، تَبِهِمُ لَكُفِوْنِ · هُ سَهِّىٰ وَإِنَّ النَّاسِ بِلِقَاءً ، تَبِهِمُ لَكُفُوْنِ · هُ سَهِّى وَإِن أُولَحُ بَبِيبِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُوْ وَاكْنِفَ كَانَ عَافَاةُ الَّآنَانُ فَ لِهِمْ كَأَنُو ٱلنَّكَ مِنْهُمُ فَتَوَةً وَأَنَّارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهُ إَكْنُرُ مِتَاعَدُ وُهَا وَجَآءُ نُهُمُ رُسُلُهُ مُ بِالْبَيْنُونُ فَهَاكَانَ اللهُ لِيَظُلِمُهُمُ وَلِكِنَ كَانُهُ آلَفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ۞ ثُكَّمَ كَانَ عَافِيكَ الَّذِي يُنَ أَسَاءُ واالسُّوَّآي آنُ كُنَّ بُوا يالِتِ الله وكانوابها بسننه زءون ألله يبنكوا لخان فراع بْعِبْكُ الْمُعْرِالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَبَوْمَ نَفُوْمُ السَّاعَةُ بُبُلِسُ الْمُجْرِمُونَ

لعن اب مِن فَوْنِهِمُ وَمِنْ نَعْتِ ارْجُلِهِمْ وَيَقُولُ

لُون@بِعِيَادِي النَّن يُن امَنُوْآاِتَ أَرْضِي وَ لحن لنيوت للمرقن الجناة غرقا تجري ۏۘۼڵؽڒؿۯٲؠڹۏڴڵۅؙؽ؈ۅڰٳؾؽڟؽۮٲڰۣۊٟڰڬڿؠ السَّبِينِعُ الْعَلِيُهُ وَلَمِنَ سَأَلَتُهُ ثُمُّرَةً فَحَانَ السَّلُونِ ٥ وَالْفُهُو لِيُقَوْ لُرِ ؟ اللَّهِ فَأَذِي نُوْفَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ فَأَذِي اللَّهُ اللَّهُ الله لنهمم متن تترك من السماء ماءً فاخيابه الارض لْنَّ اللهُ قَبِل الْحَمْلُ لِلْهِ بِلَ النَّالُ الْمُعْقِلُ الْمُعْقِلُ الْمُعْقِلُ الْمُعْقِلُ الْ وَمَا هَٰنِهِ الْحَيْوِةُ التَّنْيَا اِلْآلَهُوَ وَلَعِبُ وَإِنَّ التَّارَ الْاَحْدَةُ لَهِيَ الْحَبُوانُ لَوْكَانُوْ الْيُعْلَمُونَ ﴿ فَاذَارِكِبُوْ الْفَلْكَ دَعُواللَّهَ فَخُلُم ڮٵڵؾؽٛؽؙۼٛٙٛۜٷڵؾٵڹؘۼۿؙۯٳڮٵڵڹڗۣٳڎٵۿؠٛؽۺ۬ڔڴۏؽڞؚٳؠػؙڨؙٷٳۑؠٵۧٵؿڹ۠ۿ؋ لَمُونَ ﴿ أُولَمُ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا امِنًا وَ يُنْخُطُفُ التَّاسُ مِنْ حَوْلِهُمْ آفَيالْيَاطِل يُؤْمِنُون وبنِعْمَةِ اللهِ ڲؙڡؙٚۯؙۏؘؽؖؖۅؘڡ*ٛ*ٷڡؙؽؙٲڟٚڶۄؙڡؚؾڹٳۏؙؾؘڒؽۘۼڶٙ؞ڶڷٷػڹٵٙٷڴڹۧۛۜۛۜڹ

لَحَقِّ لَتَا جَآءً ﴾ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوًى لِلْكَفِرِينَ ﴿

وففالازمر

440 اتل ما ادى ۲۱

ع ع د

إن وَالْرَضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَصَرَبَ لَكُمُ مِّنَ رَفْنَاكُمُ فَانْتُمُ فِيْكِ سَهُ آعُنْكَ فَكُونَاكُمُ لَحَيْفَتُكُمُ ٱلْفُسَدُ الْمُرْتِ لِقَوْمِ يَعُقِلُونَ ﴿ يَعُقِلُونَ ﴿ يَكُولُونَ النَّبُكُمُ الَّذِينَ النَّهُ عَالَىٰ النَّبُكُمُ النّ كالماين كنين كالمناه المناه المناكر المناس عليها لِحَانِي اللّهِ ذَٰ لِكَ الرِّينِ الْفَيْدُ مُؤُولِكُنَّ أَكُ ثُوالنَّاسِ البيه والتقوه وآفيئه الصلوة ولاتكؤنوا ٳؖڒڹڹؽؘٷۜٷ**ٷٳۮٟؽؘؠٛ**ۿؙۿۘۯػٵؽٚۉٳۺ۬ؠۘۘۘۼٵڰ مُرَقِرِحُون ®وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّدَعَوْ أَنَّا البُهِ نَمَّاذَ آاذَا فَكُمُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فِرِبُقٌ مِنْهُمُ بِرَوِّمُ يُشْرِكُونَ لِيكُفُرُوا بِيهَ البَّيْنَكُمُ فَتُكَتَّعُوْا فَتَكَنَّعُوْا فَتَكَنِّوْنَ الْمُ لَطْنًا فَهُوَيَتُكُلِّمُ بِمَا كَانُوابِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَانُكُمُ لِمَا كَانُوابِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَانُكُمُ إِلَّا أَذَانُكُمُ اللَّهُ الْمُثَالَمُ لِمَا كَانُوابِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَانُكُمُ إِلَّا أَذَانُكُمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا وَإِنْ نُصِبُهُمُ سِيِّتَكُ فَأَبِمَا قَلَّامَتُ إذَاهُمُ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمُ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزُقُ نُ بَشَاءُ وَبَهُ لِ رُانَ فِي ذَلِكَ لَا لِيَ لِقَوْمُ يُؤْمِنُونَ

منزل۵

444

ڵؾۧؿڡٛڗٷۯ۞ڟؘڟٵڵڶڗٛۯ؞ٵڡڬۅ بِي يَخْيَرُ وْنَ@وَأَمَّا النَّانِ ۻٙڔؙۅٛؽ؈ڣۺؽڂؽٳ۩ٚۅڿؽؽؾؙۺۅٛؽۅڿؽؽڟ۫ڣٷؽ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَعِبْنَ نُظِّهِرُونَ التُيتِ وَيُخْرِجُ الْهَيِّتَ مِنَ الْحِي وَيُخْرِجُ ﻜﻪﻧﯜﺗﻜﺎ 'ٷكڶڮ تَخْرَجُون ۞وَمِرْ الْيَتِهَ آنَ ۼٙڵڡؘؙػؙۄٞڡؚٚؽؙٮٞڒٳٮ۪ٷٚ؏ٳۮٳٙٳڹٛؿؙۿڔۺٷۺٷؽ۞ۅڡؚؽٳڸؾؚ؋ انفسكة أذوا كالتشكنة النها وجعل بننكة هَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُكِ لِيُكِ لِقَوْمِ لَيُنَفَكُمُ وُنَ الْمِنْهِ الْمُنْهُ وَنَ الْمِنْهُ الْمِنْهُ السهون والازض والخيلاف السنينكم والوانكم ا بن العلمين ووفن اينه مَنَامُكُمُ بِالنَّهِ لِ النَّهَارِوَابْنِغَا وَكُمُّ مِّنُ فَضُلِهُ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَابْتِ لِقَوْمِ لِيَسْمَعُونَ اللَّهَارِ وَابْنِغَا وَكُمُ مِنْ فَضُلِهُ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَابْتِ لِقَوْمِ لِيَسْمَعُونَ وص اينه بريكم البرق خوفا وطَمَعًا وَيُزَرِّلُ مِنَ السَّهَ ﻜﻪﺋﻮﺗﮭﺎﺭﯨﻦ <u>ﻧﻪﺩﻟﻪ ﻟﺪﻳﺖ</u> والارض نع تِقَوْمٍ يَعْفِلُون ﴿ وَمِنْ الْبِينَ ﴿ أَنْ تَقُوْمُ السَّمَآءُ وَ الْأَرْضُ إَمْرِةٌ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُونًا ثُمِّنَ الْاَرْضَ إِذَا آنَهُمْ تَغُرُجُونَ

منزله

476 اتك <u>ما آدمي ۲۱</u> كُنُفُ لِشَاءُ وَيَجْعُلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقُ الْجُرُجُ فِي فَاذَ ٱلْصَابِ بِهِ مَنْ يَنْفَأَءُمِنْ عِيَادِ فَإِلاَ اهُمْ بَيْنَدُونَ الْكُورَ كَانُوْامِنُ فَبُلِ أَنُ بُّنَزَّلَ عَلَيْهُمُ مِّنُ قَبُلِهُ الزرَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُجِي الْأَرْضَ يَعْلَمُوْتِ لَهُجِي الْهُوْنِيُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ نَثَمَّ قَلِيرُوْ وَلَبِنَ آَرُسَلُنَا ۣ١٤ يَكُفُرُ وُرَ ٠٠٠ فَأَنَّكَ يُعًا فَرَاوُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوُا مِنُ بَعُدِ عُ الْبُونِي وَلِانْسُمِعُ الصَّحَّ الدَّعَ الْأَعَاءِ إِذَا وَلَوْا مُكْبِرِيْنَ ﴿ وَمُا نَتَ بِهٰ الْعُنِي عَنْ ضَلَلَةُ وَمُ إِنْ نَشَوْعُ إِلَّا مَنْ يَجُونُ مُوْنَ ﴿ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ ضُغُفٍ ثُمَّ جَا ٵڠؙۊۜ؆ؙؿؗ؏ؘڿۘػڶڡؚڽٛؠڠ۫ۑڨۜۊٚۊۣٚڞؙڠڡ۠ٙٲ بَغُلُونُ مَا يَشَاءُ وَهُو الْعَلِيْمُ الْقَلِ يُرُ ﴿ وَيُومُ تَقُوْمُ لَهُجُرِمُونَ لَا مَالِبِنُوا غَيْرِسَاعَةِ كُنْ لِكَكَانُوايُوْفَكُورَ ﴿ النابري أؤثوا العلم والديمان كقن لبنتتم في كتب الله نَ ا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَائِكُمُ كُنُنُهُمُ كَالْ الْبَعْثِ وَلَائِكُمُ كُنُنُهُمُ كَا رَّ يَنْفَعُ النَّنُ ثَنَ طَلَبُوا مَعُنِ رَنَّهُمُ وَلَاهُمُ @وَلَقَلُ فَمُ يُنَالِلنَّاسِ فِي هٰنَاالْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثِلًا @وَلَقَلُ فَمُ يُنَالِلنَّاسِ فِي هٰنَاالْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثِلًا هِ لَيُقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ آاِنَ أَنْهُ الْآمَهُ

الضاد وفتعما فبالثلاثة لكن

فَانِ ذَالْقُرُبِي حَقَّةٌ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَجُهُ اللَّهُ وَاوَلَيْكَ هُمُ النَّفَاحُدِ؟ لَيْرُبُوا فِي الْمُوالِ التَّاسِ فَلِا وَمَا النَّيْنُةُ مِنْ زُكُوةٍ ثِرِيْكُ وَنَ وَجُهُ اللَّهِ فَأُولِيا ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقُكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِينُنُكُمُ ثُمَّ يُمِينُنُكُمُ ثُمَّ يُح هِرِي نَشْرَكُمْ مِنْ يَفْعَلَ مِنْ ذِيكُمُ هِنْ نَشَى عُلْمَةِ اللهُ مِنْ اللَّهُ م نَ ٥ ظُهُ رَالَفَسَادُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِيمَ الْسَيَّةِ البُن يُقَلِّمُ بَعْضَ النِّي عَيد مِعُونَ۞فَلْ سِيُرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ عَاقِيكُ الناين مِن فَعُرا نُّ كَانَ ٱلْنُرُهُمُ مُّشْرِكِيْنَ ®فَآقِمُ مِمِنُ نَبُلِ آنُ يَانِي يَوْمُرُ لِآمَرُدُ لَهُ ايَّصَّلَّ عُوْنَ ٣٠٠ كُفُ فَعَلَىٰ عِكُونَ وَمُونَ رَى فَضَلَةِ إِنَّهُ لِأَنْحِبُ الْكُفْرِيْرَى ﴿ وَا لَ الرِّيَاحَ مُبَنِفًا رِبِ وَلِيُنِ بُنَقَكُمُ مِنْ رَجَعَ وَلِنَجُرِى الْفُلْكُ بِأَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْ مِنْ قَيْلِكُ رُسُ لأإلى فؤمهم فحاء فانتقننام الآن أب أجرموا وكان حقاعكنا فكرالمؤ ونداليق

نفوز

ئِلَقَانَ النَّهُ الْحِكْمَةَ آنِ الشُّكُرُ بِلَّهِ وَمَنْ يَنْهُ وَمُرِي كُفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ حَبِهِ عظاء بكنى اكتشاك الأنشأن بوالِكيُ وهِن وَفِي الشَّكُونِ عَامَيْنِ أَنِ الشُّكُوكِ وَ حَاهَا لَكَ عَلَى آنَ نَشْرِكَ إِن مَا إِلَى مُرْجِعُكُمُ فَأَنْبِتُكُمُ مِبِهَا كُنُنْمُ نَعْهُ الكآان تَكُ مِنْفَالَ حَبَالِةٍ مِنْ خَرْدِلِ فَتَكُنُ فِي صَغَرَةٍ لمؤت اؤفى الأزض يآت بها الله أت الله كطنف لوة وأمر بالبغروب واثه ر وَاصْبِرُعَلَى مَا آصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَـزَ أَمُدُ رَفَّهُ وَالْنَصْعَةُ خَتَّ الْحَالِينِ وَلِأَلْتُشِي وَلِ النَّالِينِ وَلِأَلْتُشِي فِي النَّالِينِ وَل مَرَكًا اللهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ فَغُنَالِ فَخُورِهُ وَاقْمِ مِنُ صَوْتِكُ إِنَّ أَنْكُرُ الْأَصْوَ اللهَ سَخَّوَ لَكُمُ قَافِي السَّلُونِ وَمَا ر بُرِقَ ٱلْمُثَرُوا الَّ لأرُضِ وَأَسْبَغُ عَلَيْكُمُ نِعَبُهُ ظَاهِرَةٌ وَبَأَطِنَةٌ وُمِنَ النَّاسِر اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَالاهْدَى وَلاِكِتْبِ

=(کاند

**L 17** كَ يَطْبُعُ اللهُ عَلَى فُلُوبِ الَّذِينِ لَا يَعْلَهُ سُورَة لَفِيْدِ، مِكَانِّ وَهِي آنِ عُرِّ فَالْنُونَ الْأَوْلَ الْأَوْلَ الْأَوْلَ الْمُؤْكِدُونَا الله السيخر الْمُنَّ وَلِكَ الْمِثُ الْكِتَابِ الْحِكِيْمِرُ هُلَّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ فَ لَّنِيْنَ يُقِيْنُوْنَ الصَّلْوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِ هُمْ يُوْقِنُوْ نَ أُولِيكَ عَلَى هُدًى مِّنَ رَبِّرُمُ لِحُوُنَ⊚وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْثَنَزَىٰ لَهُ الْحَدِينِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِعِ لَيْرًا يَنْخِنَ هَا هُزُوا الْوِلِيكَ لَهُمْ عَنَابٌ مُهِيْنٌ ﴿ وَإِذَ تُنْكُى عَلَيْهِ النُّنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَأَنْ لَمْ بَيْسَعُهَا كُأْنَ فِيَّ أَذُنْنِهُ وَفُرُا فَكِنِشِّرُهُ بِعَنَابٍ ٱلِيُوِوِالَّ الَّذِي لِحْنِ لَهُمْ جَنْكُ النَّعِيْمِ ۞ خُلِل يُنَ فِيُهَا وَعُلَا اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِبُزُ الْحَكِيْمُ ﴿ خَ لسهوت بغيرعم فأرؤنها والفي في الأرض رواسي اَنْ تَعِيبُكَ يَكُمُ وَبَكَّ فِيهُا مِنْ كُلِّ دَاتَا فِي وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا عُ فَانْبُنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كِرِبُونِ هَا خَانَّى فَأَرُوُ نِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهُ بِلِ الظِّلِيُونَ فِي ضَالِمُ لِيُهِ =(3/13

بولاد الله المستوالية المراب وجدة والمراب والمستوالية المراب الم

تن مآاد جي ٢١

وَإِذَا فِيْكَ لَهُمُ الْبِعُوالْمَآنُزُلَ اللَّهُ قَالُوا بِلْ نَثِّبِعُ مَا وَجَلُ نَ لَوْكَانَ النَّيْنِطْنُ يَلُ عُوْهُمْ إِلَى عَنَابِ السِّعِيْرِ ﴿ لِمُوجُهَةُ إِلَى اللهِ وَهُو لَحُسِنٌ فَقَلِ السُّنَاسُ ڵٷڹۼؽٷٳڶٙ۩ڵڮٵۊڹ؆ٞٵڒؘڡٷڔ؈ۅڡؽڰڣڗٷڒؽڿۯ۫ڹڰڴڣۯٷ الْيُنَا مُرْجِعُهُمُ فَنُنَيِّتُهُمُ مِمَاعَمِلُوْا إِنَّ اللَّهُ عَلِيْحٌ بِ الصُّلُ وُرِ®ثَمُتِنَّعُهُمُ قِلِيُلِاثُمُّ تَضَعَلُوهُمُ إلى عَنَابِ غِلِيْظِ®ولَيِنَ سَأَلْنَهُمُ مِّنَ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْرَضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَيل الْحَمُكُ لِلْهِ بَلِ ٱكْنْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُونِ وَالْاَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِينُ ﴿ وَلَوْارَ ۗ مَا فِي لْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَفُلَامُ وَالْبُحُرُ يَكُلُّ الْمُعُدُّ الْمُحُرُ يَكُلُّ الْمُعَلِّ الْمُعَدُّ أَبُحُرِمًا نَفِلَتُ كُلِمُكُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ كَلِيُمُ ﴿ مَ لِابَعْثُكُمُ إِلاَّكُنَفْسِ وَاحِدَافِوْ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ المُتَوَانَ اللهَ يُؤلِجُ البَّكِلِ فِي النَّهَ إِر وَيُؤلِجُ النكل وَسَخَّوَ الشَّهُسَ وَالْقَهُوُّكُ كُلُّ يَجُرِي إِلَّى آجَ وَاكَ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِبُرُ ذَلِكِ بِأَنَّ اللهَ هُوَالْحَقُّ وَانَّ مَا يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْمَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكِي ٱلمُرْكَرَاكَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبُحْرِبِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيكُمُ اينبه إنّ فِي ذلك لايتٍ تِكُلّ صَبّاسٍ شَكُورٍ ﴿

A THE

الخ لمة

I (SPE

فَسَقُوْافَمَا وَهُمُ النَّارُكُلَّمَا آرَادُوْآنَ يَخُرُعُ عِنْ وَافِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْفَوْا عَنَ ابْ النَّارِ الَّذِي هِ ثُكُنِّ يُوْنَ وَلَنْنِ يَقَنَّكُمُ مِّرَى الْعُنَابِ الْاَدُنِ بِهِ ثُكِّلِي الْعُنَابِ الْاَدُنِ معُوْنَ®وَمَرِي أَظُلُمُ ٥ ثُمَّ أَغُرُضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُثْنَقِ انَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُرُ بِي فِي مِرْبَيْةٍ قِرْبُ ؉ڰٳڰٛٵڰٛٵڎٵؠٳڵڹؽٵؽٷڣڎؽ۞ٳڔؾؘۯؾڮۿۅؽڣڔ مَ القِيلِمَةِ فِيمَا كَانُوْ افِيهُ يَغُتِلْفُهُ رَاهِ الْمُعَالِمُهُ وَهُوَ لَمُ قَيُلِهُمُ قِنَ الْفَرُونِ بَهُ شَوْنَ فِي الْأَيْنِ أَفَلَا بَيْسُمُعُونَ ﴿ أُولَمْ يَرُوْاأَنَّا نُسُوُونَ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأَكُلُ مِ عمُ وُرَى ﴿ وَيَقَوُلُونَ مَنْيَ الْمُلْ ٠٤٤ مَا لَقَتُح لَا يَنْفَعُ الْنَائِنَ كَفَاوُا ن ٥ فَأَغُرضُ عَنْفُهُم وَانْتِظُو إِنَّهُمُ مُّذَ سُورِيَّةُ الْآخِرَائِيُ مِنْ أَرْهُمُ وَلَكُ وَسَهُمُ وَالْمُ اللهال التبيئ اثق الله ولانظع الكفر

٠ وَالنَّهَاكَةِ الْعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ الَّذِيُ كُلَّ شَوْعٌ خَلَقَة وَيُلَا خَلْنَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِ ڵڷۼۣ۬ڞؚؽڡۜٙٳٙۄؚڡۧڡؚؽڹ۞ٛڎڰڛ لم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْإَنْصَا مَّا تَشْكُرُ وْنَ ﴿ وَقَالُوْ آءَاذَا ضَلَكْنَا فِي الْأَرْضِ عَإِنَّا ٚۘۼڸؙڹڿڔؽڹۣ؋ۘڹڶۿؿڔؠڶڤٲؿؙۯؾؚۜٛ؆ؙٛڬڣۯٷؽ٥**ۊ**ڒ مَّلَكُ الْمُؤْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمُ نُمَّ إلى رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَوْ تُزَى إِذِ النُجِرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُ وُسِهِمْ عِنْلَ رَبِّحَ رَبِّنَا ڣؙٲۯڿۼؙڹٵڹۼؙؠؙڵڝؘٳڸڲٳٳٵۿٷؚڣڹؙٷؽ۞ۅؘڮۺۣؽٚٵڒؾؽؽ هُلْ لِهَا وَلِكُونَ حَقَّ الْفَوْلُ مِنْيُ لَامُكَ يَ جَهَنَّمُ مِنْ الْجَنَّةِ وَالتَّاسِ ؙٛڿٛؠؘۼؽؙڹٛ۞ڣؘڷؙۏٷٛٳؠؠٵڛٙؽؿؙۿڔڶڨٵۧۼؽۅ۫ڡڴۿؙۿڶٳۧٵٚڛؽڹڰۿ وَذُوْ فَوُاعَنَ ابَ الْخُلْسِ بِمَا كُنْ ثُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يُو لَّن يُنَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرَّوُا سُجَّلًا وَسَبَّحُوْا بِحَدْرِ لاَيَسْنَكُبُرُونَ أَنْ تَتَجَافَى جُنُو بُهُمُ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَنْ عُلَّا أُخِفِي لَهُمُونِ فَرَقِ اعْبُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُونِ ١ ا كَانَ مُؤْمِنًا كُنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ هَا الَّنْ يُنِ الصلط فكفر جنت المأوى نؤلا بماكانوايعه

لسيطانة

ئۇيۇر ئۇرۇپۇر ئۇرۇپۇر

منزله

فَقُوْنَ وَالَّذِنِينَ فِي قُلُوْرِهُمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَرَ أَيْرَالَّاعُهُ وَالْمُواذُوْلَاكُ كَالْفَاقُ مِنْكُمْ تَاهُ ڵػؙٛۄؙڣٙٲۯڿۼٷٳٷؽۺڹٲۮۣؽ؋ٙڔؽ۬ۊ۫ڡڹٝۿ۠ػؙٳڵؾؚۜٙۜٙؾؽڠۅؙڋؙۯ عَوْرَةٌ وْمَاهِي بِعُورَةِ ۚإِنْ يَبْرِبُكُونَ الْآفِرَارُاسِ عَلِيْهِ مُ هِرِي اقطارها نُتُ سُلِوا الْفَتْنَةُ أَلَاتُهُما وَمَا تَلْتَنْهُ اللَّهِ الْفَتْنَةُ أَلَاتُهُما سَنُرُّا® وَلَقَٰنُ كَأَنُهُ الْحُمِنُ والسَّهُ مِنْ فَيُلِ لِابْعُولُونَ الْأَبُارُوكَانَ الله مَسْتُولِا ﴿ فَلَ لَّرِي بَيْنَفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرُرْتُمُ لْمَوْتِ أَوِالْفَتْلِ وَإِذَّا لاَّ نَمُنَّعُونَ إِلاَّ فِلْدُلَّ فَكُلُّ مَنْ ذَالَّذَى مُكُمُّرِ شِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمُ سُوْءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ رَحْمَ الْأَوْ أَرَادَ بِكُمُ رَحْمَ الْ الْعُمُرِّرُ، دُونِ اللهِ وَلِتَّاوَلَا نَصِيْرًا ﴿ قُلْ يَعُلُمُ اللَّهُ فِيْنَ مِنْكُمُ وَالْقَأْبِلِيْنَ لِإِخُوانِهِمُ هَلَمَّ الْيُنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ ٣َ فَلِدُلَّاهُ اَشِحَّةً عَلِيَكُمْ فَإِذَا جَأَءَ الْخُوْفُ رَأَيْبُكُهُ ظُوْنَ النَّكَ نَكُوْدُ اعْيُنْكُمُ كَالَّنْ كَيْغُشِّلِي عَلَيْهِ مِنَ الْبَوْنِ فَأَذَاذَهَبُ الْخُوفُ سَلَقُوُكُمْ بِالسِنَاتِي حَدَادِ آشِحَ الْحَيْرِ أُولِيكَ لَمُ يُؤْمِنُوا فَأَخْبَطُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمُ وَكَانَ ذٰلِكَ اللهِ بَسِيْرًا ﴿ يَحْسَبُونَ الْأَخْرَابِ لَمْ يَنُ هَبُوْ أَ وَإِنْ يَبَأَنِ الْأَخْزَابِ بَوَدُّ وَالْوَانَّهُ مُرِبَادُوْنَ فِي الْأَغْرَابِ عَنَ أَبُهُ إِكُمْ وَلَوْكَا نُوا فِيكُمْ مَا فَتَكُوْ آلِا فَلِيهُ

子のて

عُ مَايُوْكِي البُكِ عِنْ رَبِكُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا نَعْمُلُونَ خِبِبُرًا ڷٚۼؚؖٷؖڬۼؙؠٲٮڷٚۼٷڮؽؚڵٙ۞ڡٵڿۼڶ١ڷۿٳڔؗۼ جُعَلُ أَزُواجَكُمُ الْأِنْ نَظْمِ وُرْ) و لَ أَدْعِياءَكُمُ أَنِنَاءَكُمُ ذِيكُمُ قُولُكُمُ فِأَلَكُمُ بِإِفْرَاهِ عِنْكَ اللَّهِ فِأَنْ لَمْ نَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخُوا ثَكُمُ فِي اللَّهِ يَنْ وَمُوالِيْكُمُ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَانُهُمْ لِهُ وَلَانَ مَا تَعُمَّاكُ فَالْوَلِكُمُ ڷؙؙؿؙۼٛڡؙٚۅٛڒٳڗڿؽؠٵ۞ٲڵؾؚۧؾ*ڰ*ٲۅٛڶۑؠٵۿٷٙڡٟڹؽڹؽۄ وأزواجك أمته فالمفر واولواالازكام بعضهم أولى ببغض في مَسُطُهُ رًا ﴿ وَإِذْ آخَنُ نَامِرِ ، ننك ومن تؤج وابزهبه ومؤلا وأخن نامنك منك من اقاعلنظا على السكال ال واعَدُ لِلْكِفِرِيْنِ عَنَ اكَالَنْمًا ﴿ يَآتُكُا الَّن بُرَى امْنُو الذِّكُ لناعلينهم رأبكا وبخنوكا الهزؤها وكار ٨٤١٥١٤٤ اءُ وُكُمُ مِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُوبَلَغَتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرَ وَتَطُنَّوُ الظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ابْتُولِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْ إِذِلْزَالًا شَوِيبًا ١٠٠

مُتَّنَهُ أَو اَعْنَدُ الْهَارِزُقَا كَرِيْمًا ﴿ إِنْ الْهَارِزُقَا كَرِيْمًا ﴿ إِنِهِ اقرن انقبناس في كرى والمتكرية الصّلة فأوانين الزُّكوفَةُواهِ لكة الأولى وأقدى مِنْكُ لِيُنْ هِي عَنْكُمُ لَهُرَكُمُ تَطُهِبُرًا ﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُبْتُلُ نَ اين اللهِ والحِلْمَةِ أَنَّ اللهِ لَقِنَتُنِ وَالصِّيافِيرِيَ بريت والخنشعين والخ لننكصي فن والحد لحفظين فؤجهم والخفظت والترري ولامؤمنافياذا اللهُ وَرَسُهُ لَهُ آمُوًا أَرَى تِكُونَ لَهُمُ الْحِيرُةُ مِنْ أَمْرِهِ لَكُ فَقُلُ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ٥

منزله

الان 19

غَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُونًا حَسَنَةً لِّبَنّ كَانَ إِ اللَّهُ وَالَّيْهُ مُ الَّاخِرُ وَذُكَّرُ اللَّهُ كُثِّيرًا ﴿ وَلَكَّا رَأَ الْهُ وَمِنْهُ رَى قَالُواهٰنَا مَا وَعَكَ نَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَ قَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَ قَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ٳڷڒٳؽؠٵڰٳۊؘۺڸؽؠٵۿڡؚڹٳڵؠؙٷڡؚڹ صكفؤا مأغهكوا الله عكيا فينهم متن فضي نخب وَمِنْكُمُ مَّرِثُ بَيْنَتُظُو ۗ وَمَاكَ لَوَا تَعِينِ لِكُلْ لِيَعِزِي اللَّهُ الطِّيافِينَ الكنفقين إن شآء أوبتوبء الله كان غَفُورًا رَحِيْمًا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينِ كُفَرُ وَابِغَيْهِ يَنَالُوْاخَبُرًا وُكُفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِنَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُوتًا عَزِيْزَاهُوانْزَلَ النَّايْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِرْيَ أَهُلَ الْكُتْ رُونَ فَرِيْقًا ﴿ وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمُ وَدِيارَهُمْ وَالْمُوالَّهُ وَآرْضًا لَمُ تَطَنُّوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَّى أَنْ فَي آلِيُّهُ ك إن كُنْثُرَى نُودُن الْحَيْدِةَ التَّنْيَاوِزِيْنَتُهَا ڭى وائىرخىگە ئىسىراگا جمياڭ وا<u>ن</u> ئىنىن نىز ورسولة والتارال خوزة فارس الله أعت للنحي عَظِيبًا ﴿ لِينسَآءَ النَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُرَى بِفَاحِشَةٍ مَبَّهِ لَهَاالْعُنَابِضِعْفَيْنُ وَكَانَ لَالِكَ عَلَى اللَّهِ بَسِيُرًا ۞

انگذیکی کا بگذری الك ٤٠٠٤ كُلُّهُ آن دَاللهُ يَعُلَمُ مَا فِي قَالُورِ صُنْبَالُونَ الْآمَ قِيبًا ﴿ إِنَّا لَيْ إِنَّ إِنَّا الْإِنْ إِنَّ الْمُنَّوِّ الْإِنَّالُ لؤا فأذاطعه نثم فانتشروا والمشتا المُوقِكُوبِهِ بِي الْمُعَاكِمُ اللَّهُ اللَّهِ وَالسُّولِ اللَّهِ وَالسُّولِ اللَّهِ وَالسَّولِ اللهِ وَا ى بغيرة أبكا إلى ذلكهُ كان عِنْ اللهِ عَظِيمًا

までかる

لنن أنعم الله عليه وأنعنت عليه وانس عَ وَاتَّةِ اللَّهُ وَتَغَفِّرٍ وَمُ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُمُد المُ فَالْتَاقَضِي زَبُكُ مِنْهَا المن حرج في ازواج الأ لهِ مَفْعُوْلِا ﴿ مَا كَانَ عَالَى اللَّهِ مَا كَانَ عَالَى اللَّهِ مَا كَانَ عَا لَهُ سُنَّهُ اللَّهِ فِي النَّارِينَ خَلُوْ امِن كَيْهُ الله فَكَا اللَّهُ وَكُرًّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُنَّا اللَّهِ وَيَغَنَّفُونَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَيَغَنَّفُونَهُ وَ اللهُ اللهُ وُكَفِي بِاللهِ حَسِيبُكُا ۞ مَا كَانَ عَحَتَكُ ابَا لكرى رَسُول الله وخَاتَمُ النَّبينُ وَكَانَ المنوااذكر والله ذكاكث الضجار الله بإذنه وسراها عَنْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ هِي بِاللهِ وَكِنْ لَا ۞ ثَالِكُهُ اللهِ ڹٮ۬ؿؙڲڟڷڨؙؿٷۿڔؾڡؚؽڰڹڵؚٲؽڹۺۅٛۿؾۮ

منزله

يَوْمُ تُقَلُّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِيَقُولُوْنَ يٰلَيُنَكَأَ اَطُعْنَا اللَّهَ الرَّسُولا ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّ ٱطْعَنَا سَادَتُنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَا وَالسَّبِيلُا ﴿ رَبَّنَا الرِّمِ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَابِ وَالْعَنْكُمْ لَعُنَّا كَبِنُرًا ﴿ يَآتُكُوا الَّذِينَ امْنُوْا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذَوْامُوْسَى فَبَرّاكُمُ اللَّهُ مِتَا فَالْوَا وْكَانَ عِنْكَ اللَّهِ وَجِيْفًا ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ 'امَنُوااتَّفُوااللَّهُ وَفُوْلُوا فَوْلَّاسِ يُدَّاكِّ يَصْلِحُ لَكُهُ آعُمَا لَكُمُ وَيَغُفِنُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَقُلُ فَأَزُ فَوْزًا عَظِيبُكًا ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَيَيْنَ أَنْ يَجْعِيلُنَكَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَ حَبَلَهَا الْانْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلَّهُ مَّا جَهُوُلَّ فِي لِيُعَدِّبُ اللَّهُ لْمُنْفِقِيْرِي وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشَرِكِيْنِ وَالْمُشَرِكْتِ وَيَتَّوْبُ الله عَلَى الْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْكِ وَكَانَ اللهُ غَفْوُرَارَحِمُا اللهُ عَفْوُرَارَحِمُا الله الله الرحك فن الرحديم اَلْحَمُنُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْلُ فِي الْاِخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِبُرُ۞ يَعْلَهُ مَا يَلِجُ فِي الْأَمْ ضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَغُرُ جُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِبُمُ الْعَفُورُ ®

ر رول

ٳٷؿؙۼٛڡؙٛٷٷٷؘ<u>ڷ</u>ۜ۫ؾؘٳۺؙػٵؽڽڰؚڷۺ*ڰ*ٞۼ 4 آزاران اخاتهر أوأدنيه للَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلُّ لؤن على النَّبِيُّ ثَأَتُكُ لِمُوَانشُلِيْمًا ﴿ إِنَّ الَّذِيرِ مِن يُؤْذُونَ والأخرة وأعتاله أعذا برى والمؤمنت بغيرما اكتسئه افظ نتًا هَا تَهُا النَّبِيُّ فَإِلَّ لَكَ وَنِسَاءِ الْمُعَمِنِيْنِ ، مُكُ كَ أَدُدُ اللهُ يَعْرُفُونَ فَلِا يُؤْذُنُ وَكُانَ اللهُ نَ وَالنِّن يُنَ فِي قُلُو بِ هُوْ رَى فِي الْمُعِانِينَةِ لِنُغُ يَتَّكِي بِهُمُنَّةً لِدِيجًا رُوْزَا اللَّهُ مَلِكُهُ نِهُ ١٤٠٠ أَنْدَا ثَقَفُهُ آلِحِلُ وَا وَفَتَالُوا ثَقَالُوا ثَقَالُوا ثَقَالُوا ثَق مشكلك التاس كَ السَّاعَة نَكُونُ فِي نِبُا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكِفِرِينَ لَهُمُ سَعِبُرًا ﴿ خُلِلِ يُنَ فِيُهَا آبُكُ ٱلدِيجِكُ وَنَ وَلِيًّا وَلاَ

انفتنا

2

نٌ تَحَارِيْبَ وَتَهَاثِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ لؤاال كاؤكشكرًا وْفَلْمُلَّا فكتافضننا عكنه البذك مآداهم على مؤنة الآد نتِ الْجِنِّ أَنَّ الْعَنْتُ مَالَبِنُوا فِي الْعَنَابِ الْبُهِيْنِ ® لَقَلْ كَانَ مُ اللَّهُ بَكُنَّانِ عَنْ يَبِينِ وَشِمَالِ كُلُوا مِنْ رِزرةِ الَكَ بَلْكَ لَا يُطِيِّبُكُ وَرَبُّ غَفُورُ فَأَعُرُهُ العرم وباللهم بجنتيم جنتين ذوانى ڕٷڹڹؙؽؙؙؖڰ۫ۺڔٛؽڛڵڔڣڵؽؚڸ؈ۮڸڮڿۯؽڹ۠ڰۿؠؠٵػڡ۫ۯؖٳ بْرَكْنَا فِيْهَا فَرُى ظَاهِرَةً وَفَتَّارُنَا فِيْهَا السَّبُرُسِيْرُوْافِهُالِدُ يْنَ ۞ فَقَالُوْا رَبِّنَا لِعِنْ بِيُرِي ٱسْفَارِنَا وَظَ عَانَنُكُمْ آحَادِنُكَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُاسَ مُعَرِّقُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كُلِّ صَبِّادِ شَكُودِ ۞ وَلَقَالُ صَلَّى وَالْكُلُومُ الْبُلِيسُ اَطْتَكُ فَاتَّبُعُهُمُ الرفي ( الم ادُعُواالِّنَ بُنَ زَعَهُ ثَمْ هِنَ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَهْدِكُونَ مِثْقًالَ ذُرَّةٍ فِي السَّمَادِتِ هُمُ فِيهِمَامِنَ شِرَاحٍ وَمَالَة مِنْهُمْ مِنَ

**√**€91

444 الَّنِ يُنَ كُفُرُوْا لِا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بِلِي وَرِيِّي لِمِ الْغِيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلِمُ غَرُصِ ذَلِكَ وَلَا ٱكْبُرُ إِلَّا فِي الناين امنواوع كواالطلام أولآ ورزق كر بنر والآن بن سعو في اليتنامع وزين هُمْ عَذَاتِ مِنْ رِجْزِ النِّكُونِ وَيَرَى الَّذِينَ اوْتُوا الَّنِيْ نَ أَنْزِلَ الْيُكَ مِنْ تَتِبْكَ هُوَالْحَقِّ وَيَهْدِي كَ إِلَى صِرَاطِ ب؈ۅؘڠٵڵٳڷڹڹؽڰڣۯۏٳۿڵؽڽڷڴۿۼڵڕڮۼٳ يُبِبِّنَكُمُ إِذَا مُزِّفْتُمُرُكُلِّ مُنَزِّقِ إِنَّكُمُ لِفِي خَلِق جَدِيدٍ إِنَّا فَتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ يَا اَمْرِيهِ حِنَّةٌ 'بِلِ الَّذِينَ لِا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ فى الْعُنَ ابِ وَالضَّلْلِ الْبُعِينِ ۞ فَكُمْ يَرُوْا إِلَى مَا بَيْنَ آيَٰنِ يُهِ ء وَالأَرْضِ أَنْ نَشَا نَحْسَفُ بِهُ الْأَرْضِ إِن نَشَا نَحْسَفُ بِهُ الْأَرْضَ ب أَ وَلَقُلُ التَّنْكَا دَا وَدَ مِنَا وَالنَّالَةُ الْحَدِيثِكُ ١٥٠٥ فَكُمُ رُوَاحُهَاشَهُمُ وَاسَلْنَالَهُ عَيْنِ الْقِطْرُومِنَ الْجِرِي مَنْ يَعْيُ

لْنَافِي قَرْبَةٍ مِنْ نَّنِ يُرِالاَّقَالَ مُنْرَفُوُهَ آاَيًا بِمَا @وَقَالُوْا نَحْوَى ٱكْنُوْا مُوَالِّوَا وُلِادًا وَقَالُوا الْحَوْلُ سُط الرِّزْقَ لِمَنْ تَشَاءُ وَنَقْب و لَكُرِي لَئِهُ نَ صَحَوَمًا آمُوالْكُمُ وَلِآ اوَلَادُكُمْ بِالْتِي ثَقَرَّ بَكُمُ وَمَنِ امْنَ وَعَمِلَ صَالِكًا قَالُهِ لَيْكَ لَهُمُ حَوَالَعُ لُوَّا وَهُمُ فِي الْغُرُفْتِ الْمِنْوُنَ@وَالْزِرْنَ يَسْعُوْنَ اُولِيك فِي الْعُنَابِ مُحْفَرُونَ<sup>®</sup> لبرق بتشاءم من عباده ويفلا رتى يكشظ الإزق ير، الله الم فَكُلُفُ الله وَهُو حَدُرُ الرَّارِقِينَ ﴿ وَهُو حَدُرُ الرَّارِقِينَ ﴿ وَيُومُ لِي اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل كُنِ أَهْوُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوْ أَيْعِبُكُ وْنَ ٱنْكَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِرِمْ بِلْ كَانُوْا يَغِيُّكُوْنَ ڵۘڿؾٵٞڬٛڹٛۯؙۿؙۄ۫ڗ؆ٛ مُّؤۡمِنُونَ۞ڡؘٵڵؽۏۘٛۘٛم ڵڒؽؠؙڸڮٛڹۼٛۻؖ تَّفَعًا وَلَاضَا الْوَنْفَةُ لَى لِلْنَائِرَى ظَلْكُوا ذُوْقُوا عَلَى لَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْكُنَّ يُونَ ﴿ وَإِذَا تَنْتُلَّى عَلَيْهُمُ الْتَنَابِيَتِنْتِ قَالَ *ڮؾڔؙؽۮٲؽؾڞڰڴۿ؏؆ٵڰٳؽؠۼؠۮ* وَقَالُوا مِاهِٰنَ آ الَّا افْكُ مُّفْتُرُى أُوقَالَ الَّٰن يُنِ لِلْجَقِّ لِتَاجِأَءُهُمُ إِنْ هُلَ آ الْآسِحُوَّ مُّيِأِنْ ﴿ وَمَ كُتُبِ يَكُ رُسُونَهَا وَمَا آرُسَلُنَا اللَّهُمُ فَبُلُكُ مِنْ ثَلْم

1

تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْكَ ﴿ إِلَّالِهِ كَا إِنْ لَا خَتَّى إِذَا فَرِّعَ عَنْ هُ قَالُوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُو اللَّحِيُّ وَهُوالْعَلِيُّ الْكِ مَّيْدُن ﴿ قُلْ لِانْسُكُونَ مَا اَجْرَمُنَا وَ لَانْسُكُو عَتَا تَعْمُلُونَ ﴿ يَجُمُعُ بِينُكَارَ يُنَاثَعُ يَفْتُحُ بِينُكَا مِالْحُقُّ وَ الْفَتَاحُ الْعِلْيُمُ ﴿ قُلْ ارُونِي الَّن يُنَ الْحُقْتُمُ بِهِ شَرَكًاءَ كُلَّ بُلِ هُوَاللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ®وَمَآ اَرْسَلْنَكَ الْآكَآنَةَ لِلنَّا سِر بَشِيْرًا وَنَلِيْرًا وَلِكُرِيَ ٱكْثُرَاكَ إِلَيْ السَّاسِ لِابَعْلَمُوْنِ ﴿ وَيَقْوُلُونَ وَ ۿڹٵڵۅؘۼڷٳڬػؙڹؙؿؙۯۻڔ<u>ڣڹ</u>ؽ۞ٷ۫ڵڴػؙۄؚؿؽٵۮؠٷٟ۩ڒۺٙؾٳڿٷۯ عَنْهُ سَاعَةً وَالْانْسُتَفْلِ مُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينِ كَفَرُوا لَنْ تُو ڡؙٚڹؖٵڵڠڔؙٳڹۘۅؘڒڽٳڷۯؽؠؽڹؽؽڮٷۅڷۏڗڗۑٳڎؚٳڵڟڸڡٛۏڹ مَوْفُونُونَ عِنْكُارَةِ ﴿ يُرْجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ ۠ڛٛؿؙۻ۫ۼڣٞٳڵڵڹڔٛٵۺؾؙڴؠٷٳڵۅؙڒٵؘڹؙؿؙۄؙڵڴٵۜڡؙۊٝڡٟڹؠۯ؈ڰٵڒ لَّنْ يُنَ اسْتَكَدِّوُ الِلْنِيْنَ اسْتُضْعِفَهُ آلْحَوْمُ صَلَّدُ نَكُمُ عَنِ ِكُمُرِ بِلَ كُنْتُمُ هِجُرِ مِيْنِ ®وَقَالَ البِّن يُن اسْتُضَعِفُوْا لَّن بْنَ اسْنَكْلِبُو وَا بِلْ مَكُوالَيْبِلِ وَالنَّهَارِ إِذْ ثَامُرُونِنَا انْ تَكَفَّرُ بِاللَّهِ وَ بَجُعَلَ لَهُ أَنْكَ ادًا وَالسَّرُو النَّكَ امَةَ لَهُ ارَاوُا الْعَنَ ابِ وَجَعَلْنَا فِي أَعُنَاقِ الَّذِينِ كُفُرُ وَأَهَلَ يُجْزُونِ الْأَمَا كَانُهُ ابِعُ

و فر

لله لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَامُنُسِ الكونوالكون ليوالك ءِ وَالْأَرْضِ ثُلَّا 121 @وَارِي الْكُنَّايُةِ لِكَ فَقَدُ كُنَّاتِكُ وَ وَهِدُ كُنَّاتِكُ رُ ، عَدِلِكَ وَإِلَى اللهُ تَرْجِعُ الْأَمْدِ وَصَيَاتُهُ التَّاسُ ، الشَّيْطِرِى لَكُمْ عَلُ وُّفَاتَّخِنُ وَهُ عَلُوًّا اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الغروور ارتبي كُوْنُوْامِرِي أَصْلِي السَّعِيْرِ وَ الْإِنْ يُنَ اك شدنكة والنايرى يَصْنَعُونَ⊙واللهُ الَّذِينَ أَرْسَلَ الرِّبْحُ فَتَوْيُرُسِكُ كأن بُريْثُ الْعِزَّةُ فِللَّهِ الْعِزَّةُ يب والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَبْكُرُونَ للمُمْرِعَلَا الْكِشَلِابُكُ وْمَكُرُ اولِيكَ

-1

منزله

B/FOE

الظَّلُنكُ وَلَا النَّهُ وُقُولَ الظِّلُّ ، وَلَا الْحَرُ وُرُقُومًا بِيُنَةَ الله **يُسْمِعُ مَرِ** فِي تَشَاعِ مداري ارب الآئنيْرُ ا د: انت وران قرق أمّان الرُّخَالَ فِيهَانَن يُرْهُ وَإِلَّا فِيهَانَن يُرْهُ وَإِلَّا النايري مرق فيلهم كاءنهم ركس الزَّبُرِ وَمَا لَكِتُ الْمُنِيْرُ فِي ثُمَّ أَخَنُ ثُواتِن فِينَ كُفُرُوا فَكُنْفَ كَارَى تَكِيْرُ أَلَكُمْ تَرُ أَرْسَى اللَّهَ أَنْزُ مآع فأخرخنا به ثنكرت مختيلقا الواثها ومرى الجيال وَّحُمْرُ مُّخْتِلِفُ الْوَانْهَا وَغُرَا بِيْبُ سُوْكُ وَمِنَ التَّاسِ والتاوآت والكنعام مُختلف الوانع كذلك إنتا دِوِ الْعُلَكُو الْآنِ اللَّهُ عَزِيْزُ غَفُو رُكِ النَّالِّينَ مِنْ لُو رَبِّ لوة وأنفقؤا متارزة فهمرس كِتْبَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّ عَلَانِيَةً بَيْرُجُوْرَ نِجَارَةً لَنْ نَبُورُ وَلِي فَيْهُمْ وَيَزِينَ هُمُ مِرْمُ فَصُلُهُ النَّاءَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ وَالْنَاءُ آَلِنَاءُ ۗ حُقِّ مُصَدِّ قَالِبَ الرُّونِيُّةُ أَوْرَ ثِنَا الْإِ ك الذائر، لَا لَنفُسَةً وَمِنْكُمُ مُّفَتَحِ وي وهد ىتەو دىلك ھوالفض

ACCOUNT.

المُرقِن نُرَابِ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةِ ثُمَّ حِعَلَكُمُ أَزْوَاكُمُ أَنْثُمُ ) وَلَا تُضَعُ الاَّ يَعِلُّمُ وَهُ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمْرُةَ إِلَّا فِي كِتْبِ اللَّهِ لِكَ يشنئوى البُحُرِن ﷺ لمَناعَنُ بُ فَرَاتُ امِلَحُ إِيَاجُ وَمِرُ يُكُلِّي ثَاكُلُورَ الْحُدّ وتشتخرجؤن حلية تلبسؤنها وترى مِنُ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ® يُوْ لِجُ إِلَيْ التَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارِ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّهُ سَي وَالْقَبُرُ ۖ يرى لاكبيل منستى ذيكمُ اللهُ رَيُّكُمُ لَهُ اللهُ تُكُاعُون مِن دُونِهِ مَايَنْلِكُون مِن قِطْ بيسكة ادعاء كمروكوسيعواما استحابوا بخ يَكُفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمُ ولايُنبَعُكُ وشُلُ التَّاسُ ٱنْتُكُرُ الْفُقْرَآءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِي ىُ ﴿ إِنْ يَشَا يُنُ هِبُكُمْ وَرَأْت بِخَلِق جِبِ يُنِ ﴿ وَمَا ذِلِكَ نزين ولا تزروادرة وزرائمان وان تدعم منقلة اكَيْخُلُ ، مِنْهُ شَوْعٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُومِ لِي إِنَّمَا تُنُنِ رُ الَّذِيْدِ <u> ، وأَقَامُوا الصَّلُوةَ وُمَنُ نَزَكُ فَإِنَّهَا يَنَزَلُ } إِنَّهَا يَنَزَلُ إِنَّهَا يَنَزَلُ أ</u> ه و إلى الله الكوير وما يستوى الأ

الكاله

وَاقْسَمُوْ إِبِاللَّهِ جَهُ كَ أَيْمَا نِهِمُ لَيِنْ جَآءَهُمُ وَنِ يُكُ كُوْنُنَّ آهُلُى مِنْ إِخْلَى الْأُمَيِمُ فَكَتَاجَاءَهُ الْ عَازَادَهُمُ الآنْفُورًا ﴿ السَّتِكُيَارًا فِي الْآسُخِ يِّيُّ وَلَا يَجِينُ الْهُكُو السِّيِّيِّ إِلَّا بِإَهْ ظُرُون إِلاَّ سُنَّتَ الْرُولِيْنَ ۚ فَكَنْ تَجِلَ لِسُنَّتِ نَبُ يِ يُلِا وَكُولَنُ تَجِلَ لِسُنْتِ اللهِ تَخُويُلا ﴿ وَكُولُولُو لَيُرِيلُو اللهِ تَخُويُلا ﴿ وَكُولُو لَي اللهِ عَالَمُ اللهِ اللهِ وَخُويُلا ﴿ وَكُولُو لَي اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع الْأَرُضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِ وَكَانُوْآاشَكَ مِنْهُمُ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَعُ مِنَ شَيُ ﴿ فِي السَّلَوْتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَى يُكُوا ﴿ وَلَهُ يُؤَاخِنُ اللَّهُ السَّاسَ بِهَا كَسَبُوا مَا تُوكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنُ دَآتِةٍ وَالْكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَّى آجَلِ فَي فَاذَاجَاءَ إَجَلَعُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِيادِ إِنْضِيرًا فَ ويشكانون الكاويجس وموادية عرالله الرحمين الرحمية · بس أَوَالْقُوانِ الْحَكِيْمِ فَإِنَّكَ لَبِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَ رَاطٍ مُسْتَقِيْمِ أَن يَزِيلَ الْعَزِبُرِ الرَّحِ نُذِي فَكُمَّا أَنْ نِي السَّا وُهُمُ فَهُ ڵٷڹ۞ڵؘڨؙڶڂؚٵڵڡٛ؞ؙڷۼ؋ڷۼڵؽٲڰٛڗۿۄؙڡٚۿۿۄڵؽٷ

ري

كلف عَلَى تَلْ خُلُونَا لَكُونُونَ فِي فَيْهَا مِنْ إِسَا اح يُعْدُونَ أَوْالُحَ لَعْفُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ بها کنالک نجزی کا گفؤر فنفائرتنا أخرجنا نعل صالعا غيرا لإي بِرُكُمُ مِنَا يَتِنَاكُونِهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وُكُلَّا لظلوين مِن نَصِين اللهُ عَالِمُ ثُوضِ أَلِيَّهُ عَلَيْهُ بِنَاتِ الصَّلُورِ هُوَ المفكرة الفرقع المعلك المفرية الم كفرهم أعنار بهج ال المحلِّدُ اللَّهُ اللَّ لله أرُو نِي مَا ذَا خَلَقُو ا ك السَّلَّا عن وَالْأَرْضَ ارْفَي ثَرُ وُلِآةً وَلَهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنُ بَعْدِه ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ۞

<u>ما کی ۲۳</u>

لَا اَعْبُلُ الَّذِي فَطَرَفِي وَالْبُونُرُبِكُعُورُ اللَّهِ اللَّذِي وَالْبُونُرُبِكُعُورُ اللَّهِ هَا قَالَ يُرِدُنِ الرَّحُلْنُ بِغُيرِلاً تَغَنِ ن۞ٳڹٚؽؖٳۮؙٲڵڣؽۻڵڸ مِّؠؽ؈ٳڋٚ٥ سُمَعُون ﴿ فِيْكَ ادْخُلِ الْجَنَّاةُ قَالَ لِلَّيْكَ قَوْمِي لَهُوْنَ ﴿ بِهَا غَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرِمِينَ ﴿ وَمُعَلِّنِ ﴿ وَمَا نُزُلُنَا عَلَى قُوْمِهِ مِنَ بَغْلِ ﴿ مِنْ جُنْلِ مِنَ السَّهَاءَ وَمَاكُنَّا يُنَ۞إِنْ كَانْكُ إِلاَّ صَبْبُحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خُ مَرَةً عَلَى الْعِبَاذِ مَا بَأَنِيْهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوابِهِ بَسُتَهُزِءُونَ ۖ ٱڵؿۘڔۯۏٵػؙۿڔٲۿڵڴڹٵڣؽڶۿۿڞؚؽٵڵڠؙۯۏڹٲڹٞٛٛٛٛؠؗٛٳڷؽٙڮؠٛڒڔۑۯڿؚٷؽ<sup>۞</sup> وَانْ كُلُّ لِّتَاجِيبُعُ لَّدُيْنَا فَحُضُرُونَ ﴿ وَالَهُ لَّلُّمُ الْأَسْ الْمَنْنَا عُيُّا حُمَنُنَا فَا أَخْ حُنَامِنُهَا حَتَّا فَمِنْهُ مِأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا بُلِ وَآعُنَابِ وَفَجَرُنَا فِيهُامِ لِيَأَكُلُوا مِنْ ثَنْبُرُهُ وَمَا عَبِلَتُهُ آبِيلِيُهُمُ أَفَلَا يَشَكُونَ ﴿ سُبُلُونَ ﴿ لِيَأَكُلُو الْمِنْ الذي خَلْقَ الأَزُواجَ كُلَّهَامِتًا تُنْكِنُ الْأَرْضَ وَمِنْ المُثَلِّكُ الْكُلُّ الْمُسْلَحُ مِنْهُ النَّبِكَارَ فَاذَاهُمُ ڸۺؙؾؘڣٙڗۣڷۿٵڋڸڰؾؘڨ۫ۑؽٛٳڵۼڒؽڹ لَقْبُرَ فَأَنَّ رُنْهُ مَنَا إِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَبِيْمِ ۗ لَا

منزل

تَاجَعُلْنَا فِي آغُنَا فِهِمُ آغُلُلاً فَهِي إِلَى الْآذُ قَانِ فَهُمُ مُنْفَمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِرْثَى بَيْنِ أَيْدِ لفِهُ مُ سَلًّا فَأَغْشَنْهُمُ فَهُمُ ٠ وسَوَ آءِ عَلَيْهُمْ عَ أَثْنَا دُتُهُمُ لايُؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّهَا ثُنُنِ رُمَنِ النَّبَعَ ال خَشِي الرَّحُلُنِ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِمَ قِ وَأَجْرِكُرِيُ إِنَّا لَكُونِي نَجْفِي الْهُونِي وَتَكْتُبُ مَا قَالُ مُوا وَانْارِهُمْ وَكُ بُنْهُ فِي إِمَا مِرْمِبُينِ ۞ وَاضْرِبُ لَهُمُ مَا أَصْلِي الْقُرْبِ فِي إِذْ يَكُونَ أَوْ جِنَاءَهَا الْهُوْسَلُوْنَ @ إِذْ أَرْسَا الَيُهُمُ اثْنَايُنِ فَكُنَّ يُوْهُمَا فَعَرَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوْآاِنَّا الذِّ لُونَ ﴿ قَالُوا مِمْ أَنْتُهُمُ إِلَّا كِنْفُو مِثْلُنَا وَمِمْ أَكْذَ لمرى مِرِي نَتُونَ عِزِّارِي أَنْتُهُمُ الاَّ تَكُنْ بُوْنَ@فَأَلُوْا لَوْنَ@وَمَا عَلَيْنَا الا الْبِلْغُ الْبُيلِرُنُ@ بَسَتَنَّكُمُ مِّنَّا عَلَى إِلِيُرُ ﴿ قَالُوا كَا إِرْكُمُ لُ ٱنْنُحُ فَوْهُ مُّسُمِفُونَ ١٠٠٥ وَجَأَ تُصَاالُتِي بُنِكُ وَحُلُّ يَسُعِي قَالَ يَقُومُ اتَّبَعُوا الْعُرْسَ ا تَبِعُوْا مَنُ لِآبِينُكَكُمُ اَجُرًا وَّهُمُ مِّهُاتَكُوْنَ®

انْعَتْرُكُ نُنَكِسُهُ فِي الْخَ اينكبغولكان هوالأذكرة يُنْ فَيَنُنِورَ مَنْ كَانَ حَتَّا وَيَجِونَى الْقَوْلَ عَلَى الْكِفْرِينَ فكفنا إهمه متاعد لثائثاأنكأ للكُرْنَ ﴿ وَذَلَّلْنُهَا آهُمُ فَمِنْهَا رَكُو بُلُمْ وَمِنْهَا مَا كُلُونَ عِوْلَهُمْ نِيُهَا مَنَافِعُ وَمَنْارِبُ أَفَلاَ بِيْنَكُرُونَ ⊕َوَاتَّخَانُوْا مِ الله الله تَعَرَّهُمُ يُنْصُمُ وُرَى ﴿ لَا لَكُنَّا جُنْكُ مُّخْضَرُوْرَ) ﴿ فَلَا يَحْزُنُكَ فَوَالْهُمُ إِنَّانَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ أتاخكفنه مرن نظفة وفاذاهوخصة مَنْكُرُ وُنْسِي خَلْقَاءُ قَالَ مَنْ ظَامَرُوهِي رَمِيْحُ ﴿ قُلْ يُخْبِينُهَا الَّذِي أَنْشَاهَا عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ ِ ٱ**لْكُوْمِ**نَ تُوْقِلُونَ ﴿ أُولَيْسَى الَّذِي خَلَقَى ، بغيب رعلى أَنْ يَغَانُقُ مِثْلَهُمُ بَلِ وَهُوالْغَاثُو نِنْمَا أَمْرُةَ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَنْ يَتَقُولَ لَهُ كُنَّ

الم عمران

منزله

نغرن

ڽُوُن ﴿ إِصْلَوْهَا الْيُومَ بِمَا كُنْ ثُمْ تَكُفُّرُون ﴿

لهُوْنَ ﴿ وَأَقْبُلَ بَعُضَّهُمْ عَلَى بَعْضِ نَعُنَانُ نَنَاعُومِ الْبَهِيرِمِ ﴿ فَالْوَالِ أَلْوَاكُمُ الْمُعَالَّةُ لَكُونُ لَا مُعَلِّمُهُ فَ هُ مِينَ سُلَظِينَ بِلُ كُنْنُمُ فَذُهُمُ الْطَعْدُنِ اتُأَلَنَ آيِقُونَ ۞ فَأَغُوبُنِكُمُ بِ فِي الْعَنَ ابِ مُشَنِّرُكُونَ ﴿إِنَّاكُنْ لِكَ نَفْعَ يْنَ®إِنَّهُمُ كَأَنُوْآ إِذَ اقْيُلَ لَهُمُ لَا الْهِ الْآاللَّةُ لَيْنَكُّرُوْرَ<sup>®</sup> ٩ الكُمُ لَنَ آيِفُوا الْعَنَ اب الزَلِبُورِ وَوَ لُوْنَ ١٠ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخُ لِأَنْ ۞ يُكافُ عَلِيْهُمْ بِكَاسِ مِّرِي مِّعِينٍ ۗ ڷؚڵۺ۠ڔۑؽؽؗ۞ۧڒڣؽۿٵۼٛۅؙڮٷڒۿؙۄؙۼڹٛۿٵؽڹ۬ۯؘ؋ؙۯ<sup>ڰ</sup> نْكَهُمُ فَصِرْتُ الطَّرُفِ عِبْرِيُ ۞كَأَنْكُرُ ۗ بَيْضٌ مَكَنُوْرِ؟ كُمُ عَلِي يَغْضِ يَتَسَاءَلُونَ @قَالَ قَا المُعَدِّدُ أَابِنَّكُ لَمِنَ الْمُصَبِّقِ فِينَ وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًاءَ إِنَّا لَبَنِ يُنُونَ ﴿ قَالَ هَا ٠٤٤ فَكُلُعُ فَرُاكُ فِي سَوَآءِ الْجَحِبْمِ فَالَّ ثَالِيْ إِنْ لَنُرُدِيْنِ ﴿ وَكُولَا نِعْبُكُ أَرَبِّي لَكُنْكُ مِنَ الْمُحْضِرِيْنِ

نَ الَّذِي بِيَكِ مِلْكُونَ كُلِّ اللَّهُ وَكُلُونَ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَاللَّه عُورَةُ الصَّفْتُ لِبَيْنِ وَهُمْ مِائِكُمْ وَ انْنَارَ ، فَيَمَانُهُ رَبِّي ۅؘٳڵڞٚڡٚٚؾؚڝڡٞٞٲڽٞٵڵڗ۠ڿڒۻڒؘڿۘڔٞٳ۞ٚڣؘٳڶؾؚ۠ڸڹڹ ۮٟػؙڗٳ۞ۨٳٮٙ الْفَكُمُ لَوَاحِكُ ۚ رَبُّ السَّلُونِ وَالْأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ لْمُشَارِفِ فَإِنَّا زَبَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْكِ إِبِرِيْنَا فِي الْكُواكِبِ وَحِفْظ مِّنُ كُلِّ شَبُطِن مَّارِدٍ ﴿ لَا بَسَّتَعُونَ إِلَى الْمُلَا الْأَعْلَى وَ ؠؙڨؙڶ؋ٛۅؘؽڡؚؽڰؙؚڷۼٵڹؠ؆ؖۮٷڒٳۊڷۿؙۄ۫ۼڶ؈ٷٳڝڣ<sup>ۄ</sup> وكمر في تخطف الخطفة فأنبعة يشهاب فأوب والمنفرم هُمُ ٱشْكُ خَلْقًا ٱمُمِّنْ خَلَفْنَا إِنَّا خَلَفْنَهُمْ مِنْ طِيْنِ لِآرِبِ ١ ؙ۫ۼۼؽؙڬۅؘؽۺڂۯٷڔؽڞۅٳڎٳڋڴٷٳڵڒڬڶڴٷڔؽڝۏٳڎٳڒٳۏٳ ٳؼڰؙؙٙڲؚۺؙڹۺڿۯۏڹۛ۞ۅؘۊؘٳڵۅٛٳٳؽۿڶٳٙٳٳڛڂڒڡٞؠڹؿڰٙٙٙٙٛٙٙٙٙٙٙٙٷٳۮٳ نُنَا وَكُنَّا ثُرَايًا وَعِظَامًاءَ إِنَّا لَمَيْعُونُو نَ فَّ أَوْانَا فَيُحَاالُو وَلَوْنَ فَ قُلُ نَعُمُرُواَنْتُمُدَاخِرُونَ ﴿ فَانْتَمَاهِي زَجُرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمُ يَنُظُرُونَ®وَقَالُوَا يُونِيَلَنَاهِنَ ايَوْمُ الرِّيْنِ ® هٰنَا يَوْمُ ڵٳڷؖڹؽؙػؙڬؙڹؙٛؗٛٛۼؙٛڔؚ؋ؾؙڴڹٞۨٷؽ۞ۧٲٷۺؗٛۯۣٳٳڷڹۣؽڹڟڶۿٷٳ وَأَذُواجَهُمْ وَمَاكَانُوا يَغِينُ وَنَ فِي مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهُدُوهُمُ إِلَّى الْ<del>جَحِ</del>يْمِ ﴿ وَقِفُوْهُمُ إِنَّهُمُ مَّصُنُّو لَوْنَ ﴿ فَالْكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿

ا اندار اندار اندار المانکین این اندان اندار اند ٠**وَ قَالَ إِنْ ذَاهِبُ إِلَى دَ** مَعَهُ السَّمْ اللَّهِ في المُنامِ إذْ يَ أَذْ يُحُكُّ فَأَنَّا ؽڹ؈ٛۅؘٵۮێڂٵۯ٤ؾٳؽٳۿؽڰ۞ۊؘؽڝڗۊؽ اِنَّاكُنْ لِكَ بَجُزِي الْمُحْسِنِيْنِ الْمُحْسِنِيْنِ اللَّاكُ هٰذَا لَهُوَ الْبَالِمُ عَظِيْمِ وَتُرَكِّنَا عَلَيْهِ المنازية المنافرة لك نجئزي المُحُسِنةُنَ لسُحْقَ بَيْلِيًّا هِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَلِكِنَ مُحُسِرِ ؟) وَكَالِمُ لِنُفْسِهِ مُ لى مُوْسَى وَهَرُورَى شَوَيَكُنْكُنُ وَتُرَكُّنَا عَلَيْهِمَا فِي الْرِخِرِيْنَ فَسَلَّمُ عَلَى مُؤسَى سِنِبُن ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْ

منزا

NEWE

وقفالانعر

الْجَحِيْمِ®طَلْعُهَاكَانَّةُوُءُوسُ كُوْنَ مِنْهَا الْمُطُونَ فَنْهُ إِنَّ بُونِ نَمَّرِانَ مُرْجِعَهُمُ لَا إِلَى الْجَحِبُهِ ﴿ الْأَلْمُ الْجَحِبُهِ ﴿ الْأَنْهُمَ الْمُوالِ ڵٵڹڔۿؠؙؽۿۯٷؽ فَيُلَعُمُ ٱكُنْزُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَلُ آدُسَلُنَ ] فَيُعِمُ مُّنُذِ اكان عَافِيةُ الْمُثَنَ رِبْنَ ﴿ الْآعِيَا دَاللَّهِ وكفك ناذسنانة مخ فلنغم الهر جنببُون ﴿ وَالْحَارِ لْنَاذُرْتِينَهُ هُوالِلْقِدُ، ١٤٥٥ المُعَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلِيدِينَ الْعَالِمِينَ الْأَكْالُولِكَ خَربُن ﴿وَإِنَّ مِنْ نِنْبُعُتِهِ لَا بُرْهِ ليكووتوومه مادانغين ورى٠ غُكَّا اللَّهُ أَدُونَ اللهِ ثِرْنِينُ وَن ﴿ فَهُ ٠٠ فَنَظُرُ نَظْرُ لَا يَّ فِي النَّجُوْمِ فَفَالَ إِنْ سَقِبْرُ فَقُولُوْ عَنْهُ مُنُ بِرِينُ ﴿ فَرَاعَ إِلَى الِهَتِهِمُ فَقَالَ الاِتَاكُمُ رما لی ۲۳ ما کست ۲۳ ما

سُلُعٰنَ اللهِ عَمَّا بَصِفُونَ ﴿ إِلَّاعِبَا دَاللَّهِ الْمُخْلَصِبُنَ ﴿ وَإِلَّا عِمَا اللَّهِ الْمُخْلَصِبُنَ ﴿ وَإِلَّا مُلْمُ وَمَا تَعُنُكُ وُرِي اللَّهِ مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ بِفِينِينَ إِنَّ الرَّامَنِ هُوَ صَالِ الْجَحِبُمِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحُرِ ﴾ الصَّاقَّةُ رَبُّ وَإِنَّا لَنَحُنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِنْ كَأَنُوْ الْيَقُوْلُونَ ﴿ لَوَانَّ عِنْكَ نَا ذِكُوًا هِنَ الْأُوَّلِيْنَ ﴿ كُنَّا عِبَا دَاللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ فَكُفَرُوا بِهِ نَسَوْفَ يَعْلَمُونَ@وَلَقَلُ سَيَقَفَ كِلمَتْنَالِعِبَادِنَا الْمُرْسِلِيْنَ@ انَّهُمُ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿ وَالَّ جُنْكَ نَا لَهُمُ الْغِلْبُونَ ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۗ أَبْعَنَ إِينَا يَشْنَعُجِلُونَ@فَأَذَانُزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَصَبَاحُ الْمُثَنَّرِيُنَ<sup>@</sup> وَنُولَ عَنْهُ مُرِحَتِّى حِبْنِ فَوَايُصِرُ فَسَوْ فَ يُبْصِرُونَ فَ سُبُعِي رَبِّكَ رَبِّ الْعِزِّةِ عَتَا بَصِفُونَ ﴿ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُوسَلِّمُ الْمُؤْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْلُ لِلهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ ﴿ وري صر فيركبين وهي أنهيا والقريب المراد وربي المناوية الم بشر اللوالر في الرحديم صَ وَالْقُرُانِ فِي النِّي كُنَّ بَلِ الَّذِينَ كُفَّرُوا فِي عِزْ فَاوْتُنْفَانِ كُمُ الْفُلُكُنَا مِنْ تَبُلِهِمُ مِّنْ فَتُرْنِ فَنَادُوْا وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاطٍ وعجبُوْآان جاءهُ مُثَنُن رُقِنْهُ مُرْوَقِالَ الْكُفِرُونَ هَنَ الْحِرُ كُنَّ اجُكُ الْكُلِيهَ ۚ إِلَّا وَإِلِمَا الْمُعَالِقِهُ اللَّاكِيهِ الْمُعَالِقُ هَٰ اللَّهِ عَبَابُ فَ

SUFF OF

الأكارة فالمراد المحادية والأنافية فالمحادث

اس لَبن المُرْسِلِين ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ الْا تَتَقَوْرُهُ رُونَ احْسَرَى الْخَالِقِيْرَ، الْخَالِقِيْرَ، الْعَارِيْكُمُ اللهُ رَبِّكُمُ ۪ڲؙٛػٳڵڒؘۊۜڸؽڹ؈*ؘڣڴڹۧڎؚ*ٞٷڣٵٮٚۿؙٛٛٛٛٛٛٛػڷؽڂۻۯۏڹ۩۫ٳڰؚؖؗ؏ؠٵۮٳڵڰ يُن ﴿وَنُرُكْنَا عَلِيُهِ فِي الْخِورِيْنَ ﴿ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَا لِي الْمُعَالَى إِلْ يَا لِي الْمَا ٳؾؙٵػڹڮڹۼۯؽٳڵؠٞڂڛڹڽؙڹ۞ٳڹۜٷڡؚڹؙۅۼٵؚۮڹٵڵؠؙٷٙڡڹؠٚۯ ۅٙٳػڶۉڟٵڷؚٮڹٵڵۿۯڛڔڸڹؽ۞ؚٳۮؙڹٙۼڹڹۿۅؘٲۿڶۮٙٲۼٛۼؽڹ۞ عَجُوْزًا فِي الْغَيْرِيْنَ@ثَمَّرَنَا الْاِخْرِيْنَ®وَإِنَّكُمْ لَنَكُرُّوْنَ عَلَيْهُمْ مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَإِلَّيْلُ أَفَلَانَعُفِلُونَ ﴿ وَإِنَّ نُوْنُسُ يُنَ ٣ُإِذَ أَبُقُ إِلَى الْقُلْكِ الْمُشْخُونِ ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ۻؚڹؙؽؗ۞ٛٵڵتقتك الْحُوْثُ وهُومُلِيْكُرْ۞فَلُوْلَا ٱلنَّهُ كَانَ عِرٍ٠ سِبِّحِيْنَ ﴿ لَلِمْ فَي بَطُنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبُعَنُونَ ﴿ فَالْمِالَةُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّا إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَهُوسَفِيْمُ ﴿ وَانْكُنْنَا عَلَيْهِ فِنْبَعَ لَا مِنْ مِنْ لِللَّهِ مِنْ يَقُطِينِ ﴿ وَالْسَلْنَا عُلِلْ ڡؚٵٛۼؖٷٚٲڵڣؚٳؖۘۘۏؙؽڒؚؽؚؼٷؽ۞۫ٵؘڡؙڹؙٷٵڣٙؾؾۼڹڰؠؙٳڵڿؽڹ۞ٵڛٛڣٳڛؽ الرتك المنناث ولهم المنثؤن المخافئنا المللكة إناثار كالمنهاور ۼڠؙۅٛڵؙۅؘٛؽۜڞؖۅڵٮؘاڵڰؙۅٳڹۧڰؿڔڷڬڹٷؽ۞ٲڞؘڟڣ الْبُنَاتِ عَلَى الْبُنارُ ، ﴿ وَمَا لَكُو كُنِفَ نَعَالُكُ وَ وَ الْبُنَارِ وَ الْمُنَاكِدُ اللَّهُ اللَّ ڵڟڔڰڡؙٞؠؽؙؽ۠ڰٙٲؾؙٳڮڹؽڴۿٳؽػڹٛڹٛػؙٚۻۑۊؽؽ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وُلَقُلُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَيَّهُمُ لَمُحْضَرُو

بغ

انتججنك إلى نعاجة وإع كنبر الأالذ برامنداوع يرف الداد الدادة الشفق عَ وَالَّى لَهُ عِنْنَ ثَالَةً لُنْكَ خَلْنُفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُمُ بَ عَقِّ وَلَا تَنَبِّعِ الْهَالِي فَيُضِ لْكَ عَرْثُي سَبِيبِلِ اللَّهِ السَّالَةِ السَّالَةِ ب اللهِ لَهُمُ عَلَى اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لسَّهَاءُوالْأَرْضِ وَمَا بِيُنَكُّمُا رَاطِلًا ذَٰ لِكَ ظُنُ الَّذِيْرَ كَفَرُواْ اِبْنَ كُفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّنِيرِ مَا الْمَنْوَا وَ **ڂؾڴؙٲڵؠؙڡؘٛڛؚڹڔؽ؋ؽٵڵٲۯۻ** يُن كَالْفُعَار ۞كتكِ أَنْزَلْنَهُ الدُك مُبْرِكُ لِبَرِيِّ لَيْنِ الْمُؤْلَا بِنِيْ ۵٠ ووهنئالِي اؤدسُ اَذُعُرضَ عَلَيْهِ مِالْعَنِنِي الصَّفِنْكَ الْجَبَادُ اللَّهِ فَقَالُكُ الْحَبَادُ اللَّهِ فَقَا اَحْبَبُكُ حُبُّ الْخَبُرِعَنُ ذِكُرِرَتِي حَتَّى تُوَارِكُ بِالْحِجَارِ حَالِالسُّوْقِ وَالْأَغْنَاقِ ﴿ وَلَقُلُ فَتِنَّ جَسَلُ اثناً أَنَاكِ ۞ فَأَلَ رَ وَهَبُ لِي مُلَكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَلِ قِرِنَ بِغُرِي أَنَّكَ المُنَجُّوْنَا لَهُ الرِّبِيجُ بَجُورِي بِأَمُرِ ﴿ رُخَاءُ جَبْثُ أَصَ

وَالْارُضِ وَمَا بِينَهُمَّا فَلَبُرُتِ قَوْا فِي الْرُسُبَابِ عِنْهُ كَاهُنَالِكَ

الْاَحْزَابِ ﴿ إِنْ كُلِّ الرَّكُ الرَّسُ الرَّسُ لَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا الرَّسُ لَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا

المُنظُوهُ وُلَاءِ الرَّصِيْحَة وَاحِلَافًا قَالَهَا مِنْ فَوَاقِ ﴿ وَفَالُوْارَتَّبَاعِيدًا لَيَّا الْمُعَالِ

لَنَاقِطَنَافَكُلُ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ إِصْبِرْعَلَى مَا بَعُولُونَ وَاذْكُرُعَبُكُنَا

داؤدذاالكيب الماقة الوسي الناسخ والمعادية والمعادية

وَالْإِسْرَاقِ ٥ وَالطَّيْرِ عَيْسُورَةً كُلُّ لَّهَ الرَّابِ ٥ وَشَارَدُنَامُلُكُ عَ الْإِسْرَاقِ ٥ وَشَارُدُنَامُلُكُ عَلَيْ لَكُوا اللَّهِ اللَّهِ الرَّابِ ٥ وَشَارُدُنَامُلُكُ عَلَيْهُ وَالْكُلِّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ

وَا تَبْنَهُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿ وَهَلُ اَنْكَ أَنْكُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ النَّكُ مُ

اِذْنَسَوْرُواالِبِحْرَابِ اللهِ الْهُ دَخَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَفَرْعَ مِنْهُمُ فَالُوالَ

مَعَفَّ خَصْلُنِ بَعْي بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بِيُنْنَا بِالْحِقِ وَلا

نَشْطِطُ وَاهُدِ نَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ الْ هَا الْحِيْ لَهُ الْمُعْ وَالْمُعُونَ

نعُجَةً وَلِي نَعُجَةً وَاحِدَ الْمُؤْفَقَالَ ٱلْفِلْنِيْهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ

منزل۲

E/2013

قَانُوْارَتَبَامَنُ قَتَمَ لِنَاهِنَ افَزِدُهُ عَنَ ابَّاضِعُقًا فِي التَّارِ ﴿ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَزِي رِجَالِا كُنَّا نَعُلُّ هُمُومِنَ الْأِنْثُمُ الشَّاتِيَ فَهُمْ سِغُرِيًّا الْمُ زَاغَتْ عَنَهُمُ الْاَبْصَارُ السَّانَ ذَلِكَ لَحَقَّ نَغَاصُمُ اَهُلِ التَّارِيَّ إِنَّمَا أَنَامُنُنِ رُوِّهُمَامِنُ إِلْهِ إِلَّاللَّهُ الْوَاحِبُ الْفَقَّارُ صَوْبُ السَّلِهِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا الْعَزِيْزُالْعَقَّارُ ﴿ قُلُو ثُبُو الْعَظْدُ ۗ ﴿ آنَتُ عَنْهُ مُغُرِضُونَ ١٤٤٤ كَأْنَ لِي مِنْ عِلَمْ بِالْمَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَجْنَعِمُونَ الْهُ الْكَ الْآلَاكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْمُلْكِ فِي الْمُلْكِ تَّنْ خَالِقٌ بَثَةً رَا قِرْنَ طِيرُِن طِيرُِن فَاذَا سَوَّ بِيُثَاةً وَنَفَيْ فِي فِي مِرْنَ رَّا فَقَعُوْ الْهَ سُجِدِينِ نَ ﴿ فَسَجِدَ الْمُلَيِّكَةُ كُلَّهُ مُ آجُمَعُهُ ﴿ فِالْمُ اِبْلِيْسُ اِسْنَكُيْرُ وَكَانَ مِنَ الْكِفْرِيْنَ ﷺ فَالَ تَأْيُلِيْسُ مَ مَنْعَكَ انْ نَسْجُلَ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَ وَ السَّنَكُ يُرْتَ الْمُكُنْفِعِ، الْعَالِيْنَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرُهِمْنَهُ ۚ خَلَفَتَنِي مِنُ ثَارِرٌ خَلَفَتُكَ مِ طِبْنُ ٣ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَاتَّكَ رَجِيُهُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَافِي يۇمالىتىن<sup>ىن</sup> قالىرىت قانىلەرنى الى يۇم ئىنىغۇن <sup>ئۇ</sup>قال قاتلى الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَى يُومِ الْوَقْتِ الْمُعْلَوْمِ ۞ فَالَ فِبِعِزْتِكَ لَاعُويَةً بين ﴿ الرَّحِيا وَلَا مِنْكُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ فَالْحُقِّ وَالَّهِ قُوُلُ ﴿ لَكُمْ لَكُنَّ جَهَنَّكُمُ مِنْكُ وَمِثَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ آجُمُعِيْنَ ﴿ فُلُ مَا النَّعُلُكُمُ عَكَبُهِ مِنْ الْجُرِوْمَا انَامِنَ الْهُنَكِلِفِ

هٰ فَاعَطَاؤُنَا فَامُنْرُ ثُنَ أَوْآمُسُ لَرُ لَغَى وَحُسُنَ مَا إِبِ ﴿ وَاذْكُرُ عَبْكُ كَأَ إِيُّونِ اذْ نَادِي رَبُّكَ أَنِّي وَعَنَا إِن أَرْكُضُ بِرِجُلِكَ عَلَى ڭ بَارِدُ وَشَرَاكِ ⊕وَوَهَيْنَالَةَ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مُعَمُّرُحُهُةً عِنَّا وَذِكْرِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ®وَخُنْ بِيبِ لِعَضِغُنَا فَاضِرِبُ بِهِ وَالْ كَخُنَكُ إِنَّا وَجُلُ نَهُ صَابِرًا نِغُمَ الْعَيْلُ إِنَّهَ أَوَّابِ ﴿ وَاذْكُرُ عِبْلَ نَا يُمُ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونِ أُولِي الْآيِدِي يُ وَالْرَبْصَا إِلَّا آخُلَصْنُهُ يِغَالِصَهِ ذِكْرَى الرَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمُ عِنْكَ نَالِبِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخْبَارِ ١٤ فَكُوْ السَّلِعِيْلَ وَالْيُسَحَ وَذَا الْكَفُلُ وَكُلُّ مِنَ الْخَيْارِيُّ هٰ ١٤ لُرُ وَإِنَّ لِلْمُنْتَقِينَ لَحُسَنَ مَا لِبُ شَخِنْفِ عَلَى فَقَتَّحَةً ڡڞٛڟٙڮؚڹؽڣؽۿٵؠڵٷؽۏؽۿٳۿٵڮۿ؋ٟڒؿڹۯۼ ٩٥٠ وعِنْلَهُمُ فَصِرْتُ الطَّرْفِ اتْرَابُ هَلْ الْأَوْمِيْرُونُ لِيَوْمُ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَٰنَ الْرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ تَفَادِرَ ۖ هَٰذَا وَإِنَّ بُحُرُ وَعَنَسَاقٌ ٥ وَالْحَرُمِنُ نَشَكُلَةِ آزُواجُ هَانَ ڤُنَحِمُمَّعَكُمُ لِأَمَرُحَبًا بِهِمُ إِنَّهُمُ صَالُوا التَّارِ® قَالُوْا كُمُ إِنْنُمُ وَكُ مُنْهُولُهُ لِنَا أَيْبِشُ الْقُرَارُ ۞

منزل

بشان فُرُّد عَارَبَهُ مُنِيبًا النّه ونُمَّادَ احُوَّلَهُ نِعْمَ ها كَانَ بِكُ عُوْالِلَهُ مِنْ فَبُلُ وَجِعَلَ بِلَّهِ أَنْكَادًا لَيُضِ ٲؚڿٮٵۊؘۜۊؘٳٙؠٵۧۼ*ؖڂۮ*ۯٳڵڿؚڗۼؘۘۏۘڹۯڿٷٳۯڂؠۿٙۯؾ۪؋ الِّنِيْنَ يَعُلُّمُونَ وَالَّن يُنَ لَابَعُلْمُونَ إِنَّمَا يَتَنَاكُمُ الْأَلْيَابِ فَ فَلَ يُعِيَادِ الَّنِي بُنَ امْنُوا اتَّقْوُا رَبِّكُمُ لِلَّذِي بُنَ أَحْسَنُوا فِي اَحَسَنَةُ وَارْضُ اللهِ وَاسِعَةً إِنَّهَا يُوفِي الصِّيرُونَ ْبِ®فَكُ إِنِّيُّ أَوْرُكُ أَنُ أَعُبُكُ اللهُ مُغَيِّلُمَّا لَهُ الدِّينِ شُوَ لاَثُ ٱكْوُرَ ﴾ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ آَخَافُ إِنْ عَصَيْنُ رَبِي ابَ يَوْهِ عَظِيْمِ ۚ قَالَ اللَّهَ آعُيْنُ فَخُلْطًا لَّهَ دِيْنِي ۗ فَأَعْنُلُ وَا مَ تَمُ هِنُ دُونِهُ قُلُ إِنَّ الْخُسِرِيْنَ الَّذِينَ خَسِرُ وَ الَّذِينَ خَسِرُ وَ الْفُهُمُ وَاهْدِ يَوْمُ الْقِيلِمَةُ ۚ الْآذِ لِكَ هُوالْخُنْمُ الْأَيْبِينِ ﴿ الْقِيلِمُ فِي الْمُعْرِفُ الْمُعْبِينِ ﴿ الْمُعْرِفُ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ نَعُوْرُمُ ظُلُلُ ذُلِكَ يُجَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادُهُ يَعِيادِ فَاتَّقَوُلُ وَالَّذِينَ اجْنَنْبُواالطَّاعْوُتَ آنَ يَعْبُلُوهَا وَأَنَّا يُوْالًا اللَّهُ لَهُمُ الْيُشَرِّي فَبَيْرُهُ دِقُ النَّانُ رُبُّ بَيْنَتُمِعُوْرِ مَ اللهُ وَأُولِيكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْيَابِ ﴿ أَفَتَنْ حَنَّى عَلَيْهِ وَكِلْمَةُ الْعَنَ ابْ أَفَانُك ڣٳڵؾٵڕؖٛ؇ؚڽٳٳڷڹؽٵؾۘٙڡٛٷٳڒؠؖۿؙؙۿڔڷۿؙۼۅؽ۫ڡؚٚٷۊڡٵۼۯڡ بَحْرِي مِن مَعْنِنهَا الْأَنْهُرُّوعَا اللهِ لَا يُغْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ®

وتعدلان

ان هُو الرِّذِ كُرُلِلْعَلِينِ ﴿ وَلَتَعُلَمُ مَا يَكُ لُكُونَ الْكُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لله الرَّحْفِينِ ) ٱلكِننب مِن اللهِ العُزِيْزِ الْحَكِيْمِو اِتَّاآنُوْلُنَا النَّاكِ وبالْحِق فَاعْيُبِ اللّهَ هُخُلِطًا لَّهُ الدّينَ ١ الخالِصُ وَالَّذِن بَنَ انْغَنُ وَامِنَ دُونِهُ اَوْلِيآءُ كَانَعَيْنُ هُمُ إِلَّالِيُقَا الله وُلْفَى إِنَّ اللَّهُ يَعِكُمُ بَيْنَهُمُ فِي مَاهُمُ فِي وَيُو يَعْنَا فَوْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ للهُ لَا يُلْمِ كُمُ مُنْ هُوُكُنْ كِ كُفًّا رُصُ لَوْ اَرَا كَاللَّهُ اَنْ يَنْتَخِينَ وصطفى مِتَا يَغُكُنُ مَا بِشَاءُ سُبُعَنَهُ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَلَّ الْرَاحِدُ الْقَلَّ الْر عَلَقَ السَّمَوْنِ وَالْكُرُضِ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ فكورًالنَّكَارَعَلَى الَّهُ لَ وَسَعَّى النَّهُ مِن وَالْفَكَرِّكُانُ بَيْدِرِي ڒۿۅٵڵۼڔ۬ڹۯؙٳڵۼڡۜٛٳ۞ڂڵڣڰۿ؆ڹ۫ڣٚڛۊٳڿٮۼ ) مِنْهَا زُوْجُهَا وَانْزُلُ لَكُمُ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَلْنِير لْقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّا لِمِنِكُمُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمًا ثَلَّكُ ذُلِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لِآلِكِ الرَّهُو فَاتَى نَصُرُفُونَ لَكُ الْمُلْكُ لِآلِكِ الرَّهُو فَأَنَّى نَصُرُفُونَ لَ عُنَكُفُرُ وَا فَارِ اللَّهُ عَنِي عَنْكُمُ وَلا يَرْضَى إِحِمَادِهِ الْأ كُوُوايرُضَهُ لَكُمُّولاتِزرُوازِرَةً وِزْرَاكُونِي ثُكُرِكِ ثُكُرِلِكُ كُمْ فَيُنْبِتِ كُكُمْ بِمَا كُنْ تُمْرَفَعُمُ لُوْنَ إِنَّا عَلِيْكُمْ بِمَا كُنْ تُمْرَفَعُمُ لُونِ السَّالُ

منزل۲

アグル

أظلم مِتَن كُن بَعلى اللهِ وَكُنَّ بَالِطِهُ اذْ حَأْءُ وَ الْكِيْسِ فِي جَهَنَّكُمُ مَنْوًى لِلْكَفِرِيْنِ ﴿ وَالَّذِي الْكَفِرِيْنِ ﴿ وَالَّذِي نْ وَصَلَّاقَ بِهِ أُولِيكَ هُمُ الْمُتَّقَّوُرَ ﴿ لَهُمُ مَّا اءُون عِنْلَ رَبِّهُ ﴿ لِكَ جَزَّةُ الْمُحُسِنِيْنَ ﴿ لِكَ جَزَّةُ الْمُحُسِنِيْنَ ﴿ لِيُكُفِّ اللهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيُّهُ أَجُرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْبُسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْنَا لَا وَيُعَوِّوْنَكَ ٥ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ صَّوْمَنْ عَالِمِ لَّ ٱلْبُسَ اللهُ بِعَزِيْزِذِي انِنْقَامٍ ®وَلَيْ أَلْتَهُمُّ مِّنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْرَضِ لِيَقُوْ لُرِّ اللَّهُ قُلُ أَفَرَءُ يَتُمُ بخ هُلُ هُرِجٌ مُنْسِكَتُ رَحْمَتُهُ قَلَ حَسْبِي لُوُن ﴿ قُلْ يَقُومُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ ڭ فَسُوفَ نَعُلَمُهُ نَ®َمَرِي يَالْتِهُ وَعَلَى الْكِيْخُونِيُورِيجِا عَلَيْهِ عَنَ اكِ مُفِيدُهُ ﴿ إِنَّا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْجَوِّ } السفائكايض تنك في مَنَامِلَ أَفِينُسكُ الَّذِي قَضَى عَلِيْلِهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِ هَيُّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَٰتِ لِقَوْمٍ يَّنِفُ

لْهُ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَسَلَّكَةً بِنَا بِيْعَ فِي الْأَرْضِ وَجُ بِهِ زَرْعًا عُنْتِلْفًا الْوَانَ نُتَى بِلِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ بَجْء حُطَامًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَيْ كُرِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ أَفْهَنُ شَرَحَ ڒڡؚڣۿؙۅؙۘۼڵؙٷڔۣڡؚۧڹڗؠ؋ؖٷڮڮ۠ڷڵڟڛڹۏٷڎؠۿ قِنُ ذِكُراللهِ أُولِيكِ فَي ضَلِل مِّبِينِ ﴿ اللَّهُ نَزُّلُ الْحُسَ حُدانُكِ كِتِنَامُّتُ مَنَا بِكَامِّنَا فِي تَقْشَعِرُ مِنْ لَهُ جُلُوْدُ الَّنِ يُنَ لؤدهم وفاؤ بهم إلى ذكراللوذلك هُلِ يُ مِنْ يَتِنْنَاءُ وَمُنْ يَتَنْنَاءُ وَمُرَى يَتَضِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ اَفْكُنُ بِنَنْفِي بِوجُهِهُ سُوْءَ الْعَنَ ابِ يَوْمُ الْقِيلِمَ ڟٚڸؠڹؙؽۮؙٷٛٷٛٳؽٵػؙڹٛڹؿؙڗڰڛؠٷؽ۞ڰڹۧؼ۩ڷؚڹؽؽڡؚؽ؋ؽٳۿٟؠؙ فَأَثْهُمُ الْعَنَ الْصِ مِنْ حَيِنْكُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَذَا فَكُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ وَلَعَنَابُ الْآخِرَةِ أَكْبُرُكُو كَانُوا بَعُلَمُهُ رَى الْ وَلَقُلُ ضَمَ يُنَالِلنَّاسِ فِي هٰنَ الفَوْانِ مِنْ كُلِّ ڵؙڴؖٷۯؽ۞ٛڰٵٵۼڔؠڟۜۼؽڔڿؽ؏ۅڿ؆ۼڵۿۿڔڹڹٚڡٛۅٛڕ وشركاء منشكسون ور فَالْأُوالْحَمْلُ لِلْهَ كِلْ أَكُثْرُ هُمُ يت قَانَّهُمُ مَّيْتُونَ فَ فَهُ الْكُمُ يَوُمُ الْفِيا عِنْكَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِبُونَ ﴿

رَ يَكُمُ وَأَسْلِمُوْالَ وَمِرْ فَيُعِلَ إِذْ مِي يَأْتِنَكُمُ الْعُدَا كُ الله النبعة الخسر الأن القريرة الأن القريرة التبعد المن تأنيكُ النّه الدن الع من منت الثيثة الثنية المناهدة الم ا و تقول المارة الله على بن الكف ور الْعَنَاكِ لَوْ أَنَّ لِمِنْ كُرَّةً فَأَكُورَ ، مِعرَ ، الْمُجْسِد النة مُ الْكُنَّ النَّكَ لَمُ الْمُعَالَدُ النَّكُ اللَّهِ مُ النُّكُ مِن اللَّهِ مُن اللَّهُ النَّكُ المُنكُ وَالنَّكُ مِن اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّالَّةُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّ كَنَ بُوْاعَلَى اللهِ وُجُوْهُ لُهُمْ مُّسُوَدًةٌ وَ اللهِ مَثُور مِ لِلْمُتَكَبِر بَرِي ﴿ وَيُنِجِ اللَّهُ الَّذِي نِنَ لِنُ كُلِّ شَكُ الْوَصِّ فَكُو عَلَى كُلِّ شَكُ الْحُرَّ فَيَ الْحُرَاكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله رُخِرٍ مُ وَالِّن يُرِي كُفَرُ وَ إِنَّانِكِ اللهُ أُو رُوْرَى ﴿ فَالْ الْعُالِدُ اللَّهِ نَأْمُو وَ ذَى آعُدُلُ لَوْرَ، ١٠٠ لَقُلْ أَوْجِي الْكِلْكُ وَإِلَى الْكَالِيرَى وَ رير بي ( الأولان الأولاد الأول

ٳؾٛۜڿؘڹٛۏٳڡؚڹٛۮۏڹٳڵڮۺؙڣٵٙۼؖٷڷٳۏڮٵؿٛٳٳڮؠڽڵٷؽۺ*ؽ* لُوُنَ®فُلُ يِتْلِهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلُكُ السَّلَابِ ۅٙٵڵۯۻ۫ؿٚڲٳڷؽؚۼڹٛڔٛڿٷؽ۞ۅٙٳۮٵۮؙڮۯٳۺ۠ٷڝٛڰٳۺٚٵڗۜٛؿ فُلُوبُ الَّذِينَ لَا بُؤُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَاذُكِرَالَّذِينَ مِنْ دُونِهُ ٳۮ۬ٵۿؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛۯؽٮؙٮٛڹؙڹۺۯؙۏؙڹٛ۞ڣؙؚڶٳڵۿڴٷؘڟؚڒڵۺؠۏٮؚۅٳڵۯؙۻ علم الغبيب والشهادة أنت تخكم بين عبادك في ما كانو <u>ڣؽڮؿۼٛؾڮڡ۫ٷڹ۞ۅؘڮٳؘػڸڷڹؽؽڟڵڰۅٛٳڡٵڣٳڵۯۻڿؚۘؠؽٵۊؚۜڡ۪ؿڶ</u> مَعَ لَا فَتُنَا وَابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَ ابِ بَوْمُ الْقِيلِمَةِ وَبِكَ الْهُو صِّنَ اللهِ مَالَحُ بَكُونُوا يَحْنَسِبُونَ ﴿ وَبِكَ الْهُمُ سِيِّتَاكُ مَا كَسَبُو وَحَاقَ بِهِمْ مِمَّا كَانُوْابِهِ بِسُنْهُ لِمِرْءُوْنَ®فَاذَامَسَ الْرِنْسَانَ ضُرُّدَعَانَانَثُمُّ إِذَا خَوَّلُنَّهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنْتَا أُوْتِينُنَهُ عَلَى عِلِمِ ۘۘڹڵۿؽڣؿٛڬ<sup>ٷ</sup>ٷڶڮؾٞٲػ۬ڹۧۯۿۿڒڒؠۼڵؠٷؽ۞ۊؘڷۊٵڵۿٵڷؚڹؽؽ مِنْ فَيْزِلْهِمْ فَكَأَ غَنَى عَنْهُمُ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ فَأَد سَيِّبًا لَكُ مَا كُسَبُوْا وَالَّذِن يُن ظَلُّوُا مِنْ هَوْ لَاءِ سَبُصِيبُ لِكُ سِيِّتاكَ مَا كُسَبُو آوَمَا هُمُ بِمُعْجِزِبْنَ ﴿ اَوَلَمْ بَعِلْمُوْ آنَ اللَّهُ يَبُسُطُ الِرْزُقُ لِكُ يَنْنَاءُ وَيَقْبِ رُانَ فِي ذَلِكَ لَا بِنِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ قُلْ يْعِبَادِي الَّذِي بْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ ۼؚٳٮڷٚۼٳۜڹٞٳڵڰؽۼٚڣۯٳڵڹؙ۠ڹؙۅٛٮۼؚؠؘۼٳۧٳٚڽۜۿۿۅؘڵڬۿؙۅۯٳڵڗؚۜڿڹؙۿ۞

، مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَ ب الْعِقَابِ ذِي @مَا يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لاد ®كنَّائك قَدَاهُمُ قَوْمُ العُهُ إِلَّا تَقَالُكُمُ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُتُّ فَي كُالْ أَمْكُ فِي الْمُ اليُلُحِضُوا بِعِ الْحَقِّى فَأَخَلُ ثُكُمُّ فَكُمُ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكُنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكُ عَ رقف لازم وقف النبي ا وقف النبي عَلُ رِيَّ النَّهُ مُ وَعَلُ أَنَّكُمُ وَهُرِهُ فانفن رحمته وذا

الْعَظْنُهُ أَالِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْ

لكفك الله أكبر مون

إِذْنُنْ عَوْنَ إِلَى الْإِيْبَانِ فَتَكُفُّرُوْنَ

منزر

W67

نُفِخَ فِي الصُّوْرِفَصَعِنَ مَنْ فِي السَّهُونِ وَمَنْ فِي الْ يَّنُظُوُونَ ﴿ وَأَشْرَفَكِ الْأَرْضُ بِنُوْرِرَتِهَا وَوُضِعَ الْكِتْبِ وَ بين والشُّهُكُ آءِ وَفَضِي بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لِا @وَوُفِيتُ كُلِّ مُنَفْسِ ، مَا عَملَتُ وَهُو اَعْلَمُ بِهُ لَوُنَ ٥ وَسِينُو ٓ النَّاثِنَ ثَنَ كُفُو وُ ٓ اللَّا يَجَفَنَّمُ زُمُوا كُنِّي لَهُمُ خَا نَتُكَا أَلَهُ مَا ثُكُمُ اللَّهُ مَا ثُكُمُ اللَّهُ نْكُمُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ النِّ رَبِّكُمُ وَيُنْذِن رُونَكُمُ لِقَ يَوْمِكُمُ هٰ فَالْوَا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلْمَةُ الْعَنَابِ عَلَى الْكُفِو بُرِي @قِبُلَ ادْخُلُوْ آ اَبُوَابَ جَهَنَّمَ فهُ هَا أَفِ لُسُن مَنْهُ يَ الْمُنَاكِيرِ بُن ﴿ وَسِبْنَ الَّذِينَ الَّذِينَ النَّفَةُ لهُمُراكَ الْجَنَّاةِ زُمَرًا مُحَتَّى إِذَا جَآءُوُهَا وَفَيْحَتُ آبُوابُهَ لَهُمُ خَزَنْتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمُ طِيْتُمُ فَادُخُ ى يُن @ وَقَالُوا الْحَمْثُ لِلهِ الَّذِي صَلَ قَنَا وَعُدَ وَاوُرَنَنَا الْأَرْضَ نَنْبُوّا مِنَ الْجَنَّا فِحَيْثُ نَشَ لِبْنَ ﴿ وَنُرَى الْمُلْبِكُةُ حَافِيْنُ وَمِنْ حُولَ الْعُونِيْرُ كُوْنَ بِحَمْدِ رَبِيهِمْ وَقَضِي بَيْنَهُمْ بِالْحِقْ وَ فِيْكَ الْحَمْثُ لِلْهِ مِنْ بِ الْعُلْمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَم

وي الم

بأنتهم كانت تأتيهم رسلهم وبالبيتنت فكفروا فآخذ اللَّهُ إِنَّهُ فَوَى شَكِيبِكُ الْعِفَابِ ﴿ وَلَقَلُ أَرْسَلُنَا مُوسَمِ البنناوسُلُطِن هِبُيُن ﴿ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَنَارُونَ فَقَالُوْا سُحِرُّكُنَّ ابْ ﴿فَلَتَاجَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِانَاقَالُوا انْنُكُوْآاَبُنَآءَ الَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْبُوا نِسَآءَهُمُ وَمَا كَبُدُ الْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْكِ@وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ أَفْتُلُ مُوْسَى وَلَيَكُ عُرَبُّكُ أَفِي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلُ لَ دِيْنَكُمُ أَوَّارَ فَي يُظَ ؖڮ؈ۊؘٵؘڶۿۅٛڛٙٳڹٝؽۼڹ۫ڝۢؠڔۜڹؽۅۯڛڮۿ*ڕ* ۼڷۣڡؙٛڡؙؾؙۘڮٙڔؚڒؖؽۅؙڡؚڹؠٷ۾ الجِساب۞ۅؘۘۏٵڶڔڿڰ۠ۄٞۏؙڡؚ<sup>ؿ</sup>ۄٚ فِرْعُونَ يَكُنْهُمُ إِيْهَانَكَ أَتَقَنَّالُونَ رَحُلًا أَنْ يَقْوُلُ رَبِّي اللَّهُ وَقَدُ حَاءَكُمْ بِالْبَيْنُ مِنْ تَرِبَّكُمُ وَإِنْ يَكُوكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ كِنَ بُكُ وَإِنْ يَكُ صَادِفًا يَصِيكُمُ بَعُضُ الَّذِي يَعِلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مُنْ هُوَمُسْرِفٌ كُنَّ اجَ∞َبْقُومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْبَوْمَ ظِهْرِيْنَ فِي الْأَضِر فهَنُ بَيْنُصُرُنَا مِنَ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَآءَنَا فَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ ٱڒؽۉمۜٲٱۿ۫ٮؚؽػؙٛٛؽؗڔٳڰڛؠؽڶٳڵڗۜۺٵڋ؈ۏڣٵڶٳؾڹؽ مَنَ يَفُومِ إِنِّنَ آخَافُ عَلَيْكُمُ مِنْكَ يَوْمِ الْآخَوَابِ عَمِنْلَ دَايِ فَوْمِنُوْجٍ وَعَادٍ وَّنْمُوْدَوَالَّنِ بْنَ مِنَ بَعْنِ هِمُرُومَاللَّهُ بُرِيْدُ نَمَالِلُعِبَادِ ﴿ وَبِقَوْمِ إِنِّي آخَافُ عَلِيَكُمُ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿

ا م

فالوارتينا آمتنا اننتين وآخييتنا اننتين فاغترفنابذن نَّهُ لَ اللَّهُ خُرُورِج مِنْ سَبِيلِ © ذيكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وُحُلَا لَا كُفَرُنُكُمْ وَإِنْ يَنْشُرُكُ بِهِ نُؤُمِنُوا فَالْحُكُمُ بِلَّهِ الْعَلِيّ الكبير شفوالزى يريكم ابنه وينزل ككرمن السكاء زْقًا وَمَا يَنَانَ كُو الْآمَنِ يُنِينِكِ ﴿ فَأَوْمُ اللَّهُ مُغْلِمِهُ كَ الرِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكِفِيُ وَنَ®رَفِيْعُ الرَّرَجِٰنِ ذُوالْعُرُشِّ لَغِي الرُّوْحَ مِنْ آمُرِهِ عَلَى مَنْ يَّنْفَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْنِ <u>ؙ۪ۅؘٛؖ</u>ۘؗؗؖؗؗۘؗؗڡٳڶؾۜٛڵڔؚٙؿ؈ؖٚؽۅٛؠۿؙۯؠڔۯؙۅٛڹۧٛڒؽڿٛڣٚؽۘۼڮٙٳٮڷٶؚڡڹٛۿؙؿؽٷ المُلَكُ البُوْمُ لِلْهِ الْوَاحِبِ الْفَقَارِ ﴿ أَلِيُومَ بَعْنَ عِي كُلُّ فَسِ بِمَاكَسَبَتُ لِكُلْمُ الْيَوْمُ إِنَّ اللهُ سَرِبْعُ الْحِسَابِ<sup>©</sup> أُنْنِ رُهُمُ يَوْمَ الْأِزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَكِي الْحَنَاجِر لِظُّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمِ وَلاَ شَفِيْعِ يُطَاعُ ١ مُرِخَآبِنَهُ الْاَعْكِينِ وَمَانَغُفِي الصَّلُورُ®وَاللهُ يَقْضِيُ لُحَقِّ وَالْإِنْ يُنَ يُلُ عُونَ مِنْ دُونِهِ لِاَبَقَضُونَ اللَّهِ لَا يَقْضُونَ اللَّهِ لَا يَقْضُونَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَالسَّمِينَعُ الْبُصِيرُ ۚ أَوَلَمْ يَسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيُفَكَانَ عَافِيةُ الَّذِينَ كَانُوامِنَ فَيَ كَانُوا هُمُ اَشَكَ مِنْهُمُ فَوَقَا وَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَلَ للهُ بِنُ نُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَا إِن اللهِ مِنْ وَا إِن اللهِ مِنْ وَا إِن

نِيُ إِلَيْهِ لِيْسُ لَهُ دَعُونًا فِي الثَّانْبُأُ وَا الله وأرضى الكنس ف أربي هُمُ أَدّ أَفْوُلُ لَكُمُ وَأَفْوضُ أَمْرِي الله سيتان ما سُوْءُ الْعُنَ ابِ ١٠٥٥ أَكَارُ بُعُرَضُ ويكم تقدم الساعة وأدخا ال فرعون يَنْكَ الْجُوْنَ فِي النَّارِفَيَظُوْلُ الضَّعَفَّةُ اسْنَكُو وُآ اِتَّا كُنَّا كُنَّهُ تَنْعًا فَهُلَ أَنْثُمُ مَّغَنُّونَ عَنَّا التَّار@فَالَ الَّن يُنَ السَّنَكَ بِرُوْآ إِنَّاكُكُّ فِيْهَاأُرْسَ اللَّهَ فَلُكَكَّ النابرى في التارلخزنة حَلِنَّهُ ادُ مِّنَ الْعُنَابِ®قَالُوْآ أُولَمُ نَ ب قَالُو ابِلا فَالُوا فَادْعُو أَوْمَادُعُوا للَّ ثَمَا وَيَهُ مُ مَنْفُهُمُ الْأَنْهَا ذُهَا يَهُمُ لَأَيْنِفُمُ الْطَلِي ، ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُكَا لِلَّهِ حَقَّ بِعَمْنِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْدِبْكَارِ ﴿

12/

أبرين مالكم قِن الله مِنْ عَاصِمٍ وَ وَ اللهُ فَتَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَلَقَنْ جَآءَكُمْ يُوسُ لبُيِّنْتِ فَمَازِلَنُهُمْ فِي شَلِكِي مِتَاجَاءِكُمْ بِ ك فَالْنُهُ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعُنِ لِارْسُوْلُا كُنْ إِلَى يُضِ اللهُ مَنْ مُومُسُرِفٌ مُّرْتَاكِ ﴿ الِّنِينَ يُجَادِلُونَ فِي برسُلُطِن آنهُمُ كَبُرَمَةً عَنْ اللهِ وَعِنْ لَالْنِينَ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُنَكَبِّرِ جَبَّارٍ ۞ وَ فَا ابن لي صَرْحًا لَعَالِيَ ابْلُغُ الْأَسْيَابُ الْسُاكُ الْسُيَابُ اللَّهُ الْمُسْيَابُ اللَّهُ ا فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلْهِ مُؤْسِى وَإِنِّي لَاَظُنَّهُ كَاذِيًّا وَكُنْ إِلَّى لِهِ وَصْلَّ عَنِ السَّبِيرِ اِلاَّ فِي نَبَابِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يَقَوْمِ الْبَعُونِ الرَّشَادِ ﴿ يُفَوْمِ إِنَّهَا هُنِ وِ الْحَيْوِةُ اللَّهُ ثِيمًا مَتَاعٌ وَالنَّ الْاخِرَةُ هِي دَارُ الْفَرَارِ هِ مَنْ عَبِد بجنوى الآمننكها ومنع عمل صالعاقن ذكراؤ أننى وهومؤمن فَأُهُ لَيْكَ يَكُ خُلُونَ اَلِحَتَّةُ يُزُزُقُوْنَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ © وَيْقَوْمِ عُوُكُمُ إِلَى النَّاجُونِ وَتَنْ عُوْنَنِي إِلَى النَّارِقُ نِيُ لِأَكْفُمَ يَا لَهِ وَأَنْشِرِكَ بِهِ مَا لَم لَّهُ وَالْكَادُ عُوْكُمُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّ

खंग

しいく一十十二日

كُمْ طِفُلاَ نُكُمِّ لِنَيْلُغُوْ آاشُكُ كُمْ نُكُمِّ لِنَكُوْنُوا نَشْيُو خَاوًّ كُمْ مِّنْ أَنْهُ وَيْنِ مِنْ فَعِلْ وَلِنَائِلُغُوْلَ كَلِأَمُسُمِّى وَلِعَالِكُولِ لِمُلَاكِمُ لَ ينت فأذا فضى المرافاتة فَكُونُ ﴿ أَنَّهُ ثُرُ إِلِّي الَّذِي يُحَادِلُونَ فِي آلِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ، يُحْمَ فُهُ رَبِي اللَّهِ النَّائِنِ كُنَّ يُوْا بِالْكِتْبِ وَبِهَا ارْسَارُ مَوْنَ قَاذِ الْأَغْلَلُ فِي آغْنَا فِهِ وَالسَّلَّهِ لْحَمِيْمِهُ ثُمَّ فِي التَّارِيْسُجُرُونَ ، لَهُ ثُمَ أَيْنَ مَا كُنُ نَكُمُ نُنْشُرِكُو نَ فِي مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْا لَّهُ اعَيَّا كِلْ لَيْهِ نَكْرُى ثَلُ عُوْا مِنْ فَيْلُ نَسْعًا مُكُنْ لِكَ ڵڰٲڵڬڣۣڔؽڹٛٷۮۑڴۿڔؠؠٵڴڬٛڹؙۿؙۯڟۅٛؽ<u>ٷ</u> بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْنَمُ نَنْدُرُحُونَ ﴿ أَذْ ثُ ل يُرى فِيْهِ إِنْ فَي كُنُس مَنْتُوى الْمُنْكَتِرِيْنَ فَأَصْبِرُ الله حَوْنٌ قَامًا نُربَيِّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِلُهُمُ كَ فَالْتُنَا يُرْجَعُهُ رَ€ ﴿ وَكُفَّالُ أَرُسُ عَ مِنْكُمُ مِّرِي فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّرِي لَمُنْقُصُصُ كَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَنِيةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ فَإِذْ رُ الله فَضِي بِالْحَقّ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

14·12

البؤمن.٣ ادِلُوْنَ فِي الْبِينِ اللهِ بِغَبْرِسُ بُرُهُما هُمُ بِهَالِغِيْهُ فَأَسْتُعِنْ بِ الكريس كُورَ، ﴿ كَانُ لِكَ نُكُونَ اللَّهُ الَّهُ الَّذِي الْحُرَا بْنُ أَنْ أَعْبُلُ الَّذِينَ ثِنَ عُوْنَ -UC) ⊆

الذي خلف الأرض لىلانى ۋۇخغان فىللارۋا ارابخ لك رك الغ أقداتما في ارتعاق الكام استنوى إلى السّهاء وهي دُخانٌ فق طُوْعًا أُؤْكُرُهَا فَالْتُ آتَيْنَا كُلُّ ي بِي فِي يَوْمُأَيْنِ وَأُوْخِي فِي كُلِّ السَّمَاءَ الرُّنْيَا بِمُصَابِيْحٌ وَ حِفْظًا م®فَانُ أَعُرضُوْافَقُلُ ڰؙؙؙؙؙؙڡۣڹؿؙڶڝۼۼؘۏٚۼٳڋٷٚؽٙؠٛۅؙۮۺٳۮٚڿٲۼڹۿۄٳڵڗؙڛ عِمْ وَمِنْ خُلِفِهِمُ الْأَتَعُنُكُوا افتاق الوكم يروات الله النائ هُمُ فُوَّ قُوْكَانُوْا بِالنِّنَا بَجْحَدَ

اللا

مَعُوْنَ۞ وَقَالُوْا قَلُوْبُنَا فِي ٓ اَكِتَّةِ مِتَّاثَنُ عُوْنَا

الناعربي النفوم يعلكون فينشيرا ونزيرا فأغرض

انناؤقر ومن بيننا وبينك جحاب فاغمل إتناع

لِّذِي كَانُوْ الْحُمَلُونَ عَذَٰ لِكَ جَزَاعُ اعْلَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ا دَارُ الْخُلُلِّ جَزَآءَ إِبِمَا كَانُوْا بِالْذِينَا يَجُحُلُ وُ فك أفن إمنالكة نامِن لَّذُنُونَ قَالَةِ ارَتُّنِكَ اللَّهُ ثُمَّةِ السَّنَقَامُ إِ اتَّفَازُلُ عَلِيْهِ نُهُ نُهُ عَلُونَ ۞ نَحُوجُ آوُلِيَّؤُكُمُ فِي الْجَيْوِةِ السَّنْكِيا وَ الأخرة وككم فيهاما تنتتعي أنفسكم وككم فهاما عُوْرَى ﴿ ثُورُ لِكُونِ عَفْوُ رِرْجِيْمِ ﴿ وَمَنْ آحُسَنُ فَوْلاً ل صَالِحًا وَقَالَ إِكْنِينَ أخسر فأذاالن فينك وبين بُمُّ وَمَا يُكُفُّ هَا الْآالِّينِ يُن صَبِرُوا وَمَا يُكُفُّ أمواحا للوَّانَّهُ هُوالسَّمِينِعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَمِرْ يَ

التَّكِارُوَالشَّيْسُ وَالْقَبَرُّ لِانْشُجُلُ وَالِلشَّيْسِ وَلَا

السُجُلُ وَاللَّهِ الَّذِي حَلَقَالُمْ إِن كُنْ ثُمُ إِيَّا كُنْ تُعُمُّ إِيَّا كُنْ تُعُمُّ إِيَّا كُنْ تُعُمُّ أَنَّ كُنْ تُعُمُّ أِيَّا كُنْ تُعُمُّ أِنَّ كُنْ تُعُمُّ أِنَّ كُنْ تُعُمُّ أِنَّا كُنْ تُعُمُّ أَنَّ كُنْ أُمْ

<u>>(۲</u>

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْجًا صَرْصَرًا فِي آيَّامِ نِحِسَاتٍ لِنُزِيْقَهُ عَنَابَ الْخِزِي فِي الْجَبُوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ئُخْزى وَهُمْ لَا يُبْنَصَرُون ﴿ وَأَمَّانَهُو دُفَهَلَ يُنِهُمُ فَاسْنَحَبُّو الْعَلَى عَلَى الْهُلَامِي فَأَخَنَ تَهُمُ طِعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا ٳڲؙڛڹٷؽ۞ٙٷڹۘۼؽڹٵٳڷؚڹؽڹٵڡٮٛٷٳٷڰٵٮؙٷٳؽڹۜڠؘٷؽ۞ۧۅؽٷ بُحْنَفُرُ أَعْلَاءُ اللهِ إِلَى التَّارِفَكُمْ بُوْزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَ مَاجَآءُوْهَاشَهِلَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَانْصَارُهُمُ وَجُ بمَاكَانُوْابِعُمُلُون ﴿ وَقَالُوْالِجُلُودِ هِمْ لِمَنْهُ لَنَّهُمْ عَلَيْنَا فَيَ انُطَفَنَا اللهُ الَّذِي ٱنْطَنَى كُلَّ نَنْمَى ۚ وَهُو خَلَقَائُمُ اوَّلَ مَرَّفِي وَ اِلَيْهِ تُرْبِحَعُونَ®وَمَا كُنْتُمُ تَسُنَةِ رُوْنَ اَنْ بَيْنَهُ مِنَ عَلَيْكُمُ سَمُعُكُمُ وَلِآ اَبْصَارُكُمُ وَلِاجُلُو دُكُمُ وَلِاكِي طَانَنْنُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعُلَمُ كَنِيْرًا مِنَانَعُمَلُونَ ﴿ وَذَٰلِكُمُ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَ نُكُمُ برَيِّكُمُ أَرُدْ كُمُ فَأَصِّبَ حُنْمُ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ وَالْكَانِ يَصْبِرُوْا فَالتَّارُمَنْؤُك لَهُمُ وَإِنْ يَبْنَنَعُنِبُوْ افْمَاهُمُ مِّرِنَ الْمُعْتَبِيْنِ ® أَعُ فَزَيَّنُوا لَهُمُ مُنَّا بَيْنَ آيَٰنِ يَهُمُ وَمَا خَلْفَائِمُ وَحَتَّى عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِي أُمْمِرِقَلُ خَلَتُ و ا فَيُلِهِمُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمُ كَانُوْ الْحِسِرِ بُنَ ﴿ وَالْمِنْسِ إِنَّهُمُ كَانُوْ الْحِسِرِ بُنَ ﴿ وَالْمِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوا خَسِرِ بُنَ ﴿ وَالْمِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوا خَسِرِ بُنَ ﴿ وَالْمِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوا خَسِرِ بُنَ ﴿ وَالْمُنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوا خَسِرِ بُنَ ﴿ وَالْمِنْمُ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَالْمُنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوا خَسِرِ بُنَ ﴿ وَالْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل كَفَرُوْالْإِنْسُهُ عُوْا لِهِٰنَ الْقُرُانِ وَالْغُوَّافِيْهِ لَعَكُمُ نَغُلِبُونَ ۗ

كَيْهِ كِيْرِدْ عِلْمُ السَّاعَةِ وْمَانَخُرْجُ مِنْ نَمَانٍ مِنْ أَكْمَا كُمِنُ أَنْثُى وَلَا نَضَعُ إِلاَّ بِعِلْيِهِ وَيَوْمَرُ بُيَّادِيُ اللهُ وَكُا وَكُوا الْحُتْكَ مَا مِنَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِ كَانُهُ اينُ عُوْنَ مِنْ فَيُلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمُ مِتِنْ مَتَحِيْصٍ ﴿ لَا يَسْتُمُ الْانْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَبْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَبِيعُو سُ فَنُوْظُ وَلِينَ أَذَفَنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعُنِ خَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُوْلَرِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ فَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا إِلَّهُ وَلَّ هٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَايِمَةً "وَكِينَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّقِ إِنَّ إِنْ عِنْكَ هُ لَكُمُنِ فَلَكُنْبَةً كَنَ اللَّهُ إِنَّا يُرَكُ فَرُوابِهَا عَبِلُوْا وَلَئِنِ يُقَتَّهُمُ هِنُ عَذَا بِ غَلِيُظِ<sup>©</sup> وَإِذَا أَنْعُنْنَاعَلَى الْدِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَابِجَانِبِةً وَإِذَا مَسَّهُ النَّارُّ فَأَوْدُعَآءِ عَرِيْضٍ فَكُلِّ أَرَءُ يُتَّمُرِ انْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ ثُمَّرَ كَفَرُنُّهُ رَبُّهُ مَنْ اَضَلُّ مِتَّنْ هُوَ فِي شِفَانِيَ بَعِيْدِ "سَنْرِيْهِمُ النِنَا فِي الْأَنَانِ وَفِي آنَفْسِهِمْ حَثَّى يَتَبَيَّنَ المُمْرَاتُهُ الْحَدِّيُّ الْوَلْمُ بَكُفِ بِرَتِكَ أَنْهُ عَلَى كُلِّ شَوْعً شَهِبُكُ الْأَ انْهُمُ وَي مِرْ مَا فِي مِرْ مَا فَاءِرَ تِهِمْ أَلَّا لَيْهُ بِكُلِّ شَيْ مُعْجِيظُ فَ الله الرحمة فين الرّحمة ٥ مَرِّعَسَّنَ ٣كَنْ لِكَ بُوْجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى النَّنْ بُنَ مِنْ فَيُعْلِكَ اللَّهُ عَزِيُزُ الْحِكِبُهُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْهُ

لسجنةا

يَرُوْا فَالنَّانِ بُنَ عِنْكَ رَبِّكَ بِسُبِّحُوْرِي لَهُ وض خاشعة فاذآ أنزلنا عليكا الماء لِّنْ كَيُ الْحُيْمَا لَهُ فِي الْهُوْفِي الْهُوْفِي الْهُوْفِي الْهُوْفِي الْهُوْفِي الْهُوْفِي الْهُو ڒڒڔؙؽڮ فَنُونُ يُكُفِي فِي التَّارِجَيْرُ الْمُرْمِّنُ يَانِيُ امِمَا يُوْمِرُا نَهُ انَّهُ بِمَانَعُمَا وَنَ بَصِيْرُ انَّهُ كَفَرُوْا بِالنِّكُرِلُتَا جَأَءُهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنْكِ عَزِيْزُ ﴿ لِآيَا ئ بين يرك يُه ولامِنْ حَ ب هَمَا نُفَالُ لَكَ الاَّمَا قُلُ فِيْلِ نُ فَيُلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُمَغُفِرَ قِوْدُوْعِقَابِ إِ اغجمتا نِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي اذَا غِرَهُ وَقَرُّوهُ وَهُوءَ من ادور، ٥٥٥ وَلَقَلُ النَّكُ چِّ مِنْهُ مُرْبَہ ومن أسآء فعليها وماريك بظلام

منزل

EFOR

تَفَرُّ فُوْآ الرَّمِرِ ثَى بَعْنِ مَا حَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا كليكةُ سَيَقَتُ مِنْ آرَ تِكَ إِلَّى أَجِلًى مُسَكِّمٌ لِتَقْضِي يَنْنَكُمُ ط وَإِنَّ الَّذِيرَ أَوْ رِنْوَا الْكُتْبُ مِرْ يَ بَعُنِ هِمْ لِغِي ٣ فَلِنْ لِكَ فَادْعَ وَاسْتَقِمْ كَمَا اهِرُتَ وَالْ نتفي بهكا انزل الله وحي كينب وافر ك لاعب ا الله والمناور عكم الكا اعتالنا ولكم اعتالكم الرحجة بينن الله يجمع بنناو النوالمويره والآنين ٥ اَلْمُنْجِيْبُ لَهُ حُجَّنُكُمْ وَالْمُ غَضَبُ وَلَهُمْ عَنَ اكِ شَي يُنْ ﴿ اللَّهِ الَّذِي أَنْزُلَ الْكُتُبَ مَا كُ ائنُ رنكَ لَكُ لَعُلَّى السَّاعَةَ فِرْ بُيكِ عَيْنَتُعُجِلُ بِهَا الَّذِن يُنَ نُوْنَ بِهَا وَالنَّانِينَ امَنُوا مُشَفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعِلَنُوْنَ إِنَّكَا الْحَقَّ أَلَّا اين يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلِّكَ يَعِيْنُ أَلَّهُ لَهِ هِ النَّهُ أَوْ هُوالْقُوى الْعَزِينَ مَنْ كَانَ يُرِينُ مَ مُوثِيَّةِ وَمَرِمٌ كَارِي يُرِينُ مُنْ حَرْثُ السُّانُمَانُوِّينِهِ مِنْهَا وَمَالَعُ فِي الْ شُرَعُوا لَهُ وَقِنَ الدِّينِ مَا لَوْ يَأْذَتَ بِحِ اللَّهُ وَلَوْ لَا مين المُعْرَعَلُ الكِ النَّهُ اللَّهُ وَمَن وَ النفائد وارس الظل فِقِيْنَ مِتَا كُسَبُوا وَهُو وَاقِحُ إِنْ أُوَالِّنَ يُرِي الْمُؤَا وَعَمِلُوا الصَّالِ الْجَنَّتِ لَكُمْ قِالِيَفَاءُ وَنَ عِنْ رَبِّهُ أَذْ لِكَ هُوَالْفَصْلُ الْكَبِيرُ

ور في فَوْفِه رَ وَالْمُلَلِكَةُ يُسَ النائر ، اتخن و امر : أنْتُ عَلَيْهُمُ بِوَكِيْلِ ۞ وَكُنْ التَكَ فَوُ إِنَّا عَوَ بِيًّا لتُنْذَرَ أُمَّ الْقُرِى وَمَنْ حَوْلِهَا وَنَنْنِ رَ لْجَهُع لاَرُ يُبَونِيُهِ فَرِيْنٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيُ لسَّعِيْرِ وَلَهُ شَاءِ اللَّهِ لَكُمُ أَنَّكُ وَاحِدَةً وَالْحِدَةِ وَلِانَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمُوْنَ مَا لَهُمُ مِنْ وَرِلِي انْخُذُوْامِنُ دُوْنِهُ أَوْلِيَاءً ۚ فَاللَّهُ هُوَالُولِكُ وَهُو يُ الْبَوْ وْ الْوَهُو عَلَى كُلِّ شَوْ الْفَلْ الْوَالْفَالْمُ الْفَنْكُمُ فِيُومِ مِنْ الْمُوالِ فَحُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَكُمُ اللَّهُ رَبِّ فِي عَلَيْهِ ثَوْكُلُكُ وَ اللَّهِ ذُرُضِ جُعَلَ لَكُمُ مِينَ انْفُسِكُمُ أَذُ وَاحًا وَمِنَ لْأَنْعَامِ أَزُوا عَالَيْنَ رَكُّكُمْ فِي فِي لِيْسَ كَنْنُلُهُ نَهُيْ كَ مُقَالِدِنُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ آيَنِسُطُ الرِّزْقِ الله بكال شَوْع عَلَيْكُو شَرَع لَكُمُ قِينَ الرِّينَ مَا وَضَى بِهِ لَيْكُ وَمَا وَصِّينًا بِهِ إِبْرِهِيْمُ وَمُؤللهِ ينتفريخ إفيه كبرعلى المشركذي النهم جهين ع و كنه ي الكه من ينبه

شُدُراي بِنُنْهُ حُرُومِ اللَّهِ وَكُولُمُ يُنْفِقُونَ فَيَ اللَّهُ لِيُنْفِقُونَ فَيُ اللَّهُ اللَّهُ لح فَيَ الْجُرُكُ عَلَى اللَّهُ السيدائ على الذريخ بغَدُ الْحَةِ الْهِ لِلْكَالَةُ عَذَاكُ رِ۞وَمَرُ ثُنَّ يُضُلِلاً مُرْبُغُرُضُونَ وَ) عَلَيْهَا مَّقِيْمِ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ مُرَقِّنَ أَوْلِتَ نِ اللهِ وَمَنْ يُضُلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَ

منزل۲

مين

فالكالآن مي يُبَيِّرُ اللهُ عِبَادَةُ الَّذِينِ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الطَّ الآاسَّئُكُمُ عَلَيهِ الجُرَّا الدَّالْهُودَةُ فِي الْقُرُ فِي وْمَنْ يَفْتَرِفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَكَ فِيْهَا حُسُنًا ۚ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرُ شَكُوْرُ ۖ أَمْرَيْقُوْلُوْنَ افْتَرْي عَلَى اللَّهِ كَنِ يَا ۚ فِأَنْ يَشَا اللَّهُ يَخْتِنُمُ عَلَى قَلْم اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِنُّ الْحَنَّ بِكِلْتِهُ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَالَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَبَعْفُوا عَنِ السَّيّانِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَلُوا الطَّلِكِينِ وَيَزِيْنُ هُمْ مِرْنُ فَضِلِه وَالْكُفِي وَنَ لَكُمْ عَنَا كُ شَيِ بِينَ وَلَوْبَسَطَالِلهُ الرِّزْفَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوْافِي الْأَرْضِ وَلِكِنُ يُّنِزَلُ بِقُكَ رِينًا يَشَأَءُ اِنِهَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ۗ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الغينت مرنى بغيرما فنطؤا وينشر رخبنة وهوا وَمِنُ الْيَهِ خَلْقُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيْهِمَا مِنْ دَاتِهُ إِلَّا اللَّهِ الْمُ جَنِعِهُمُ إِذَا يَشَاءُ قِن يُرْصَّوناً أَصَابَكُمُ مِن مُصِبْبَةٍ فَيَمَا كُسَيَتُ إِنِي يُكُمُّ وَبَعِفُوْاعَنِ كَتِنْدُ قُولَانَتُمْ بِهُعُمِ فِ الْكُرُضِ عَوْمًا لَكُمُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَرِكَ وَ لَا نَصِيْرِ اللهِ مِنْ وَرِكَ وَلَا نَصِيْرِ الله وَمِنُ النِيْهِ الْجُوارِ فِي الْبُحْرِكَالْأَعْلَامِ شَاكَةِ الْبُحُرِكَالْأَعْلَامِ شَاكَةِ الْبُعْرِكِينَ لِرِّ نِبْحُ فَيُظْلَكُنَ رَوَا كِنَ عَلَى ظَهْرِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا عَبَّارِ شَكُوْرَ ﴿ وَيُوْبِقُهُ كَ بِهَا كَسَبُوْ اوَيَغِفُ عَنْ كَثِيْرٍ

ِ الْكِتَّابِ لَكَ يُنَا لَعِلِ عَكِيْرُ فَافَخْرِبِ عَ اَ مَا تِنْكُومُ مِيرِي تَبِي الرَّا كَانُوار وعضى مَثْلُ الْأَوْلِلْمُ الْمُونِ ىْ خَلْقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُ ﴿ خَلْقُكُ زِيْزُ الْعَلِيْمُ أَالِّنِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضِ مَهُنَّ اوَّجَعَلَ لَّعَلَّكُمُ تَهُتُكُورَى ﴿ وَالَّذِي ثُولَا مِنَ السَّمَ ارِ فَأَنْشُرُنَا بِهِ بِلْكُ قُمِّينًا كُنُ لِكَ تُخُرَجُو رَبَ الَّذِي يُ خَلَقَ الَّا ذُوا مَعَ كُلُّهَا وَجَعَلَ ٱلْكُمْرِ صِنَّ الْفُلْكُ وَالْأَنْعَامِ كَيُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرِهِ ثُمَّ تَكُولُوا نِعْمَةً رَبُّكُمُ إِذَ عِلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبُحْرَى الَّذِي سَخْرَ لَنَاهُ إِنَا كُنَّا لَهُ يُرِ، شَوَا كَآ اللَّى رَبِّنَا لَمُنْقِلْبُوْرِي شَوَا رَ اللَّفَةُ وَكُمُّ اللَّهِ فَي أَمْ الْمُخِذَامِيًّا كَخُلُونُ مِنْ فَاصْدُ الْصُورُ الْمُخْذَانُ مِنْ فَاصْدُ هُمُ بِمَاضَرَ كِ لِلرَّحُلُمِ، مَثَلِأَظُلُّ وَجُلُهُ رَى يُنَشُّو الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِغِيرٌ الكلكة الذيرى همرعيك الريحين اناقاط اشه عُكْتِكُ شُهَا دَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَهُ وَالْوَالَّهِ شَأَ بْ الْكَامِنْ عِلْمُ إِنْ هُمْ الْآيِخُرُصُورُ

كَمُرْضِرِ ثِي فَيْلِ الرَّ عَالِقِي كِي هُو لِآمَرَ كَيْل ڹۊۜٵڶػؗۯؙڝؚٚؽؾۜڮؽؗڕ۞ڣؘٲڹ لَيْهُمْ حَفْنُظُا الْ عَلَيْكِ إِلَّا تنارحكة فرح بها وإن تصبهم سيتعة بير قَكَّمَتُ أَيْرِيْهِمْ فَأَنَّ الْانْسَانَ كَفُوْرُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ وَالْكُرُونِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يُنَكِ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَا فَأَوْ يَهَبُ لِ يَشَاء النَّاكُور اللَّه وَيُزَوِجُهُمْ ذَكُوانًا وَّإِنَّا فَا وَيَجْعُلُ مَنْ يَهُ عَقِيْمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيْمُ قَالِ يُرُّ۞ وَهَا كَانَ لِبَشِرَ أَنَ يُبِكِلْمَهُ اللَّهُ إِ وُحِيًا أَوْمِنْ وَرَاكِي حِجَابِ أَوْيُرُسِلَ رَسُولًا مَا يَشَاعِ النَّهُ عَلِيُّ حَكِيْمُ ﴿ وَكُنْ لِكَ اوْحَيْنَا الْيُلِكَ رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا مُمَا كُنْتُ تَكُرِئُ مَا الْكِتْبُ وَلاَ الْايْمَانُ وَالْكِنْ جَعَلْنَهُ ثُوْرًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَ وَإِنَّكُ لَنُهُ لِي كَالِي صِرَا لشكمؤن ومافي الأثري الآلكالكالله تصير الأمور ﴿ اللهالت لْبُينُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قَرْءً نَّاعَرُ بِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعُقِلُوْرٍ .

-,لء

عَرِي ذِكْرِ الرَّحُمُنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطِنًا فَهُوَ المرور المرورة والمرورة الْعُ يُرِمُ ۞وَكُرِ مُ تَنْفُعَكُمُ الْيُوْمِ إِذْ ظَالِمُتُمْ أَتَّكُمُ ،مُشْتَركُهُ رَبُّ أَنَّ نَسُمِعُ الصَّمِّ أَوْنَهُ لِي ي ڸڵڞؙؚۑؽؙڹ۞ڡؘٵ؆ٵؽڶۿؠۯؾۜؠڮٛڣٵڰٵٵڝڬٚڮڬ نُرِيبُكُ الَّذِي وَعَلَ نَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ مُقْتَدِيارُوْ النوسي أؤجى الذك التكاكات على صراط مُستق وَإِنَّهُ لَنَكُ ؟ آلِكَ وَلِقُهُ مِكَ وَسَهُ فِي تُسْتَكُونَ ۞ وَسُعَلَّا لأسُلنا أحَعَلْنا مِرْيُ دُورِي السَّحْدِ يَّغُكُ وُ رَى ﴿ وَكَفِّلُ أَوْ سِلْنَاهُوسُهِ مِالْتِنَا إِلِّي فِوْعَوْرَ بَوْمُ لَا إِنْ رَسُولُ رَبِ الْعَلِيدِينَ ﴿ فَلَتَاجَاءَ هُمُ بِالْتِنَا إِذَا هُمُ انضُحَكُّهُ:، ١٤٠٤ يُهِمُ قِرِي النَّهِ الرَّهِمِ الْبَرْمِنُ انْحِتُهُ العَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞ فَأَلُوانَا شَهُ السُّعُوادُ ڪَ بِمَاعَهِلَ عِنْكَ كَ اِتَّنَا لَهُلَتَكُوْنَ ۖ فَلَتَاكَشَفْنَا عَنْهُمُ اكِ اذَاهُمْ يَنْكُثُورَ ﴿ فَوَنَادِي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَرْ كِي مُلَكُ مِصْرُوهِ إِنَّا أَنَّهُ وَتَجُرِي مِنْ تَخْتِفُ أَفَلَانُهُ نَاالَّذِي هُوَ مَهِيُنَّ وَلَا يُكَادُيُهُ

اَمُ اِتَيْنَامُ كِتْبَامِّنْ قَبُلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَنْسِكُوْنَ ۖ بِلُ قَالُوْ آاِتَّا وَجُلْنَا اَيَآءَنَا عَلَى أَتَاةِ وَإِنَّا عَلَى النَّرِهِمُ هُنَكُ وْنَ®وَكُنْ لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ فَبُلِكَ فِي قُرْيَا فِي مِنْ ثَنِي يُرِ إِلاَّ قَالَ مُثَرَفُّوْهَا لِإِلَّا وَجِهُ يَا اَبِآءِنَاعَلَى أَنَّةِ وَإِنَّاعَلَى الْبِرِهِمْ مِثَقْتِكُ وُرَبَّ فَلَى أَوَ لَوْجِئْنُكُمُ ٳؙؖۿڶڡڡڝٵۜۅؘۘڿڷڗؙؿؙۯۼڵؽٷٳۑٳۧٷڴۄڟٵٷٳٵٵؠؠٵٙٲۯڛڷؿؙۯؠ؋ڵڣۯۏ<u>ڒ</u> فَانْتَقَهْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَانِيَةُ الْمُكَنِّ بِيْنَ صَوَادْقَالَ إِبْرِهِيهُ لِاَبِيْهِ وَقُوْمِهَ إِنَّهِ يُرَاءً مِّتَا تَعَيْثُ وْ نَ ﴿ إِلَّا الَّانِي فَطَرَ فِي فَاتَّهُ المُبِايْن @وَجَعَلُهَا كِلْمَةً بَافِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ عَبِر مَنْعُتُ هُوُّ أَرْءُواناءَهُمُ حَنِّى جَاءَهُمُ الْحَقِّ وَرَسُولُ مَّهِدُنِ فَ وكتاجاء هُمُ الْحَقُّ قَالُوا هِ نَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُونَ وَقَالُوا نُوْ اللَّهُ النُّوْ انْ عَلِي رَجُلِ مِنَ الْقُرْ يَتِينَ عَظِيْمِ الْهُمْ مُؤْنَ رَحْمَتُ رَيِكُ نَحْرِي فَسَنْنَا بِنَكُمْ مِعْ بِشَنَهُمْ فِي الْجَلِوة التَّانِيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَّامُ فَوْقَ بَعُضِ دَرَجِتِ لِيَتَّخِنَ بِعُضُّامُ بَعْضًا سُخُر يَا وَرَحْمُكُ رَبِكَ خَيْرُمِيًّا يَجْمُعُون ﴿ وَلَوْلَ آنَ يَكُو التَّاسُ أُمَّةً وَّاحِكَ قُلَّجَعَلْنَالِمَنْ بَيْكُفُمُ بِالرَّحْمِنِ لِبُيُونِ سُقُفًا مِنْ فِضَاءِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُيُو تِهِمُ آبُوايَّا وَسُورً اعْلَىٰ هَا يَنْكُونُ فَى فَوْمُ خُونًا وَ انْ كُلُّ ذَٰلِكَ كتامنا ع الكيوة التانيا والإخرة عنكرتك يلتقف

فِ مِّنُ ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَانَشُهُ تَنْ اللَّهُ وَ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّا كُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رن الشالكيجر ميري في عن وَهُمُ فِنْهِ مُبْلِسُهُ رَى ﴿ وَهُمُ الْمُلْأَدُ مُنْ الْمُلْأُونُ مُنْ الْمُلْأَدُ مُنْ الْمُلْدُ هُمُ الطُّلِيرِي ﴿ وَأَلِيلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالْ جِئُنْكُمُ بِالْحَقِّ وَلَكُرِّ ٱلْأَثْرُكُمُ لِلْأَ آهُرًا فَأَنَّا مُبُرِمُورَى ﴿ آمُرِ يَحْسَبُورِي أَنَّا وَنَجُولِهُمُ عَلِي وَرُسُلْنَا لَكَيْهُمُ يَكُنُّبُونَ فَكُلُّ الْهُ ومن والمراجعة المارية المارية العدلية ارُضِ رَبِ الْعَرْشِ عَرِّا يَصِفُورَ السَّفَالِ الْعَرْشِ عَرِّا يَصِفُورَ السَّفَالُ اوَ سَلْعَبُهُ احْتُى يُلْقُوْا يَوْمَكُمُ النَّاسِ يَوْعَلُوْ رَبِّ فِي السِّمَاءِ الْهُ وَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَهُو الْجَكَيْمُ وَتَبْرُكُ النَّاءُ مِنْ لِمُنْ السَّلِّمُ السَّلِّمُ الدَّرُضِ مِ مَا مُنْكُمُ الْحَادُ مِنْ الْمُ ُوَالِيُهِ نُرْجَعُونَ@وَلَا يَبْلِكُ الَّذِينَ يَ لَحُقّ وَهُمُهُ مَعُ مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُرِ ﴿ اللَّهُ فَأَذَّى مُؤْفِكُونَ ﴿ وَقِيمِ

الرائعة المرائعة

فِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْجَأَءُ مَعَهُ إ ستخف قومه فأكاعوه واتهم كانواقواف هُ إِنْ انْ تَنْقَدُنَا مِنْهُمْ إِنْ أَغُرُ فَنْهُمْ إَجْهَا خجرين ﴿ وَكِتَاحْبُرِ بِ ابْنُ هُوَ كِمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُ لِكَ للهُ وَرَى فَ وَالْوَاعِ النَّهِ مَا حَيْدُ الْمُ هُوْلِيا خَرْدُ وَلَكُ الله هُمُ فَوُهُ خَصِيرُهُ رَى ١٤٠ هُوَ الآعَدُ الْعُدْنَاعَلُنَا لَّكُهُ ﴿ إِنَّهُ إِذِنَّا إِنَّ وَكُو نَشَاءُ لَكُو لَكُو لَكُو لَكُو لَكُو لَكُو لَكُو لَكُمَّا لَكُو لَكُمّ فَكُفُهُ ١٠٠٠ وَ انَّهَ لَعِلُمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَنْتُرُنَّ وَاتَّبِعُونِ مُ لَا أَحِرَاظُ مُّسَنَقِبُمُ ﴿ وَلَا يَصُدَّاتُّكُمُ السَّنظمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لكسف فالفاق فأرجعن الآن، أنختلفوريفية فاتقو طنعة رن ١٠٠٠ الله هُورَ فِي وَرَقِكُمْ فَأَعْمِكُوهُ وَطَا نختلف الأثحة الصعرفي مكذ يَوْمِ النِّهِ ﴿ اللَّهِ ال ا نَغْتُهُ وَّهُمُ الْأَيْشُكُورُ وَنَ@الْآخِدُ لُمُتَّقَدُرِي ﴿ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ نَتُهُ تَحُزَنُهُ رَى ﴿ إِلَّانَ لِينَا مُنْهُوا مَا لِينَا بْنَ ﴿ أَذْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمُ وَأَزُوا جُكُمُ تُحْبُرُو

シーシュ

المعانقال فالإلهد

- 12) E

ٚڡؽڹ؈ؚؖڎ۬٤ۼؾ۠ؾۊڠؽ<u>ٷ</u>ڹ

الدخانمم 凹凹 3[€®(5) دِی لَیْلاً النَّکْدُ مُنْتَهَا

لبحر لتجرى الفلك فنه بافره ولتنتغوا القانفسة ومري ولقث اتثنا معق ع مِرَى إِنَّاهِ شُعُمَّاطُو إِرْبِي الله ولوس البينفير، في المائير للتاس وي الم لناثر الحنزحما المنتك كالناثر بالنفاد عمله الطلك سي المحاء من لَهُ مُعْ هُولِهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتْمَ عَلَى سَمْعِهُ وَقُلْهِ بِايْدُومِنَ بَعْنِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَ

ンにノ

الجانبة مم ٢١٤ نَنَ وَ إِذِبِ وَكُوْعًا اللهِ اتنف فالحكايك الارُض بعُلَاء لِّفُوْمِ تَبِعُفِلُوْرِ ؟ © ثلْكَ فتمرعذات مهيرج شيكاة الكما أين ربهم لهرعناك من يج

サンドと

كُنْئُلِمَا الآبالَجَقُّ وَأَجَ يْنَ كُفَرُواعِبًا أَنْنَارُ وَامْغِرِضُونَ ﴿ قُلْ ارْءَيْتُمْ قَالَنُ عُونَ ن الله أَرُو فِي مَأَذَا خَلَقُو اصِرَى الْأَرْضِ الْمُ لَهُمْ فِينْ لِكُ المذا أد أثر ققرد المن مير في الله عو ©و مرقى اخد القلكة وهُمْ عَرِي دُعَا يِهِ التَّاسُ كَانُوْاللَّهُ أَعُلَ الثنابيني هُدُ لَمْذَ السِكُ مُنْكِرُ مِنْ الْمُ يَقِوْلُورَ. المِنْ الْبَيْنِ وَ رَبُنَاكُمْ وَهُوَ الْغَفَّةُ مُ مِنْ عِنْدِاللهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهْدَاشًا هِلٌ مِّرِي بَيْوَقَ عُلُهُ فَأَحُرُ ؟ وَالسَّعَكُمُ نُحُوا رَبِّ اللَّهَ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ

نے۔

ولولو

وَقَالُوا مَا هِي الرَّحَيَاتُنَا التَّهُ نِيَا نَبُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُلُولِكُنَا إِلَّا السَّهُ وم علم ارمي مجتنكم إلاان قالواائثوا مأتا - لک س النَّالُهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَوْرَبُ فَأَتَا الَّذِيرَ : الْمُنْوَاوِعِ لَواالصَّلَابِ فَيْكُ خِ هُوَالْفَوْذُ الْكِيدِمِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلْفَا لَكُونُوا الْفَالَةُ ثَكُرُ في المُنكَكُّدُتُهُ وَكُنْتُهُ قَدُمًا فَجُرِيدُنَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُلَا فُلْتُهُ وَكَانِكُ رِيمِ عِنَالِسَاعَةُ لارِي تَنْظُ شَيَالِكُمَا يَكُ الناء تنسك كالسنائة القاء المانة أثكرُا تَّخَانَ تَمُوالِ 'رُضِ رَبِّ الْعَلَيْرِ: ﷺ لَهُ الْكَ لْأَرْضِ صَوْهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

النائين كفرواعلى التاط أذهبته كتيبينكم آرَكَ الْحُدُّا الْآرَاتُ الْآخَانِيُّ الْآخَانِيُّ الْحَدَّالِيَّةِ الْحَدَّالِيَّةِ الْحَدَّالِيَّةِ الْحَدَّا ؞ؽۅ۫ۄٟعظيمِ قانوا أجنُننا لِتأنِكَناعَن الطيب فأيرت فكأل لُتُ بِهِ وَلِكُمْ فِي أَرَاكُمُ قَدُمُ اتَكُ المُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَةِمُ فَيَالُوْا لَمِنَ اعَارِضُ بهطر فيتخ فتكاعذاك ألثكرة كَنَّكُمُ فِنِهَا إِنَّ أرا وآفل فأشفك تُفْيَمُ مِرْ مِنْ وَأَلَا كَانُوالِيجُكُونُ ه يَشْنَهُ زعُونَ ۞وَ لَقَ اتخناوام ووون الله فأركأنا لْوَاعَنْهُمُ وَذِلِكَ إِنَّكُهُمُ وَمَا كَانُوا بِيفَ نَرُونَ

ELIP

لواالطلخت وامنؤابها نزل على الَّذِينِ كُفُرُوا اتَّبَعُوا الْيَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ امَّنُو ٠ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالَهُمُ عَاذَا لَقِينَهُ بْنَ كَفَرُوا فَضَرُبَ الرِّقَابِ مُحَثِّى إِذَا ٱنْخُنْتُمُ فِي فَيْ فَالْبُ الوَنَاقَ فَقَامًا مَتَنَا بَعُلُ وَإِمَّا فِلَ آءً حَتَّى نَضَعَ الْحُرْبُ آوْزَالِهَا ﴿ وَلِكَ وَلِو بَعَنَّهُ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِن يُن المُنُوالِ انْ نَنْصُرُوا اللَّهُ يَنْصُرُكُم ويُنَيِّت قُدُ امَكُهُ ©وَالَّذِيْنَ كُفَرُوْا فَنَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ آعْبَالَهُمْ ۞ذِ لِكَ بِأَنَّكُهُمْ كُرِهُوامَا آنُول اللَّهُ فَأَحْبَطُ اعْمَالَهُمُ ۞ فَلَمْ بَسِيْرُوا فِي لارُضِ فِبَنُظُووا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَكُ النِّي ثِنُ مِنْ فَيُلْهِمُ دَمَّرُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُفِي فِينَ آمُنِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُفِي فِينَ آمُنِ اللَّهِ يِأْنَ اللَّهُ مَوْلِي النَّايْرِي المِّنْوَاوَآرِ الْكِفِرِيْنَ لَامُولِي لَهُمْ إِنَّ الْكِفِرِيْنَ لَامُولِي لَهُمْ أَرَابً ڷۧڹؽؙػڡٛٷٳڹڹؠؾۼٷؽۅؽٲڴڴۏڹڰؠٵ ڵؙؙڹٛٚعَامُۥ وَالتَّارُمَنْهُى تَهُمُ ﴿ وَكَايِّنَ هِنَ فَرِيبِةٍ هِي آشَلُ فَوَ فَعَ قَرُبَتِكَ الَّذِي آخُرَجُنُكُ آهُلُكُنْكُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمُ ﴿

وَاذْ صَرَ فَنَا الْبُكُ فَ فَا الْجِنَ الْجِنِ بَسُنَعِ عُونَ خَرُفُهُ قَالُوٓ ٱنْصِتُوا قَلْتَا فَضِى وَتَوْالِكَ قَوْمِهُمُ مُّنُوْرِ بُنَ قَالُوا بِفَوْمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِتْبًا أَيْزِلَ مِنْ بَعْنِ مُؤلِمي مُصَدِّقًا يْمَابِيْنَ يَكَ بِهُ كِي هُلِ كَيْ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُنْسَنِفٍ بْقُوْمَنَا آجِبْبُوْا دَاعِي اللهِ وَامِنُوْابِهِ يَغْفِنُ لَكُمْ مِّنْ ذْنُوْرِبُكُمْ وَ. بُجُورُكُمْ مِنْ عَنَ ابِ البَيْمِ ﴿ وَمَنْ لِآبُهُ بُجِبُ مَا عِي اللهِ فَكَيْسُ بِمُغْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَكَيْسُ لَهُ مِنْ دُوْنِهَ اوَلِيآعُ وُلِيكَ فِي ضَلِل مِّبُيْنِ ﴿ اَوَلَمْ يَرُوْاكَ اللَّهَ الَّذِي حَلَقَ لسلوت والأرض ولمربغي بغلقهن بفدرعتي أن يجو ؙٛۻٷڹ۬ٵڮڷٳڹۜڬۼڵٷٟڷۺؿۼٷ<u>ڔۺۘٷٷؠٷؠۼٷ</u> كَفُرُوْا عَلَى التَّارِّ الْبُسَ هٰنَ الْبِالْحَقِّ قَالُوْا بِلَى وَرَبِّنِا "فَا فَنُ وُقُواالْعُنَابِ بِمَا كُنْنَيْمُ تَكُفُرُونَ ۞فَاصْدِرُكُمَا صَبَرَ الوُلُوا الْعُزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلاَنسَّنَعُجِلُ لَهُمُ كَأَنَّكُمْ يَوْمُ بَرُوْرُ مَا يُؤْعَلُونَ لَمُ يَلِكُنُوْ آلِا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ اللَّعُ الْمُ でかった يُهُلَكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْفَسِفُونَ ﴿ المُحَيِّلُ قُلُ نِيْنُ وَهِي نَهَا هِي وَنَانُوْنَ الْإِنَّا وَالْأَبِي وَالْمُعُ وَكُوعًا م الله الرحم الرج كَفُرُوْا وَصَلُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَضَلَّ اعْمَا لَهُمُ

وَاللَّهُ مَعُلُمُ المُمْ الْمُفْرُ فَكُنْفُ اذَا تَدِقَنْهُمُ الْمَلْلِكَةَ بَضَرِيْهُ وَأَدُيُارُهُمُ فَ فَاكْ مِأْتُهُمُ اتَّبِعُواهَا اللَّهَ عَلَا اللَّهُ وَكُرُهُوا رَضُوا ٱعْمَالَهُمُ ﴿ آمُحَسِبَ الَّذِينَ فِي قَلُومِ مُمَّرَضُ ا بُّغُرِجَ اللَّهُ آضُعَا نَهُمْ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لِأَرْبُنِكُ لِمُوْفِلَعُرُفَتُهُمْ بِسِبُمْهُمْ وَلَنَعُرَة ڣٛڷڂڹۘٳڵڡؘٚۅٛڵٷٳڵٷٳێۼڷٙۿڔٲۼؠٵؽڴۿۅۅڵڹؽڵۅؘڰڰۿڮڠؽ۬ۼ ؠڔؽڹؘڡۣڹٛڰؙۿؘڔؘۘۘۏاڵڟؠڔؽڹؙۏؾڸؙۅؙٳٳڿؠٲڒڴۿ۞ٳڔۺٵڷڹۑۘۯۥڲڡٛٷ صَتُ وَاعَرَىٰ سَبِينِيلِ اللهِ وَشَأَقَةُ الرَّسُولِ مِنَّى يَعْدِ مَأْتَيَكُرَى لَهُمُ لَنُ يَجْمُرُوا اللَّهُ شَيْعًا وُسَبُحِيطُ آعُمَا لَهُمُ ﴿ يَايِنُهَا الَّذِي ثِنَ ٱطِبُعُوااللَّهُ وَأَطِيْعُواالرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواۤ اعْمَالُكُمْ ﴿ ارْبَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا وَصَلَّ وَاعْرَى سِينِيلِ اللهِ نُثْمَرَمَا نُوْا وَهُمُرُكُفًّا وَكُ اللهُ لَهُمُ ﴿ فَلَا تُهْنُوا وَنَنْ عُوْآلِ إِلَى السَّلِّمِّ وَأَنْتُكُمُ الْأَغْلُونَ مَعَكُمْ وَلَنْ يَنِزِكُمُ أَعْمَالُكُمْ ﴿ إِنَّهَا الْحَبِّهِ فُوالنَّانُكُ لِمَا لَعِكَ وَلَهُ وُوا ۣڗؾؙٚڡؙٛۏٳؽٷٙڹػؙؗۿڔٳڿٷڒڰۿڔۅڵڔؠٮٛٷڵڴۿٳڡٛۅٳڵڴۿ<sup>۞</sup>ٳ؈ؾۘؽٮؙڵڰٷۿٲ خَلُوُاوَيُخِرِجُ اَضْغَانَكُمُ@هَانَنُمُ هُؤُلِاءِنُلُ عَوْنَ وْن سَبِيبُلِ اللَّهِ فَمِنْكُمُ مِّرْنَ بَيْنِيكُ أَنَّ وَمَرْنَ يَبْغِلُ فَاتَّهُ عَنْ نَفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفَقْرَاءُ وَإِنْ تَنْوَلُوا بَسْنَئِيلُ نَوْمًا غَيْرَكُمُ نَثُمَّ لَا يَكُونُوْآ اَمُنَاكُمُ خَ

٠ ع

ٳ ؙڡؙٮؙؽٵڹٵڮؠؾۣؽٷۣۺٛڗۺؚڮػڽۯڔۺ وأنكر مرفى لبن لم ينغير طعمه وأندر مر هِنْ عَسِل مُصَفِّى وَلَهُمْ فِبْهَا مِنْ كُلِّ النَّهَرُتِ وَمَغِفِرُوْ مِنْ أَرَّهُمْ كُدُوْ هُوَخَالِلٌ فِي النَّارِوسُفُوْا مَاءً حِبْبُافَقَطَّعَ امْعَاءُهُ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّن يَبْ كَ عَنْ إِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِلاَ قَالُوْالِلِّنِ بُنَ أُوْنُوا الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ لَّذِيْنَ طَبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْءِمْ وَالتَّبَعُوْ آاهُو آءَهُمْ ۖ وَالَّذِيْنَ اهْنَا ؙٵؚۮۿؙؿۿؙڴؽۊٞٳڹؠٛؠؙٛڗؘڡٛٛۏؠؠٛٛۦڣؘۿڶؽڹڟۯٷؽٳڵؖٵڵۺٵۼ؋ٲؽڗٲ<sub>ٳ</sub> الننراطيافاق كهراذاجاء تهم ذكرمم فاعلوانكار الآاللة والمنتغفة لذنبك وللتؤمنين والتؤمني وال وَمَنْوَكُمُ ﴿ وَبِهُولُ الَّذِينَ امْنُوالُولِ ثُرِّلِكَ سُؤَرُةٌ فَإِذَا أَنْزِلَكَ سُو خُعُكُمُكُ ۚ وَخُرِرِ فِيهِا الْفِنَالُ رَائِبَ الِّذِينَ فِي فُلُورِمُ مُرَضَى يَنْهُ كَ نَظُرُ الْمُغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْتِ فَأُولِ لَهُمْ ظَكَاعَةٌ كَ فَوُ اللَّهُ كَكُانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ فَهَلُّ عَسَيْنَكُمْ إِنْ افي الأرُضِ وَتُقَطِّعُوْ آارُ حَامَكُمُ ۖ أُولِيكَ الَّذِينَ لَعَنَكُمُ اللَّهُ فَأَصَبَّكُمْ وَأَعْلَى الْحُصَا ﴿ لَهُمُ الْفَالَ لِنَكُ لِبُرُونَ الْقَوْانَ اَمُرَعَلَى قُلُوْبِ اَفْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْزِنْتُ وَاعَلَى أَدْ بَارِهِمُ ئُ بَعُنِ مَا نَبُنَبُ لَهُمُ الْهُرَ الْهُرَ الْهُرَ النَّبَيْظِ فَ سَوَّلَ لَهُمُ وَامْلَى لَهُمُ

فَاسْتَغُفِرُكُنَا يَعُولُونَ بِالْسِنَتِهِمُ كَالَيْسَ فِي قُلُورُمُ قُلْ فَهُنْ بَيْلِكُ لَكُمْ مِّنَ سَٰهِ نَنْبُكًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَوَّا أَوْ آرَادَ بِكُمْ نَفْعًا مُلْكُانَ اللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبْرًا ١٠ يَلْ أَظْنَنْتُمُ آنِ لَرْ مُ يَنْقُلْتِ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ هُلَكُهُمْ أَيَكًا إِذَا يُنْ ذَلِكِ فِي فَالْوَيِكُمُ وَظَنَنْ نُمُ ظَنَّ السَّوْعِ وَكُنْ نَهُ فَوْمَا بُورًا ﴿ وَمَنْ لَيْمِ بُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فِأَنَّا اَعْنَانُ نَالِلْكِفِرِ بُنَ سَعِيْرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ السَّهُ إِن وَالْأَرْضِ مِيْغِفُ لِمَ فَيَ اللَّهُ وَبُعَلْ كَ مَنْ يَنِنَا أَوْرُكَانَ اللَّهُ غَفْوُرًا رَحِيبًا ﴿ سَيَفُوْلُ الْمُخَلَّفُونُ إِنَّ إِذَ نَطَانُفُنْ أَلِي مَغَانِمَ لِتَأْخُنُ وَهَا ذَرُوْنَا نَنِبَعُكُمْ بُرِينُ وَنَ آنَ يُبَيِّ لَوُا كَلْمَ اللَّهِ قُلْ لَّرَ مُ نَتَبِعُهُ نَا كُنْ لِكُمُ قَالَ اللَّهُ مِنْ فَيُكُ فَسَيَقُهُ لُهُ رَ ۘڹڷؙۼٛڛؙڷٷؘؽؘڬٲڹڷڰٲڹٛٷٳڮؽۿ۬ۿۿۏؽٳڵؖٷؘڸؽڵڰ<u>ڨٷڷ</u>ڵؚڷؠؙڂڷۣڣؽڹ مِنَ الْأَغْرَابِ سَنُكُ عُونَ إلى فَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَي بُي ثَفَا تِلُوْهُ يسلنون فأن نطبع ايؤتكم الله آجرا حسنا واران تتوكوا كما توكية عِنْ فَكُلُ يُعَنَّى بَكُمُ عَنَ الْأَلْدِيَّا ﴿ لِيْسَ عَلَى الْأَعْلَى كَرَجُ وَلاَهُ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلِاعَلَى الْبَرِبْضِ حَرَجٌ وَمَنْ بَطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ بِينَ جَنْنِ بَجُورِي مِنْ نَجْنِهَا الْإِنْهُرُومَنَ يَنُولُ يُعَنِّ بُهُ عَنَ ايَا الْهِمَا الْ لَقُكُ رَضِي اللَّهُ عَرِنِ الْمُؤْمِنِيْنِ إِذْ يُبِيَابِعُوْنَكَ نَعْتُ الشَّجَرَةِ فَعِلْمُ مَا فُلُوبِهِمْ فَأَنْزُلَ السِّكِنَة عَلَيْهِمُ وَأَنَّا بِهُمْ فَنْعًا فَي يُكَّاكُّ

الخ

انَّا فَنَعُنَا لَكَ فَنَكَامُّهِ ثُنَّالًا لِيَغُفَى لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّ مَرْهِ ذنبك ومانأ تخروييج نغمته عليك ويمقي يك صراط ٥ وَيَنْصُرُكَ اللهُ نَصُرًاعِزِبُزًا ﴿ هُوَالِّنِي آنْزُلَ السَّكِبُنَاةُ فِي قُلُونِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوْآ اِيْهَا مَّا مَّعَ إِبْهَا نِهِمْ وَيِلْهِ جُنُودُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا عَكِيبُكَ الكؤمنين والمؤمنت جنت بخري من تحنيه ٨ بُنَ فِهُ أُوبِكُفِّرَ عَنُهُمُ سِيتًا نِنِهِمُ وَكَأْنَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فَوْزًا عَظِنُمَّا ﴿ وَيُعِنِّ بِ الْمُنْفِقِيْرِي وَالْمُنْفِقَ كُنْشُركِيْنَ وَالْمُنْشُرِكُتِ الطَّالِّيْنِ أَنْ يَاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءُ عَلَيْهِ دَ آبِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَكُمْ وَأَعَلَّ لَهُمْ جَهَا وَسَاءَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيُزُ إِحَكِيْمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنُكَ شَاهِكًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَانِ رُوالَّ لِنْوُمِنُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَنُوقِرُوهُ وَنُوقِرُوهُ وَنُسَ بُكُرُةً وَّأَصِمُكُ وَارِبِّ النَّن يُنِ ) يُمَايِعُوْنَكِ إِنْسَامُهُ الْمُعَايِعُوْرَ اللهُ أَيْكُ اللهِ فَوْقَ آيُكِ يُلِهُمُ فَنَنَ ثَلَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ يهة وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عُهَلَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَبُونِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا

معد روله ۱

هُوَالَّذِي ۚ الْكِسُلُ رَسُولَ اللَّهِ لِمَالُهُ لَى وَدِيْنِ الْحِقِّ لِبُظْهِرَ لَهُ عَلَمَ الرين كُلَة وكفي بالله شهيك المُحْكَمَّكُ رَسُولُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَا ٳؖڛ۬؆ٙٵٛۼۼڶؽٲڵڰ۫ڡٛٵڔۯڂؠٵۧۼؠڹڹۿؙڎڗڶۿۿۯڰڰٵۺؙ<u>ڰ</u>ڗٳؾؽڹۼٛڎڹ؋ڞ مِّرِيَ الله وَرَضُوانًا يُسِيِّما هُمْ فِي وُجُوهِم مِّرِي أَيْرِ السَّبِّي دُولِكَ أَ التَّذِ لَهُ وَمَنْ لَهُمْ فِي الْانْجِيْرِ الْحُكُورُ عِ أَخُرَجُ شَطْعُهُ فَازْرُهُ فَاسْعُاهُا فَاسْنَاء عَلَى سُوْقِهِ بُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظِيمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ الثُّر الذين امَنُوا وعَيلُوا الصّلِحْنِ مِنْهُمُمَّغُورَةً وَاجْرَاعَظِمًا ﴿ وي الحواف بين وهي شاني منترة الترويق فيهار المواقع عان الله الرحب لمن الرحب نَاتُهُا الَّذِيرُ أَكُامُنُهُ إِلَّا تُقَدِّمُهُا بَيْنَ بِكِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله إلى الله سَمِيعٌ عَلَيْهُ ﴿ آلَيْهَا الَّن يُرِي المُنْوَالِ تَرْفَعُوا أَفُواللَّهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِي وَلَاتَجْهَرُوْالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَ بَعُضِكُمُ لِبَعْضِ أَنُ تَحْبَطَ أَعْمَا لُكُمُ وَأَنْتُمُ لَا نَشْعُرُونَ ارسَ الَّذِينَ يَغُضُّهُ رَى أَصُوانَكُمْ عِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ أُولِيكُ الناين امنتحن الله فأؤبكم للتفوى للهم متغفرة وأجرأ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ بُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُونِ أَكُنُوهُمُ ڒؠۼڠڵڎڹ۞ۅؘڮۉٲٮٞۿؙۿڔڝؘؽۯۉٳڿؿ۠ؾؙڬڂڒڿ مْ لَكَانَ خَبُرًا لَّهُمُ وَاللَّهُ غَفُوسٌ رَّحِ

منزل۲

مُكِنْبُرُةً يَأْخُنُ وْنَهَا وْكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حِكِينُمَّا ۞ وَعَلَكُمُ اللَّهُ فَوَجَّا اللَّهُ هَلَ فِي وَكُفَّ الْسُوي يْرْ) وَيَهُرِيكُمُ صِرَاطًا مُّسْتَفِيًّا فَ وَانْجَارِ عَلَيْهَا قُنُ أَحَاطُ اللَّهُ بِهَا فُوكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَفَى عَوْلَ رَاكِ كُهُ الْذِينَ كُفُرُ وَالْوَلَهُ الدَّدُيَارَثُمَّ لَا بَحِلُ وْرَى وَلِيَّا وَلاَنْصِلُوا الدَّيْ سُنَّانُ الله النِّي فَكُ خَلْفُ مِنْ فَيُكُلِّ وَلَرْمِ بَعِيكَ لِسُنَّةِ اللهَ مَدُنُلُا وَهُوَ الَّذِي كُفَّ آيُلِ يَكُمُ عَنْكُمُ وَآيُلِ يَكُمُ عَنْهُمُ لِبِكُلِّ لَيُهُمُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَانَعُمُ لُونَ بَصِيْرًا ﴿ هُ كَفَرُوْا وَصَلُّ وُكُمْ عَنِ الْمُسْجِي الْحَرَامِ وَالْهَنِّي مَعْكُوْفًا عَ وَلَهُ لَا رِحَالًا مُؤْمِنُهُ (مَ) وَنَسَ فُهُ فَنْصُلُكُمُ مِنْهُ مُ مُنْكُمُ مِنْعُدُ فَا بَعَيْرِ عِلْمُ لِيُلْخِ العَدَّ نَنَا النَّ بُنَ كُفُرُ وَامِنْهُمُ عَلَى لنسًا ﴿ اذْ حَعَلَ النَّانُرَ كُفَرُ وَاذِى قَلُو بِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَالَى الْمُعَالَحَبِيَّةً حَا لسَّة وَأَنْ اللَّهُ سَكُنْ نَنَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْهُوَ مِن يُنِّ لِيُمَّا ﴿ لَقُلُ صَلَ فِي اللَّهُ رَسُدُلَهُ الرُّءُ يَا بِالْحُقِّ } لَنَكُ المشجب الكرامران شأء الله امنين فحكقان وءوسكرومفقة فَوْنَ فَعَلِمُ مَا لَيُرْتَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ فَثَيًا

414 قَالَتِ الْكَعْرَابُ امَنَا قُلُ الْمُثُونُونُونُوا وَلَكِنَ قُولُوآ الله وَلَتُمَا يِنْ خُلِ الْانْهَارُ فِي قُلُو يَكُمُ وَانَ نُطِنْعُواللَّهُ وَكُلُو لَهُ لَهُ لَهُ إِرَانِكُهُ فِيرِنُ آعُمَا لِكُمُ شَكَارًا إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيْمُ النَّالَكُو فِنُونَ النين امنوابالله ورسوله فكركم بزتا بؤاوجهن وابأمواله نَفْسِهُمْ فِي سِبِيلِ اللهِ أُولِيكَ هُمُ الطِّلِ فَكُرَ ﴿ فَكُلُّ اللَّهِ الْوَلِيكَ هُمُ الطُّلِكُ فَأَلَ اللَّهُ الْوَلِيكَ هُمُ الطِّلِ فَكُرَ ﴿ فَالْ اللَّهُ الْوَلِيكَ هُمُ الطِّلِ فَكُرَ ﴾ قُلْ الْعُلَّكُ رَبُّ تنكة والله تعلم عافي السلات وعافي الأزخر ع والله بجل شئ بَنُونَ عَلَيْكَ أَنُ السَّلَّهُ أَقُلُ الْأَنْتُنَّةُ اعْلَى إِلْسُلَامَكُمْ بَلَّ بِمُنْ عَلَيْكُمُ أَنْ هَلْ كُمُ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمُ صِي قِيْرِي ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ غَبُبَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هَ وَرَقُونَ مِكَتَّنِ وَهِمَ حَسُوقَ آدِبَعُونَ النَّاقِ ثَلَا عُولُوعاً الله الرحمي الرحم ؾ۬؞ۧۅؘٳڵڡؙٚۯٳڹٳڷؠڿؽڽڽۧؠڷۼ<u>ڿؠٷٙٳٙ؈ؘٛۼۘٲۄؙۿۄؙڟؙڹ</u>ۯڡۣڹٛۄ الكفي ون هن الله ع عجيب عوادَ امِنْنَا وَكُنَّا ثُرُايًا وَ عُ يَعِنُكُ ۞ قَلُ عَلَيْنَامَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْكُمُ وَعِنْكَ نَا ڮڹ۬ڰ۪ڂڣؿڟ۫۞ؠڵػڹۧٛڹٷٳؠٳڷڿؚؾٚڵؾٵۼٲۼۿؙؠٛ؋ٛۿؙٷٙٲڡؚٛڔڡۜڔؽڿ٥ أفَكَمُ يَنْظُولُوآ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنُهُا وَزَتَيْنُهَا وَمَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿ وَالْإِسْ ضَ مَا دُنْهَا وَ ٱلْفَيْنَا هَا رَوَاسِي وَٱنْبُنُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيُ

يَايَّكُا الَّنِيْنَ امْنُوْآ إِنْ جَآءِكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاِفَتَبَيَّنُوْآ اَنْ نَصِيبُوا فَكُومِكُ بجِهَا لَيْ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَافَعَلَنَّهُ نَا مِيْرٍ ﴾ واعْلَمُوْآ أَرَّ فِكُهُرَسُوْ لَ يلة لَوْبُطِبُعُكُمْ فِي كَنْبُرُصِّ الْأَمْرِلَعِنَةُ وَلِكِنَّ اللهُ حَبِّبِ الْبُكُمُ الْابْهَا كُمْ وَكُرُّةُ النَّكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوْ فَ وَالْعِصْبِأَرَ ۚ الْوَلَيْ هُمُ الرَّيْنُ كُونَ ٤ فَضَلاَ قِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ هِ وَارْيُ طَآيِفُنْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُوْا بِنُنَكُمُا فَأَنَّ بَغَثَ لَى الْأُخْرِي فَقَانِلُوا الَّذِي نَبْغِي حَتَّى نَفِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فَإِنْ فَآءَتُ فَأَصُلِحُوا بِيُنَهُمَا بِالْعَلَى لِيَافُولُولُ اللهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِيْنَ ®إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنْحَاثُونُا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُوبَكُمُ وَاتَّقَافُوا الله لَعَلَّكُمُ نُرُكُمُونَ فَيَ إِيُّكُا الَّن ثَنَ امُّنُوا لَا بِينَكَ فَوُمِّ هِنْ فَكُومٍ عَلَى إِنْ يَكُونُوا خَنُوا مِنْ اللَّهُ مُولِانِسَآءُ مِينَ السَّاءِ عَلَى ارْ السَّكُرُةِ خَارًا مِنْ أُرْسَ وَلَا تُلْبِرُ وَآانَفُسَكُمْ وَلَا نَنَا بُرُوا بِالْأَلْفَا بِإِبْسُ ‹يُهَانَ وَمَنْ لَمُ يَنْبُ فَأُولَلِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ يُهَالِكُ فَا لَكُونَ ﴿ يَالُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ لَّنْ بُنَ امَنُهُ الْجُنَنِيُ إِكْثَابُوا مِنَ الظَّرِيِّ إِنَّ يَغُضَ الظَّرِيِّ إِنْكُرُ وَلَا يَجْمَسُهُ ولابغنت بغضكم بغضا أيجي أحك كم أن يَأكُل لَحْ مَا يَعْنُ مُناتًا عَكُرِهُنُنُهُوعٌ وَاتَّقُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ نَوْاكِ رَّحِبُمُ ﴿ بِأَيُّهُا النَّاسُ ٳٮۜٞٵڬڷڨ۬ڹڰؙۄؙڟؚڹٛڐؘڲؚڔۊۜٳؙٮٛ۬ؿ۬ۏڮڂڶڹڰٛۄۺ۠ٷڲٵۊۜؿٵؠ لِتَعَارَفُوْ الْ اللَّهُ عَلَيْمُ عِنْ اللَّهِ أَنْقَاكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ خَبِبُرُ اللَّهُ عَلِيْمُ خَبِبُرُ ا

خصر ۲۷ الدين ۱۵

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّكُمُ هِلِ امْنَكُلُاتِ وَنَقُولُ هَلْمِنُ مَّزِيْنِ وَأُزُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِبُنَ غَيْرَبَعِيْكِ ﴿ هَٰ اَمَا نُوْعَلُونَ يكل أوّاب حفينط المَّمَن تَحننى الرَّحُمْن بِالْغَبْبِ وَجَأْرَ لِقِلْدِ مُنِينُبِ ﴿ الْحُكُو هَا بِسَلْمِ ذُلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿ لَهُ مُ مَّ يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَلَ بُنِامِزِيْنٌ ﴿ وَكُمُ آهُلُكُنَا فَبُلَهُمُ مِنْ فَرُدِ هُمُ إِنْ أَنْ مِنْهُمُ مُ يَظُنُّنا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هُلَ مِنْ يَجْيُصِ في ذلك كَن كُرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْكِ أَوْ الْفَي السَّمْعَ وَهُونَيْ وَلَقَلُ خَلَقَنَا السَّلُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَكِنَكُمُنَا فِي سِنَّا فِي الْجَافِرُومَا مُسَدّ مِنْ لَغُوْ بِ ﴿ فَاصْبِرْعَلَى مَا يَفْوُلُونَ وَسَبِحَ بِحَيْنِ رَبِكَ قَبْلُ طُ الشَّهُسِ وَفَهُلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الَّذِيلِ فَسَبِّعُهُ وَآدُبَارُ السُّبُعُودِ" والننيغ يؤم بُنادِ الْمُنادِمِن مُكانِ فَرِيْبِ ﴿ بَوْمَ بَيْسُمُعُونَ الصِّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذُلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَعُنُ مَجْى وَثِيبُكُ وَالْكِنَا الْبُصِيرُ ﴿ يَوْمُ نَشَقَّةُ ﴾ الْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا وَلِكَ حَشَّمُ عَلَيْنَا بَسِيْرُ فَكُنُ اعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ رَجِبًا رَّفَنُكِّ بِإِلْقُرُانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْلِ ﴿ مردرية الني رئين مركبين وهي سنون اين والمؤينة سورية الني رئين مركبين وهي سنون اين وتلي ويون بشر الله الرَّحْ فِن الرَّحِ بُمِ وَالنَّارِبِينِ ذَرُوًّا كَالْخِيلَتِ وِقُرًّا ﴿ فَالْجَرِبِيثِ بُسُرًا

J.V.

ق ۵۰

صِرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْلٍ مُّنِيبُ ۞ وَنَرَّلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءُ مُّارِكًا فَأَنْبُنْنَايِهِ جَنْتِ وَحَبَ الْحَصِينِ ﴿ وَالنَّخْلَ بِسِفْتِ لَهَا طَلَّعُ يُكُ أُرِّزُقًا لِلْعِيادِ وَالْجُيَيْنَابِهِ كِلْكُو لِمَّيْنَا كُنْ إِنْ الْخُرُوجُ كَنَّ بَنْ فَيُلَهُمُ فَوْجٍ وَأَصْلِي الرَّيْسِ وَنَهُو دُ ﴿ وَعَادُ وَفِي عَوْنُ وَاخْوَاكُ لُوْطِ ﴿ وَآصَالُ الْأَبُكُ وَفَوْمُ نَبَيْعٌ كُلَّ كُنَّ بَالرُّكُ فَحَقُّ وَعِيْدِ ٤٤ أَفَعِيدُنَا بِالْحَانِي الْأَوَّلِ بِلْ هُمْ فِي الْبُسِ مِنْ خَلِّن جَدِيْكِ ٥ وَلَقَالُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُواْتُوسُوسُ بِهُ نَفْسُهُ وَكُنُ أَفْرَبُ إِلَيْهُ وَمِنْ حَبْلِ الْوَرِبُلِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَالِقَابِن عَنِ الْبُهِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ فَعِيثُ عَنَ الْبُهِينُ فَوْلٍ ٳڒؖڵڒؽۼڔ**ۊؽ**ڮۼڹؽڴ۞ۏڿٲۧٷڛۘڴۯۊ۫ۘٵڵؠؙٷۻؠٵڵػؚڡۜٚڂڵۣڮڡؘ كُنْتَ مِنْهُ يَجِيُلُ®وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذُلِكَ يَوْمُ الوَّعِيْلِ عَبُلِ وَمُ الوَّعِيْلِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِنٌ وَنَيْهِبُنُ ®لَقَالُ كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هٰذَافَكَشَفْنَاعَنُكَ غِطَآءَكَ فَبُصُرُكَ الْبُوْمَ حَدِيبُ ۞وَفَالَ فَرَنْيُهُ هٰۮٙٳڡٚٲڵڒڲۼڹڽڴ۞ٲڵؚۼۑٵڣڮڿۿڹۧٛ؏ڴؙڴڴڡٚٛۯۼڹؽڽ۞ؖڡۧڹۧٵۼ لِّلْخَذِرِمُعُنَدِ مِّرِبُبِ ﴿ الَّذِي كَا كَا كُولِنَّا اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ الْخُرُفَا لَفِيلُهُ فِي الْعَنَابِ الشَّرِيْكِ ﴿ فَأَلَ فَوْيُنُّهُ رَبِّنَامَاۤ اَطْعَبُنُنَّهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلِلَ بَعِيْدِ ®فَأَلَ لَا نَغَنَيْصِمُوْالَدَى وَفَكُ فَكَ مُكُ الْبِيكُمُ بِالْوَعِبْدِ ﴿ فَأَيْبُكُ لَ الْقَوْلُ لَنَ يَ وَمَأَ أَنَا بِظَلَامِ لِلْعَبِي

منزل

ならずと

عَالَى عَمَا خَطْعُكُمْ إَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوْ آلِنَّا أُرْسِلْنَا مُحِكَارُةً مِّرِي طِينِ صَّمَّ رفين ﴿ فَأَخَرُجُنَا مَنْ كَانَ فِينُهَا مِنَ الْمُؤْوِ وَجَلْنَافِيُهَا غَيْرُ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينِ ﴿ وَثُرُكُنَا فِيُهَا الْمُؤْلِلِّنِ يُرِ بِغَافَوْنَ الْعُذَابِ الْأَلِيْمِ ﴿ وَفِي مُوْسَى إِذَازُسَلْنَاهُ إِلَّى فِرْعَـوْنَ ڵڟؚڹۺؙڹڹ۞ڡؘٛؾؘۅڴؠڔؙڲڹؚ؋ۅؘؿٵڶڛؗڲٳٞۅؙۼؚڹ۠ۅٛڰ۪ٷڰٵ۫ڿٲ۬ڹۿ عُنُودَة فَنَبِنُ نَهُمُ فِي الْبَيْرِ وَهُومُلِيْكُرُ ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسِلْنَا عَلِيْهُمْ ۗ الِرِبْحُ الْعَقِيْمُ ﴿ مَا نَنَ رُمِنَ شَيْ النَّكَ عَلَيْهِ الْآجِعَلَيْهُ كَالرَّمِيمُ ﴿ ۅٙڣۣڬٮٛٷۮٳۮٚۊؚڹڸڷڵۿؙۄ۫ڗؿؿٞۼٷٳڂؿؠڿۺ۞ڡؘٛۼؾٷٳۘۘۘٷؽٲڡٞڔڔؾؚۿۿ فَأَخَذَتْهُمُ الصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَكَالسَّكَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَاكَاثُوا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَقُومَ نُوحٍ مِنْ نَبُلُ إِنَّكُمْ كَانُوا فَنُومًا فَسِفِينَ ﴾ وَالسَّهَاءَ بَنِينُهُا بِأَيْهِ وَإِنَّالَهُ وَسِعُونَ@وَالْأَرْضَ فَرَشَنْهَا فَيْعُمَ ڵؠڸڰؙٷؽ۞ۅڡؚڹٛػؙؚڷۺؙؙڰؙ۫ٞڂڵڡؙٚٵۯۅٛڿؽ۪ڹڵۼڰڴۄؙڗڶڴٷؽ<sup>۞</sup> فَفِرُوْآ الِي اللهِ إِنَّى لَكُمُ مِنْهُ نَذِي يُرُقِّيبُنَّ ﴿ وَلَا يَجْعَلُوا مَعَ اللهِ ال احَرًا فِي لَكُمُ مِنْ فُونِ يُرْمَّيِنِي فَكُن لِكُمَّا أَنِي النَّن يَن مِن فَيُلِحَمُ عِنْ رَسُولِ إِلاَّ فَالْهُ اسَاحِرًا وَجُعُنُهُ نَ شَأَتُواصَوْ إِنَّهُ بِلَ هُمُ فَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ فَنُولَ عَنْهُمُ فَكُمَّ أَنْكَ بِمَلُومٍ ﴿ وَذَكِّرُفَاكَ النَّاكُرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنِ@وَمَا خَلَقْتُ الْجِتَّ وَالْإِنْسَ الرَّلِيَعُبُثُ وَنِ®

منزل٤

Jan ais Star

غَالَمُفَسِّلُتِ أَمُرًا اللَّهِ النَّهَا ثُنُوعَكُ وَنَ لَصَادِقٌ فَوَاكَ الدَّيْرِي افِعُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَيْكِ فَإِنَّكُمُ لِفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ يِّتُوَفِّكُ عَنْهُ مَرِثُ أَفِكَ أَفِكَ أَفِكَ أَفِكَ أَفِكَ أَفِكُ مِنْ الْنَحَرُّ صُوْرًى أَالْنَائِنَ هُمُ ڣۼٛڹڒۊٚڛٵۿۅٛڹڛؖؽٮٛٷۅٛؽٳؾٵؽؽۅٛۿٳڶڽڔٛڹ؈ؖ۫ؠۅٛۄۿۿ كَى النَّارِيُفْتَنُونَ ﴿ وُقُوا فِنُنَتَكُمُ هُذَا الِّنِي كُنُنُكُمُ لِيهِ ڵۅؙؽ۩ٳٮۜٵڵؽؾٛڡؚؽڹؽ؋ؽڿؿ۠ڹۅۜۼۘؽۅٛڽۿٳڿڹؠٙؽ انهم وَ رَبُّهُ مُرَّانَّهُمْ كَانُوا فَيْكَ ذِلِكَ مُحْسِن ڲ۫ڞؚڹۘٲڷؽڶ مَا يَهُجَعُونَ۞ۅؘۑٵڵۺڮٳڕۿؠٛؽۺۼڣۯۏڹ وَفِي آمُوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّايِلِ وَالْمُحُرُوُمِ ۞ وَفِي الْأَرْضِ الْبِكُ لُنُهُ قَنْدُنَ ﴾ ﴿ وَفِي آنْفُسكُمُ أَفَلا تُبْصِرُ وْنَ ﴿ وَفِي رِزُفُكُمْ وَمَا تُوْعَلُونَ ﴿ فَوَرِبِ السَّبَآءِ وَالْأِرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِنْكُ مَا ٱللَّهُ تَنْطِقُونَ ﴿ هَلُ ٱللَّهُ كَانُكُ حَبِينَكُ ضَيْ لْمُكْرُمِيْنَ شَاذُكُخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَمًا قَالَ سَ مُّنُكُرُ وْنَ شَوْاعُ إِلَّى اَهْلِهِ فَيَآءَ بِعِجْلِ سَبِينِ ﴿ فَقُرَّبُ اللَّهِ فَكَآءَ بِعِجْلِ سَبِينِ ﴿ فَقُرَّبُ ) الاَتَأْكُلُوْنَ ﴿ فَأَوْجِسَ مِنْهُمْ خِنْفَةٌ قَالُوْ ، وكَيْشُرُوْهُ بِغُلِم عَلِيْمِ ® فَأَفْيِلَنِ امْرَاتُكَ فِي صَرَّةٍ اوجهها وفالت عجو رعفيه الأكال العافال رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ

والنائن امنواوا تبكنهم ذريتهم بإيسان العفنادم ذريتهم مُ مِّنْ نَتُنَى كُلُّ امْرِي إِبِمَاكَسَبَ رَهِيْنَ الْ ئِفَاكِهَا يُوَلِّهُ وَلِي مِن اللهُ اللهُ وَن ﴿ يَنْنَازَعُوْرَ مِنْهَا كَأَمًا ڒؖڵۼٷؽؽۿٵۅڒ؆ؙؿؽۄٛ؈ؘۏؽڟۏڡؙۼڲؽۿڿڶؠٵؽڷۿۄؙػٲ؆ٛ<sup>ڰ</sup> نُوْلُوْ مِّكُنُونُ ® وَأَفْبَلَ بَعْضُ لِمُمْعَلَى بَعْضِ بَيْنَسَآءَ لُونَ ﴿ قَالُوْ إِنَّا كُنَّا قَيْلُ فِي آهُلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿ فَمَرِ اللَّهُ عَلِيْنَا وَوَفْسَنَا عَنَ السَّائِهُ مِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ فَيْلُ نَنْ عُوْلًا إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِبُمُ ﴿ ڣؘڶڮۯڣؠٵٛڹڬؠڹۼؠؘۻؚڔؾٟڮؠڰٳۿڹٷڵڔۼؿٷ؈ٛٲ؋ؽڠؙٷڵٷؽۺٵؖ نَّذُرَتِّصُ بِهِ رَبْبِ الْمُنْوُنُ ۖ فَكُ نَرْتُصُواْ فِأَنِّى مَعَكُمُ مِنَ الْمُتَرَبِّعِينُ ا اَمْ نَامُرُهُمْ آخُلَامُهُمْ بِهِنَآ اَمْهُمْ فَوَمُّطَاعُونَ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ تَقَوِّلَهُ بِلِّ لِآيُهُمِنُونَ ﴿ فَلِمَأْنُو الْمِحِي يُنِي مِنْلِهُ إِنْ كَانُواطِي فِيْنَ ۗ عَالِمُ الْمُ ٱمْخُلِقُوْا مِنْ غَيْرِيْنَى الْمُهُمُ الْخُلِقُونَ الْمُخَلِقُوا السَّلُوتِ والرَّضَ "بِلْ لَا يُوْفِنُونَ ﴿ الْمُرْعِنْكَ هُمُ خَزَآيِنُ رَبِّكَ أَمُ هُمُ الْمُصَّيْطِرُ وْنَ ١٠ أُمْ لَهُمْ سُلَّمٌ لِيُسْتَبِعُوْنَ فِيْهِ ۖ فَلْيَأْتِ مْ بِسُلَظِن مُّبِينِ ١٥ أَمُرِكَ الْبَنْكُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَ مُرَنَسُكُلُهُمْ اَجُرًا فَهُمُرِضَ مَّغُرَا مُثَنَّقَلُونَ أَمْ عِنْلَهُمُ الْغَيْبُ نَهُمْ يَكُنْبُونَ ۞ اَمْ يُرِيْكُونَ كَيْنًا ا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا هُمُ يِنُ وَنَ ﴿ اَمْلَهُمُ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّا اللَّهِ عَبَّا بُشُرِكُونَ ﴿

منزلء

وقفالازهر

مَٱلْرِيْنُ مِنْهُ ثُمْرِقِ نِّرْقِ وَمَآلُرِيْنُ اَنْ يُطْعِبُونِ ﴿إِنَّ اللَّهُ هُو لرِّزَّاقُ ذُوالْقُوِّةِ الْمُنِينِ ﴿ فَإِنَّ لِلْنَائِنَ طَلَكُوا ذَنُو كَ ۿِمُرفَلاَ بَيْنَنَعُجِلُونِ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِي يُنْ يُرَى كَفَرُوا مِنْ بَيُومِهِمُ الَّذِي يُؤْعَنُ وَنَ ﴿ سورة الطور سُرِين و حَي رَسْعُ و آربعور .) ان وفهارنوعا حرالله الرَّحْسِلِ الرَّحِ وَالطُّلُورِ لِ وَكِتْبِ مُسَطُّوْرِ فِي فِي رَقِي مَنْشُورِ فَ وَالْبَيْبِ الْمُعُمُوْدِهُ وَالسَّفَعْفِ الْمُرْفُوعِ هُ وَالْبُحُوالْمُسُجُودِهِ عَنَابَ رَبِّكَ لُوَافِعٌ فِي كَالَهُ مِنْ دَافِعٍ فَيَوْمُ تَنْهُورُ السَّهَاءُ مُورًا قُوْنُسِبُرُ الْجِبَالُ سَبُرًا قُ فَويُكُ بَوْمَهِنِ لِلْمُكُنِّ بِيُنَ قُ الَّذِينَ هُمُرِ فِي خَوْضٍ يُلْعُبُونَ ۞ يَوْمَ يُلَعُونَ إ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ هٰنِ فِ التَّارُالِيْنَ كُنُنْمُ بِهَا ثُكُنِّ بُونَ التَّارُالِيْنَ الْمِن اَفَسِحُرُّهٰ فَآآمُ اَنْنُمُ لاَنْبُصِرُوْنَ ﴿ اِصَ فَأَصْبِرُوۡا أَوۡ لَا نَصْبِرُ وَالسَّواءَ عَلَيۡكُمُ الْبُنَانُجُزَ وُرِيَ كُنْ نَكُمْ نَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُثَّنِقِينَ فِي جَنْبِ وَنَعِيْمٍ ﴿ هِيْنَ بِمَأَانُهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَهُمْ رَبُّهُمْ عَنَابَ الْجَحِيْمِ@كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هِنِيْكَالِمَاكُنُنْثُمُ نَعْمَلُوْنَ بَنَ عَلَى سُرُرِمِّصُفُوْفَ فِي وَرَوِّجُنْكُمْ بِحُوْرٍ عِ

تِلْكَ إِذَا فِلْمُمَا يَضِيرُى ﴿ إِنَّ هِي إِلَّا اللَّهُمَاءُ سُمَّاءُ بهامِن سُلْظِن اِنْ يَثَيْعُونَ **ڰؘٛ**ۯڰۿڡؚٚؽؙ؆ٙڷڮؚڣ مِثْنِينًا إِلاَّ مِنَى بَعْبِ أَنْ تَأْذَنَ اللَّهُ لِمَرْ ، كَثَمَّا عُرُدُ الخزوق ليسمني التكلكة تسمتة اأ الاَّ الطَّرِيَّ وَإِنَّ الظَّرِيِّ مترى توتى في عرب ذكرنا ولَم يُردُا التُّنْنَا أَنْ ذَلِكَ مَيْلَغُكُمُ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلُمُ بِ بنجزى الذين نْجُ النَّانُ لِنَ يُجْتَنِبُونَ الْجُنَّانِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ النائن أخسئوا بألكن ننَى الدَّ اللَّهُ مَالِّ أَلْكُهُ وَالسِّعُ الْمُغُفِرُةُ هُو أَعْلَمُ الْمُغُفِرُةُ هُو أَعْلَمُ ا نَشَأَكُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْنُكُمْ آجِنَّكُ فَيْ فُكُونِ أُمَّلُنَكُمُّ فَلَا قلئلاً كَاكُنَّاء ١٠٠٠ أَعِنْكَامُ عِ عُوْلُم ﷺ وَإِبْرُهِيْمُ النَّنِي وَقِي ﴿ الرَّاتِزِرُوازِرُوْ اسَعِی ﴿ وَأَنَّ سَعْبِهُ سَوْفَ يُرْی

1

TUUT

وَإِنْ يَرُوْاكِسُفًا هِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُوْلُوْا سَحَاكُ مَرُكُومُ فى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُصْعَقَوْنَ ﴿ يَوْمُ لَا يُغِنى عَنْكُمْ كَيْنُ هُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَإِنَّ عَنَ ابًا دُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْنْزُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَاصْبِرُ لِعُكْمِ مَ بِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُرْنِنَا وَسَيِّحٌ بِحَمْرِ رَبِّكَ حِبْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ النَّجُو مِ ﴿ سُى رَجُ الْجُدِّ مِرْكِيْنَ وَهِي اثْنَاتَ وَسِنْوُنَ ايِنَ وَيُوْعَا رالله الرهم الرح وَالنَّجْمِرِ إِذَا هَوْيُ ثُمَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْي ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْعَوْى ﴿إِنْ هُو الْأُوحُى يُولِي ﴿عَلَّمَ لَا شَبِينُ الْقُوٰى ﴿ ذُوْمِرٌ قِ ۚ فَاسْتَوٰى ﴿ وَهُو بِ الْ عَلَى اللَّهُ مَنْ حَمْر دَنَا فَتَكُولُى اللَّهُ فَكَانَ قَابَ أَوْ آدُنِي ۚ فَأَوْ لَحِي إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْلِى ثُمَا كُنَ لَقُوادُمَا وَاي ﴿ اَفَتُهُووْنَهُ عَلَى مَا يَرِي ﴿ وَلَقَلُ نَزُلَةً الْخُرِي ﴿ عِنْلَ سِلَ رَقِ النَّنْتَ هِي ﴿ عِنْلَ هَا جَنَّةُ النَّنْتُ هِي عِنْلَ هَا جَنَّةُ ذُيَغُننكي السِّلُرَةَ مَا يَغُنني ﴿ مَا الْبُصَرُ وَمَا طَعْ رُأى مِنْ أَيْتِ رَبِّهِ الْكُبُرِي ﴿ أَفَرَءَ يُنْتُمُ اللَّكَ وَالْ نوة الثَّالِثَةَ الْأَخْرَى®الكُمُّ النَّكُو وَلَهُ الْأَنْثَىٰ®

or suil when ۼ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُنَّ بُوا عَبْنَ نَا وَقَالُوا جَعْنُونٌ وَازْدُجِرَ رَبَّةَ أَنِّي مَغُلُوكِ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوابِ السَّمَاءِبِمَاءٍ والكرض عُبُونًا الكرن الكرن عُبُونًا فَالْنَفِقُ الْهُ مَرِقَلُ قُلُ رَا وَحَمَلُنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُ عَبُنِنَا بَحَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفرَ وَلَقَلَ ثَرَكُنُهَا البَةَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ يَ وَلَقُلُ يَتَرُنَّا

عَمِيْ يَجْزَبُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ "وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَعَى "وَانَّهُ هُو اَضْعَكَ وَانَكُلِ ﴿ وَانَّهُ هُوَامَاتَ وَالْحِيَانِ وَانَّهُ خَلَقُ الزَّوْجَيْنِ النَّكُو وَالْأِنْثَى ﴿ مِنْ نَطْفَاتِ إِذَا تُمْثَى مُ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّنَا اَ الْأَخُولِي لِمُ وَأَنَّهُ هُوَاعْنَى وَاَفْنَى مِ وَأَنَّهُ هُوَرَبُّ الشِّعْرِي وَإِنَّا أَهْرَكَ عَادَابِالْأُوْلَ مُ وَثَمَنُوْدًا فَهَا أَبْكُلَى مُوَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْ ةِ اللَّهُ اللَّهُ الذَّكُو وَ اللَّهُ الذَّكُو وَ اللَّهُ الذَّكُو وَ اللَّهُ الذَّكُو وَ اللَّهُ الذَّكُو وَ

= الحال- النصف

عُسُانِ ۞ وَالنَّهِ مُ وَالنَّهِ مُ وَالشَّهِ إِينَهُ مُ م@والحكذوالعم ڵؾؙٳڵڮٲؾٛڡؚؽؙ؆ٳڔڿۣڡؚۜؽؙڒۿۣڣؠٳؾ رَتَكُمَا ثُكُنَّ بْرِيْ @ يَغُرُجُ مِنْهُ كَاللَّهُ لَوْ وَالْمُرْجَارُهُ وَالْمُرْجَارُهُ وَالْمُرْجَارُ @ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنْشَانِيُ الكُذِّ بن رَّحُكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لِأَكْرَامِ@فِبَايِّ الْآءِرَةِكْمَا ثُكُنِّ بْنِ®يَئِكُو الثَّقَالِ فَ أَنَّ فَيَ )عَلَيْكِكِكُما شُواظُ قِرْنَ كَازُو كُمَّاسًى يَكِمُأَكُكُنِّ بِنِ ﴿ فَإِذَا الْشَقْتِ السَّمَآءُ فَكَانَكُ وَزُدَةً كَالِي هَارِ

<u>تال نباخطبكم \_</u>

َ فَوْمُ لُوْطِمِ بِالنُّنُ رِصِ إِنَّا اَرْسَلْمُا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ال الله بسكور في تعني في الكان الله والمعنى من المناسكة المن شُكُر ﴿ وَلَقُلُ أَنْكُ رَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَهَارُوْا بِالثُّنُ رِ ﴿ وَلَقُلُ رَا وَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَسَنَا اعْبُنَهُمْ فَانُوفُوا عَنَ إِنْ وَثُنُارٍ ۗ وَلَقَالَ بَعَهُمْ بُكُرُةً عَنَ ابُ مُنْسَنِقِرُ فَنُواعِنَ ابْ وَنُواعِنَ ابْ وَنُنْ رِ وَلَقُلُ بَيْسُونَا الْقُرُّانَ لِلنِّكُرِ فَهُلُ مِنْ مُّنَّكِرِ ﴿ وَلَقَلْ جَاءً اللَّهِ وَعَوْنَ النَّنُ رُرَّ ڴڹٛڹٷٳۑٳڹڹۣڹٵڲٚٚۿٵۼٲڂڹٛڹۿۿٳڬڣڶۼۯڹۣ۫ڔؚ۫ڠؙڨؾڽڔۣ۞ٲڴڡٞٵۯڰۿ حَيْرُضِ الْوَلِيِكُمُ الْمُرْكُمُ بُرَاءَةً فِي الزُّبُرِ ﴿ الْمُرْبِقُولُونَ فَعَنْ بَحِينِعُ مُّنْنَجِرُ سَبُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ النَّابُرُ وَبِلَا السَّاعَةُ مُوْعِلُ مُ والسَّاعَةُ أَدُهُ وَامَرُ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلِل وَسُعُرِ اللَّهُ مِعِينَ فِي ضَلِل وَسُعُرِ اللَّهُ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِعَلَى وُجُوهِمُ ذُوْفُوا مَسَّ سَفَرَهِ إِنَّا كُلَّ نَتَى خَلَقْنْهُ بِقُلَدِ وَمَا آمُرُنَا إِلا وَاحِلَةٌ كُلَيْحٍ بِالْبَعَينِ وَلَقَلُ آهُلُكُنّا ٱشْيَاعَكُمُ فَلَكُ مِنْ مُّلَّ كِرِ۞وَكُلُّ نَهُى ۚ فَعَلُوْهُ فِي الزَّبُرِ۞ وَكُلُّ خِيْرِ وُكِبِيْرِ مُسْتَطَرُ والنَّالْكُنْفِيْنَ فِي جَنْتٍ وَنَهَرِ فَ في مَقْعَرِ صِلْ نِي عِنْلَ مِلِيْكِ مُقْتَرِرِهِ سُورة الرَّحْيِنُ مَلَ نِينَا وَيَحِي نَمَانَ وَسَبَعُونَ ابْنَا وَتَلْكُ رُكُوعًا <u>مِ اللهِ الرَّحِب لمِن الرَّحِب</u> لريحك المعلم الفرن المنكان المنكان المنكان المبان

وتغذلانعر

3000-

**F**(3)

۫ڂٛۻ۬ڔؚۊۜۘۼڹؙڣٙڔؾۣڿڛٳڹ۞ٛڣؚؠٳؾٵڵٳڗڗؚؠۜ ثُكَيِّ بْنِ @تَبْرُكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلِلِ وَالْأَكْرَامِ هَ مُورِيَّةُ الْوَافِعِينَ مِكْبِينَ وَهِي شِيْكُ وَنِسْعِوْ رِي الْمُرَادِّ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ سُورِيَّةُ الْوَافِعِينَ مِكْبِينَ وَهِي شِيْكُ وَنِسْعِوْ رِي الْمُرَادِّ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ عَلَيْهِ الله الرحم إِذَا وَفَعَتِ الْوَافِعَةُ أَلَيْسَ لِوَفَعَنَهَا كَأِذِبَةٌ كَافِينَا فُكَافِضَةٌ رَافِعَةٌ أَنِي إِذَارُجَتِ الْأَرْضُ رَجَّا۞ُ وَّنُبَّتِ الْجِبَالُ بِسَّا۞ُ فَكَانَكُ هَ مُّنَكِنَّا ٥ وَكُنُنُهُ أَزُواجًا ثَلْكَةً ٥ فَأَصْلَى الْمَيْمَتَ اَصْعَالُمُنَايُةِ أَصْعَبِ الْمُشْتَعَةِ لِأَلْصَعْبِ الْمُشْتَعَةِ فَي الْمُشْتَعِةِ فَي الْمُشْتَعِةِ فَي الْمُشْتَعِةِ فَي الْمُشْتَعِةِ فَي الْمُشْتَعِةِ فَي الْمُشْتَعِةِ فَي الْمُشْتَعِيدِ فَي الْمُشْتِعِيدِ فِي الْمُشْتِعِيدِ فَي الْمُشْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُشْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِيدِ فِي الْمُسْتِعِيدِ فِي الْمُسْتِي فِي الْمُسْتِيدِ فِي الْمُسْتِيدِ فِي الْمُسْتِي فِي الْمُسْتِيلِ فِي الْمُع بِفُونَ السِّبِفُونَ ﴿ أُولِيكَ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ فِي جَنْتِ ئِمْ® نُلَّاثُ عِرْمَ الْأَوْلِ بُنَ ﴿ وَقُلْبُلِ عِرْمَ الْإِخِدِيْنَ ﴿ عَلَّا لِمُعْلِمُ عِرْمَ الْأَخِدِيْنَ ﴿ عَلَّا ِمَّوْضُوْنَ قِ ﴿ مُثَالِكُنِّ عَلَيْهَا مُنَقْبِلُهُ ۚ ﴾ يَظُوْ فُ عَلَيْهِا انٌ مُّخَلِّلُ وْنَ ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَارِبُقُ وَكَأْسِ مِنْ مُعِينِ لاً نُصَكَّعُهُ نَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفَهُ نَ۞ وَفَاكِهَ فِوْمِتَا بَنْغَيْرُهُ وَلَحْمِ طَلِيْرِ مِنْ يَشْتَهُ وَنَ ۞ وَحُوْرٌ عِيْرِ ؟ صَكَامُنَالِ اللَّهِ لَوَّ لْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَغْمَلُونَ ۞ لَابِسَعُونَ فِيْهَا لَغُوَّا وَلاَ ثَأْنِيْكًا ﴿ إِلَّا قِيْلًا سَلْمًا صَالِمًا صَالَّا اللَّهِ الْبَينُ لَا مَا ٱصْلَابُ الْبِينِ ﴿ فِي سِلْ إِمَّخُضُودٍ ﴿ وَكُلِّم مَّنْضُودٍ ﴿ عَنْدُودِ ﴿ وَمَا إِمَّ مُسَكُوبٍ ﴿ وَفَاكِهَ فِي كَثِبُرَةٍ ﴿

ٵڵٳٙڗؠٙڴؠٵڰٛػڹٙؠڹ۞ڣۘؽٷڡؠۣڹۣ۩ۜؽۺڰڵۘڠڽؙۮؘؽ۪۫ؠٙ؋ٳڶڰٷ ِّى الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُنَّ بِنَ®يُغُرِفُ النَّهُجُومُونَ بِهِ ٮٵڵؾٛٞۅؘٳڝؽۅٳڵۊٚڽٳۄ۞ڣؠٳؾٵڒٙۅڒؾڮۘؠٵڰڒؚڹ؈ۿڹ؋ڿۿؾ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ يَظُونُونَ مِينَهَا وَبُنَّ ٳؾٵڵٳٙۘٶڒؾؚڮؠؘٲؿؙڮڹۧڹؿۿۅڸؠؽۼٵڡٛڡڡ۬ٵڡؘۯؾ؋ ٳ ٳڵۼڔؾڹؙٛؠٵؙؿؙػڹٙڔڹ<sup>۞</sup>ۮۅٳؽٵٙٲڣٵڽ۞ڣ۪ٳٙؾٵڒۼڔؾؚڵ۪ؠٵؿ ڹ۬ڹؾؘۼڔۣڸڹ۞ؘڣ۪ٲؾٵڒٙۘ؞ؚۯؾؚڲؙؠٵؿؙػڹۜڔڹ۞ڣ۪ؽٟؠؠٵڡؚؽڴٳ فَاكِهَ فِي زُوْجِن ﴿ فِبَائِي الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُنِّ بِن ﴿ مُثِّكِينَ عَلَى بَطَأَيِنْهَا مِنْ اِسْنَبُرُقِ وَجَنَا الْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ فَهَا يِ الْجِرَابِ ثُكُنِّ بن ﴿فِيهِنَ فَصِرْتُ الطَّرُفِ المُرْبَطِينَهُ أَن إِنْسُ فَيُلَهُمُ ۼؖٳڹٛٛ؋ٛڣٳٙؾٳڒۼڔؾؠؙٚٵڰڮٙڹڹ۞ڰٵؘؽۧۿؾٳڷؽٳڨۅٛؽۅٳڵۺڿٵؽؖۿ ٵڵٳۦۯؾڴؠؙٵ<sup>ؿ</sup>ڰڹۣڹ؈ۿڵڿڗٚٳٵڵٳڂڛٳڹٳٳڵٵڵۣڂڛٵؽ۞ ڣٵؚؾٵڵٳؖٚۅڗؾ۪ػؠٵٷػڹڔڽ؈ۅڡؚؽۮٷڹۣۿؠٵڿؽؙڹۯ؈ٚڣٳؾ ٛڰؙڹٙڔڹ۞۠ڡؙڶۿٳۧڡۜڹڹ۞ڣٙؠٳٙؾٵڒڗڔڗؚؾػؠٵٷػڹڔڹ۞ٛۏؽۿٵۼ نَضَّاخَنِن ﴿ فِبَالِي الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَنِّ بنِ ﴿ فِيهِمَا فَالِهَهُ وَتُغَلِّ وَثَاكِهُ ٳٙؾٵڵٳۼڔؾڵؠٵؿؙڲڹۧڔڹ؈ۧٛڣؽۿؾۼڹڔٮٛڿۻۯڰڿڛٵؽ۞ٙڣؠٳٙؾٵڒ ٵٛڰؙؙؙڵٙٳڹڹ<sup>۞</sup>ٛٷۯڡٞڡؙڞٷڒػ؈ڶڿؽٵڡؚ۞۫ڣٲؚٙؾٵڵڒ؞ڗؾڮ ؙٚٛڰڵۿڔڹڟؚۑؿ۬ۿؙڹٳڶڛۢٛ؋ڹڷۿۿۅڵڮٵۧؾ۠ٚ<sup>۞</sup>ڣؠٲؾٳڵٳٙڗؾؚڸؙۘؽٵڰڰڹٳڹ

وُنَشَآءُ جَعَلَنْهُ أَجَاجًا فَلُوُلَاتَشَكُرُونَ@اَفْرَءَيْتُمُ النَّارِ الْ فُورُون فَءَ أَنْتُمُ أَنْشَأْتُمُ شَكِي تَلِما آمُرْتَكُونُ الْمُنْشِئُو جَعَلَنْهَا تَنْكِرُةً وَمَنَاعًا لِلْمُفْوِينَ ﴿ فَسِبَحُ بِالْمُورَبِّكَ الْعَظِيْمِ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْ فِعِ النِّعُ فِي إِنَّهُ لَقُسَمٌ لَّوْنَعُلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهِ نَفُرُّانُ كِرِيْمُ ﴿ فِي كِتْبِ مَّكُنُونِ ﴿ لِآيِبَسُّ فَالْآالْمُطَهِّرُونَ نَيْزِيْكُ مِنْ رَبِ الْعَلَمِينَ۞ أَفِيهَانَ الْحَدِيثِ أَنْتُعُرِّتُكُ هِنُونَ لُؤْنَ رِزُفَكُمُ ٱلْكُمُرُنُكُنِّ بُؤْنَ®فَلَوْلاَ إِذَا بِلَغَتِ الْعُلْفُوْمَ ﴿ نَبِنِ تَنْظُرُونَ ﴿ وَلَكُنُ أَوْرِكِ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَالْإِنْ بُصِرُون ﴿ فَلَهُ لِآلِ إِنْ كُنْ لَيْهُ عَيْرُ مَنِ يُنِينِينَ ﴿ تَرْجِعُونَهُمْ إِ كُنْتُمُ طِي قِينَ ﴿ فَالْمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ﴿ فَرُوحٌ وَ رَبُعَانُ فَوَجَنَتُ نَعِينُم@واكْارَانَ كَانَ مِنْ اَصْلِحِهِ الْبَيْنِيْنَ®فَسَ لَكُ مِنْ أَصْلِي الْبَيِهِ بَنِ قُواَ لِمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الْعَالَيْدِ فَيَ الْمُالِدُ فَي فَنُزُلُ مِنْ حَمِيْمِ ﴿ وَنَصْلِبَهُ جَمِيْمٍ ﴿ إِنَّ هٰنَا لَهُوَ حَقُ الْيُقِينِ ﴿ فَسَبِّحُ بِالْمُورِيِّكِ الْعُظِيمِ ﴿ وَبِلِّكَ الْعُظِيمِ ﴿ المرنسية وهي نسع وعشرون التاوان وركوعات سُبِّحَ لِللهِ مَا فِي السَّهُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِمُ وَ لَهُ السَّلُوتِ وَالْرَضِ يُغِي وَيُبِيْثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْ قُلِي اللهِ

302

ڽۊ<sup>ڝ</sup>ۊٷۺۣ؆ڒٷؙٷۼۊڞٳڰٲٲۺٚٲڵۿؾٳۺؙ وَثُلَةً قِنَ الرِّخِرِينُ۞وَاصَ ۩ؚڣٛڛؠؙۅٛ؋ۊػڝؚؠڹۄۣ۞ۊٙڟؚڷۺؽ؆ٛۼؠۅٛۄ۞ڒؖ مِ®اِنَّهُمْ كَاثُوَا فَبُلَ ذَٰلِكَ تُنْزُفِيْنَ ﴿ وَكَانُوْا يُحِرِّدُونَ لَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَكَانُوا بِيَقُولُونَ مُ آيِنَ امِنْنَا وَلْنَا ثُرَايًا وَعِظَامًا لَمَيْعُونُوْنَ ١٤ُ أَوَايَا قُنَا الْأَوَّلُونَ@فَلِ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْإِخِيْنَ يْعُونَ إلى مِنْفَاتِ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ ۞ ثُكِّرً إِنَّكُمُ أَيُّهَا الضَّالَارَ لُنُكُنِّ بُوْنَ ﴿ لَا كِلُوْنَ مِنْ نَتَبَعِرِمِّنَ زَقْوُمٍ ﴿ فَهَا لِكُونَ مِ َ فَنْشِرِ بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَبِيثِيرَ ۚ فَنْشِرِبُوْنَ نَا ثُنُولُهُمُ يَوْمُ الرِّينِينَ ﴿ يَكُنُ خَلَقُنَكُو لَوَا بتُمُمَّا ثَمُنُونَ هُءَ أَنْتُمْ نَغُلُقُونَكَ آمُرْ نَخُرُ الْخُلِقُونَ ﴿ فَيُ مُثَالِكُهُ وَنُنْشِعَكُمُ فِي مَالِانْعُلَمُهُ فِي صَالِانْعُلَمُهُ وَيَقَلَى عَا ڰؙٷؽ®ٲٷؘۼؽؾؙۿ الزُّرعُون ﴿ لَوْنَشَآءُ لَجِعَلْنَهُ مُطَامًا فَظُلْتُهُ تَفَ اتًا لَمُغْرَمُونَ ﴿ يَكُنُ مَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي كَرِبُونَ ﴿ وَأَنْتُكُوا لَوَ لَنُكُولُ مِنَ الْمُزْنِ آمُ يَحِي الْمُكَزِلُونَ ﴿

لى وَلَائِكُمُ فَنَانُنُمُ أَنْفُسُكُمُ وَذُكَّصُنَّمُ وَ وَغَرِّثُكُمُ الْأَمَاذِيُ حَتَّى جَاءَ اَفُرُاللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۖ فَالِيَوْ يُؤْخَذُ مِنْكُمُ فَلُ بِكُ وَلَا مِنَ الَّذِيرَ ) لَقَلُ وَالْمَا وَكُمُ النَّارُهِي مَ للَّن يُرْبَ الْمُنْوُ آلَاثِي تَخْشُعَ فَلُو مِنَ الْحِقْ لُولَا يَكُونُوا كَالِّن يُن لَيُهِمُ الْأَمُلُ فَقَسَىٰ فَلَوْ يُهُمُ وَكُنْ يُزِّمِ لَمُوْآاَنَّ اللهَ بُعُي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لِهِنَّ نَكُمُ الْأَلْثُ لَعَلَّكُمُ تَعُقلُهُ رَنَ @إنَّ الْمُصَّلِّ فِيْرِنَ وَالْمُ التَّضِعَفُ لَهُمُ وَلَيْمُ أَجُرُّكُمُ يُعْرُقُ اللهُ لة أولَّه فَي الصِّدِّ نَقَدُ رَبَّهُ مُ وَنُوْرُهُمُ وَالِّن رَى كَفَوْ اوْكُنَّ يُوْ الْإِلَّانَ الْوَلِّيكَ أَوْ وَلَا اللَّهُ بُهِا لِعِبٌ وَلَهُ وَوَرْنَدَ الأموال والأؤلاد كمنيل عين آغيب اللفارنيائه صْفَاتُم كَدُرِي حُطَامًا وَفِي الْإِخْرَةِ عَنَاكِ شَبِ ثُدّ لله ورضوان وماالحيوة الله نيآ إلا متاع الغرور

منزلء

≥ (ص

وَكُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوبِكُلِّ نَنْمُ ءُعَ لَةُ ، السَّلَّافِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّافِ أَيَّامِ نُكُرِالْهُ وهُومَعَكُمُ ايْنَ مَاكُنُنُهُ وَاللَّهُ بِهِ نُرُّ كَا مُلُكُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تَرْبَحْعُ الْأَمُو يُوْلِجُ الْيُلِ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارِ فِي الْيُلِ وَهُوَءَ صُّلُ وُرِكَ امِنُوْا بِأَنْتِهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوْا مِمَا جَعَلَكُمُ مُسْنَ فِيْهِ فَالَّذِينَ المَنْوَامِنُكُمُ وَأَنْفَقُوا لَهُمُ آجُرٌ كَبِيرُ وَمَالْكُمُ لَا باللة والرَّسُولُ يِنْ عُوْكُمْ لِنُونُومِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَالَ أَخَلَ بنهُزَى۞هُوَالِّنْءُ ، يُنَزِّلُ عَلَى عَبْنِ وَالَّذِي بَيْ الظُّلُنتِ إِلَى النَّهِ رِحُوانَ اللَّهِ بِكُوْلُوءُوْفٌ رَّحِيْمُ۞ وَمَا يبيل الله ويله مبراث السلوب والأزخر انفَقَ مِنْ قَيْلِ الْفَتْحِ وَفَعَلَ الْوَلْبِكَ أَعُ عَ قِينِ النَّانِينِ ٱنْفَقُوا مِنَ بَعُلُ وَفَنَكُوا وَكُلَّ وَعَلَا اللَّهُ يُرُنَّ مَنْ ذَالِّنْ وَكُنْ فُعُ ئَافِيُضِعِفَة لَهُ وَلَهُ اَجُرُّكِرِ بُكُرُ شِيوْمَ نَرَى تِ يَسْلَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ آيِن بُهِ وَرَأَيْهَ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَمَ جَا ڸؚڔؽڹ؋ؽۿٵڎ۬ڸڰۿؙۅٙٲڵڡٛۅ۫ۯؙٵڵؙۼڟۣؽؙۄؙؖٛ

REP

くろうど

المع الله فَوْلَ الَّذِي نَجَادِ لْكَ فِي زُوْجِهَا وَنَشَيَّكِيِّ إِلَّ المِرْمُ مَّا هُرِيًّ امَّ لِهِ مُرَارًى المِّلْهُ مُمَّالًا اللَّهِ مُورَالًا اللَّهِ مُورِدًا لِمُ اللَّهُ ال يَفْوُلُوْنَ مُنْكَرًا مِنَ الْفَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوْغَفُوْرَ وَا خليه رُوْنَ مِنْ تِسَاءِهُ نُتُمْ بِعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَنَحْدِ بُوْرُ فَيَهِ فِينِ كَ يَتَكُمُ اللَّهُ الدُّوكِمُ نُوْعَظُونَ بِهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِبِيْرُ وَمَنْ المرسَّهُ رَيْنِ مُنَاتَابِعَيْنِ مِنْ فَبُولِ أَنْ يَتَنَمَاسًا اللهُ بَرْنُ لِيُ بَيْنَتُطِعُ فَاطْعَامُ سِتِيْنُ مِسْكِئْنًا وْلِكَ لِتُؤْمِنُوْ الْمِاللَّهِ لِهُ وَتِلْكَ حُلُوْدُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَنَاكِ اللَّهُ ﴿ إِنَّ لِلَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكَفِرِينَ عَنَاكِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بين بُحَآدُون الله ورسُولَه كُبنُواكما كِبن الَّذِين مِن بَيْلِم، وَقُلُ أَنْزُلْنَا البِيهِ بَيَتِنْتِ وَلِلْكِفِرِينَ عَنَاكِ مُنْهِيْرِ ﴿ يَوْمَ بُبَعَنْكُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فِيُنَبِّتُكُهُمْ بِمَاعَمِلُوا ٱحْطِيهُ اللَّهُ وَلَسُولُا وَسَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ مِنْ فَي الْمُعَلِينَ فَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَالَى اللَّهُ يَعْلَمُ عَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع بع وَيَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نِجَاي نَلْنَافِخِ الرَّهُورَابِعُهُمْ وَلَاحَمُهُ هُوسادِسُهُمُ وَلِآ أَدْنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَآ أَكُنْزُ إِلَّاهُومَعَهُمْ آبُنَ مَا كَانُوا بِمَا عَبِلُوَا يُوْمِ الْقِيْمَةُ وْإِنَّ اللَّهِ بِكُلِّ نَثْنَى \* عَلِيْمُ

أَنُ نُبُرُاهِا إِنَّ ذَلِكَ عَلَّمُ أننكم والله لأبج فَخُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا البُغُول ومر في تتعلق في تنت وانزانا معدد الكثب ولفات أديد أُوكِعَلْنا وْ فَ عَلَاهُ مِ فاتتثاالن تزامنه اعنه المناتذة ڵؙڰؙڲؙۄؙڹٛٷڒٳؾؽۺٛۅٛڹ مُ يَغُفُرُ لَكُمُ وَاللَّهُ ٱلاَيْقِيرُونَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ بومن يتشاعزوالله ذوا

قغف النبى صلى الش عليس وسلم

الله جمنعًا فَنَحُلِفُهُ نَ لَهُ كُمَا يَجُلِفُهُ نَ لَكُو كَيْسُونَ اَنَّائِهُمْ عَلَىٰ مِنْ مَنْ عَالِمُ الْكُلِّ الْكُلْمُ هُمُ الْكُلْلِ بُوْنَ ﴿ اِسْنَحُودَ عَلَيْهِمُ الشبط فأنسه فم ذكر اللوا وليك حرب الشبطن اك إِنَّ حِزْبِ النَّبِيُطِنِ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنِ يُحَالَّوُورَ الله وَرَسُولَكَ أُولَمِكَ فِي الْأَذَلِينَ ٤ كَتَبَ اللهُ لَاعْلِبَ أَنَاوَرُسُولِ اِتَّاللَّهُ فَوَيٌّ عَزِيْزُ ﴿ لَا يَجِكُ فَوْمًا يُتُوْمِنُونَ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْو بُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدًاللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَاثُوْآ ابِآءَهُمُ أَوْانَكَآءُهُمُ آوُ اخْوَانَهُمُ أَوْ عَيْسَيْرَنَهُمُ "أُولِلْكَ كُنْبَ فِي قُلُوْمِ الْإِيْمَانَ وَالْيَّلُهُمُ بِرُوْجٍ مِنْهُ وَبُلْ خِلْهُمْ جَنَّنِ نَجْرِي مِنْ تَغَيْهَا الْأَنْهُ رُخِلِ بْنَ فِيْهَا رُخِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ولِيكَ حِزْبُ اللهِ ألا إنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ 309 وهم أَرْبِعُ وَعَنْبُرُو نَاكِياً وَتُلْكُونُو عَاكِياً الله الرحم الرجيد سَبُّحَ يِلَّهِ مَا فِي السَّلُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحِكِيْمُ هُوَ الَّذِي آخُرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهُلِ الْكِنْبِ مِنْ دِيَارِهِمُ لأوَّلِ الْحُنْفُرُ مِنْ الْمُنْفُنُمُ إِنْ يَجْرِجُوا وَظَنْوُ ٱلْكُمْمِ مَا نِعَنْهُمْ حُصُونُهُمْ هِن فَأَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ بَجُنَسِبُوْ أَوْفَنَ فَ فِي فَكُوْرِمُ الرَّغْبَ بُخِرِبُونَ أَيْنِ يُهِمْ وَآيُدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا بَاوُلِي الْاَيْحَ

انفيس الولائي في الله بمانقول حسيه ٥ يَايَّهُا النِّ بْنُ الْمُنُوْرِ اذَا نَنَاجِيْنَمُ فَلَا تَنَاجُوْ ايِالِ نَحْ ۻؚٵڵڗۜڛٛۅٛڶٷؾؙڬٲۘۘۘۘۘٷٳٮٳڶؠڗؚۅٳڶؾۜڡٛٚۅ۬<sub>ٷ</sub> اِلَيْهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي إِنَّكُمَا اللَّهِ فِي مِنَ الشَّيْظِنِ لِيَعَرُّنَ النَّهِ أَوَ ا ۻٙٳٙڗؚۿؠٛۺؘؽٵؚٳڒؖؠٳۮ۬ڽٵٮڷۼٷۼڶٙٵڵڿۏڵڹؿٷڴؚڸٵڷٷٛڡؚڹٷؽ۞ڹٳؾۜۿٳ لَّذِيْنَ الْمُنُوْ آاِذَا قِيْلَ لَكُمُ نَفْسَحُوا فِي الْمُجْلِسِ فَافْسَحُوْ الْمُفْسِحِ اللَّهُ لَكُمُ وَإِذَا مَنْذُوْ إِنَانَشُوْوَا يُرْفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوْتُواالِم انَعُمُكُ أَنْ خَيِدُ ﴿ يَا يَكُمَا الَّنْ يُنَ امْنُوْ آلِذَا نَاجِيْنَكُمُ الرَّسُولَ فَقَلَّ مُوْلِينَ كَنَافَةً ذُلكَ خَبُرٌ تُكُثُمُ وَٱطْهَرُ قِارِي لَمُ نَجُلُوا فَاتَ تُمُّانُ نَفَتُ مُوَابِيْنَ بِيَائِ بَيْكُ يُجُولِكُمُ صَلَافَتِ فَإِلَى تَفْعَلُوا وَتَأْبِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيبُ والصَّلْوَةُ وَاتُوا الرَّكُوعُ والله عَبِيرُ إِبِمَانَعُمُلُونَ ﴿ الْمُرْزِ إِلَى الَّذِينَ نُولُوانَ مُاغَضِبَ عَنَ ايَاشَنِ بِنَا آ إِنَّهُمُ سَآءَ فَأَكُانُوا بِعُمَلُونَ ﴿ اِتَّخِنُ وَآ اَثْمَا فَكُمْ جِنَّا فَصَلَّ وَاعْنُ سِبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَنَ ابِ مِنْهِيْنِ ﴿ لَنْ يَغِنَى عَنْهُمُ الْمُوالِمُ أؤكرد هُمُرِمِن اللهِ نَبْيًا الْوَلَلِكَ أَصْلِحُ النَّارِهُمُ فِيهَا.

البنين تافقوا يقولؤن لإخوانه النين كفروامن البرن أخرجته كغي بحري معكم ولانطبع فيكم احل غُرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِنَ قُوْتِلُوالاَيْنُصُرُونَهُمْ وَلِينَ نَصُرُوهُ لِيُولاً بَي الُّرِدُيُارَتُنَمَّ لِأَيْنُصُرُونَ ۞ لِأَلْنَكُمُ النَّكُ رَهْبَةً فِي صُلُو ٲٮؙٛۜڰؙؙؙٛٛٛٛٛٛۯڣٛۅؙٛ۫ۿڒڰؠڣٛڣۿ؞؈ڮؿڣٵؾڮؙڹڰۿڿڡؽڰٳٳڐۼ التوذلك وَرَآءِ جُكُرِ يَالْسُهُمُ بَيْنَهُمُ نَثْنِ إِنَّ الْحُسَبُهُمْ عِمْيُعُ ٷٚڡؙؙڵۏؙ؉ؙؙؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛٛٛ؉ؙؙؙؙؙؙۿؙۺؙؾ۠ڐٳڮٵؘؚڹڰٛؽٷٛ؋ٞڒڰؠۼڨؚڶۅؙؽ۞ڰڹڹڶٳڷڹۯؽۄؽؙڣڸ فَرِبُبًا ذَافُوا وَبَالَ آمُرِهِمُ وَلَهُمُ عَنَ ابْ الْبِيرُ ﴿ كَمَنَكِ النَّبِيطِ فَ إِلَيْهُ النَّبِيطِ ف قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرْفَلَتَا كَفُرُوالَ إِنْ يَرِي عُقِنْكِ إِذْ يَ اخَافُ اللَّهُ رَبُ الْعَلِيبِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَ النَّائِكُمُ إِنْ التَّارِخِ النَّارِخِ النَّارِخِ النَّارِخِ النَّارِ جَرْ وَالظِّلِيثِينَ ١٤٠٤ مِنْ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَلَنَنْظُونَفُسٌ مَّا فَتُمَتُ لِغَيْ وَاتَّقُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خِيرُ كُنِمَانَعُمُكُون ﴿ وَلِاللَّهُ اللَّهُ اللّ كَالَّذِيْنِ ثِنَ نَسُو اللهَ فَأَنْسُهُ مُ أَنْفُسَهُ مُ أُولِلِكَ هُمُ الْفَسِفَةُ وَ® لَأَيْنِيَ أَصْلِحُ النَّارِ وَأَصْلِحُ الْجَنَّةِ أَصْلِحِ الْجَنَّةِ هُوُالْفَأَبِرُونَ ﴿ لَوْ النوك الفران على جبل ترابيته خاشعا متنصل عا خَشْيَةِ اللهِ وَيِزِلُكَ الْأَمْنَالُ نَضِّرِبُهَالِلنَّاسِ لَعَلَّمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ النبئ لآاله الأهوع لم الغبب والشها ونؤهو التحلن الرجيه

٥

وَلُوْلَا آنُ كُنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءُ لَعَنَّ بَهُمْ فِي الْاخِرَةِ عَنَابِ النَّارِ فَلِكَ بِأَنَّهُمُ شَأَقُوا اللهَ وَرَسُولَ الله فِأَنَّ اللهُ شَرِيبُ الْعِفَابِ عَمَا فَطَعُ مُنْهُ هَاقًا بِهِ فَكُلُ اصُولِهَا فِبَاذُنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِزى ارسة للم منهد فكالرفيخ فنه علقهم ا وَلَارِكَابِ وَلِكِرِي اللهَ يُسَلِطُ رُسُ ننجى فَنِ يُرْكِ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ نِي الْقُرُبِي وَالْيَنْلِي وَالْمُلْكِ كَى لَا لِكُوْرَى دُولَةٌ بِكُنِ الْأَغْنِيمَاءَ مِنْكُمُ وَمَا انْكُمُ الرَّسُولُ فَيْنُ وَمَا نَهْكُمُ عَنْكُ فَا نُتَهْوُا وَاتَّقَوُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الْعِقَارِ أخَرجُوُ امِن دِيَارِهِ وَ فِي اللَّهِ وَ رَضُوانًا وَيَنْصُ وُر، ں فَكُر َ ﴾ ﴿ وَالنَّانُ ثِنَ ثَبُوَّةً وُاللَّارُ وَالأَثِهُ هم ولوگار) وراخط لؤن رتينا اغف لنا ولاخواننا الزيري سيفؤن

لْنَافِتُنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِوْلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُا لفَانُكُانَ لَكُونُهُمُ السَوَةُ حَسَنَةً لِبَرِي كَانِ يَرْجُوالِنَّهِ وَالْيُوهُ يِّنُولَ فِأَنَّ اللَّهُ هُوالْغِنْيُ الْجَبِيْلُ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَرْ ، يَجْعِكُ الْجَعِيدُ لَا إِنَّ اللَّهُ أَرْ ، يَجْعِكُ الْجَبِيدُ لُ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَرْ ، يَجْعِكُ الْجَبِيدُ لُ وَبَيْنَ الَّإِن يُنَ عَاٰدَ يُنِثُمُ مِنْ أَهُمُ مُوَدَّةً وَاللَّهُ فَنِ يُرُّواللَّهُ عَلَقُورٌ رّ كُمُّ اللهُ عَنِى الَّذِي لَنَ لَمُ يُفْتِلُو كُمُ فِي الدِّينِ وَلَمُ بُغُوجُو كُمُ مِّ دِيَارِكُمُوانُ نَبُرُّ وُهُمُ وَنُفْسِطُوْ اللَّهِ هِمْ إِنَّ اللهَ بُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ۞ إِنَّهُ ٳۺ۠ۼ؈ؙٳڷڹؽڹؙڬۏڬڰۯڣٳڸڐؠڹۅٵڿٛۯڿٷٞڰۄڞۮؠٵ ظَيْرُوْاعَلِي إِخْرَاحِكُمُ أَنْ نُولُوهُمُ وَمَرْيَ تَنْوَلَهُمْ وَأَدْلَكُمْ وَأَدْلَكُ هُوُ الظَّلْبُونِ ا يَأْتُكُا الَّذِنُ إِنَا مَنْوَآ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنْكُ مُهْجِرَتِ فَامْنَحِنُوْهُنَّ اللَّهُ ۣۿؙڔؾٞڡؙٷٙڡ۪ڹ۬**ڹٷڵٳڗؙڿٷۿڗٵڮٲڵڴڨۧٳڗڵ** ولاهْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَانْوَهُمْ تَأَانُفَقُدُ أُولَاجُنَاحَ عَلِيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُ هُرَّ كؤابعصم الكوافروسكاؤا مآانفقا دَا اَيُنْكُونُهُ هُرِي أَجْوَرَهُ إِي وَلَا تُنْسِمُ نَفْقُوا ذِيكُمُ حُكُمُ اللَّهِ يَجُكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ جَلِيْكُونَ وَإِنْ فَأَنَّكُمُ لنكئ وعين أذواجكم إلى انكفارفعافينتم فالنوااتن بن ذهبت أزواجهم ٳؾۧۼؙۅٳٳؾٚؖٵڷٙڹؽؖٲڹؿؠؙؠ؋ڡؙٷؘڡؚڹؙۅٛؽٷؽ۩ؽٳؘؿۿٵڵؾؚۜۧؖؿؙٳۮٳ ؖؽڠؿڵڔ*ؽ*ٲۅؙڒۮۿڔ؆ۅڒٮٲؾؿڹؠڣٛؾٳڹؾؘڡ۫ؾٙۯؽڮڹڹڹٳڮڋ؈ڰۅۯڿٳ؈ فُ مَعُرُوْفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْنَغُوهُ لَهُرَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عُفُورٌتُ

منزل٤

هُوَاللَّهُ الَّذِي كُرِ الْحَالَّ هُوَّالْمَلِكُ الْقُتُّ وُسُ السَّلْمُ الْبُعُ لَمُهَابُونَ الْعُزِبْزُ الْجَبَّارُ الْمُنَكِّبُرُ سُلْحِيَ اللَّهِ عَبَّا بُنْوَرُكُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُكُ الْأَسْبَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ دلادا مَا فِي السَّلُونِ وَالْرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكَمُ سُودَةُ الْمُنْجِنْدِ مِلْ نَسِّنَ وَهِي تَلْكُ عَنْمُ للهالك يَّاَيُّهَا الَّذِيْنِ الْمُنُو الْاتَيْخِنُ وَا عَلُوْكَ وَعَلُوًّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْفُوْ نَ ۣٵڵؠؙۜڎػ؋ۏڤڷڰڣٷٳؠٮٵڿٵٛۼڰۄؙؚڝٚٵڵڿۊ؞ؿٚۼٛڿٷڹ منابالله رتكم ان كننكر خرج فأجها وافي سبيل واننغاء وخ الكودون فأنا اعلم بمآأخ فينتج ومآاعك فأخروكم فيفع نَكُمُ فَقُلُ صَٰكَ سَوَاءَ السَّبِيلِ ان يَنْفَقُوْكُمْ بَكُوْنُوْ الكُمُ اعْلَ ٵڲڴؙٛؠٞۅؘٲڵڛٮ۬ٛٛؿڰۿڔۑٵڵۺۘٷ؏ۅؘۅڐٞۅٛٳڮؘۊؙڰۿٷۯ۞ؖڒڿ نَنْفَعَكُمُ الْحَامُكُمُ وَلَا أُولَا كُمُ أَيْوَمُ الْقَلْمَ فَيْنِفُصِلْ بِنْنَاكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُوْ بُرُ فَلُكَ النَّ لُكُمُ السُّوفَ كَسَنَةً فِي إِبْرِهِ بُمَ وَالَّذِي بَنَ مَعَ فَإِذْقَالُوا ؚۿ۪ڡٛڔٳؾٵؠٛڒۼۧٷؙٳڡؚڹٛػؙۿڔٶڝؚؾٵؾۼؠ۠ٛۘ۠۠ٛٷۏؽڡؚؽۮٷڽٳؾڵ؋ۣڴڡٛۯؽٳؠػۿ وبكالينننا وبينكم العكاوة والبغضاء أبكاحتى نؤمنوا يالله الأفؤل إبرهبم لاببه لأستغفرت لكوفآ أملك لكون نُ نَنْ فُي الْمُرَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُصِيرُ ﴿

لِيْمِ ﴿ ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَجُاهِلُونَ فِي سَبِيلِ

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْنَمُ نَعُلَمُونَ شَيْهِ

لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُلْخِلُكُمْ جَنَّتِ بَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الْاِنْهُ رُ وَمُسْكِنَ كِلِبْبَكَ فِي جَنْتِ عَلَيْ ذُلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرِهِ

نُعِبُّونَهَا نَصُرُقِنَ اللهِ وَقَتْحٌ فَرِيْبُ وَبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَيْ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَيْهَا الَّذِيرُ امَنُوا كُوْنُوْآ اَنْصَارَاللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مُرْبِحُ لِلْحُوَارِبِينَ مَنَ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحُوَارِيُّوْنَ مَحَى أَنْصَارُ اللهِ فَامْنَتُ طَأَيْفَةٌ قِرْضَ بَنِي إِسُرَاءِيْرَا وَكُفُرِتُ طُآيِفَةٌ فَأَيِّنُ نَا الَّذِي نِنَ امْنُوْ إِعَلَىٰ عَنُ وَهِمُ فَأَصْبُو اللَّهِ إِنْ ﴿ سُوْرَةُ الْجُمُعَيْنَ مِن بِينَ وَهِي إِحْلَاعَشَرَةُ ابْنَ وَفِيهَ ارْكُوعَانِ الله الرحسين الرحسيم يْسَبِّحُ بِلْهِ مَأْ فِي السَّلُونِ وَمَأْ فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُكُّ وُسِ الْعَزِيْزِ الْحِكِيْمِ فَوَالَّذِي بَعَكَ فِي الْرُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْمُ الْحُكِيْمِ الْمُ وَيُزَكِّيُهُمُ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانْوَامِرِي فَكُلَّ لَغِي فَ مُّبِينِ ۞ وَاخْرِينَ مِنْهُ مُ لِمَا يَلْحَقُوٰ إِيهِمْ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ نُولِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّنِشَآءُ وَاللَّهُ ذُوالفَضْلِ الْعَظِيْرَ الْعَظِيْرَ الْعَظِيْرَ نَّذِيْنَ حُبِّلُو التَّوْزِيةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوُهَا كَبُنْفِل الْحُبَارِيَجُولُ لَهُ فَالْإِ نَكُ الْفَوْمِ الَّذِي يُنَكُنَّ يُوايِ النِّي اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْفَوْمَ الظَّلِيبُنَ

يَايَّكُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتُولُوا فَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَنُ يَبِيسُ مِنَ الْإِخْرَةِ كُمَا بَيِسَ الْكُفَّارُمِنَ أَصْلِي الْقُبُورِ ﴿ سُورِةُ الصَّفِّ مَن بَيْنَ وَ فِي أَرْبَعَ عَشَرَةَ الْبِنَّ فَي فِيهَا مُ كُوعًا نِ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لَ يَّأَيُّهُا الَّذِينُ امَنُوْ الِمِ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ® كَبُرَمَقُتًا عِنْكَ ُللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ©ِانَّ اللهَ يُجِبُّ الَّذِي ثِنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّكُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى ٤ يَفُوم لِمَ نُؤُذُونَنِي وَقُلُ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُ فَكُتَا زَاغُوٓ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَاللَّهُ لَا يَهُنِي الْقَوْمُ الْفَسِفِينَ وَإِذْ قَالَ عِبْسَى ابْنُ مُرْبَحُ لِبَنِي إِنْهُ آءِيْلَ إِذْ وَسُولَ اللَّهِ اِلَيُكُمُ مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بِبَائِ مِنَ التَّوْزِيةِ وَمُبَيِّنَمُ الْبَوْوُلِ يًا تِي مِنَ بَعْنِي السُبُهَ أَحْبُكُ فَلَيًّا جِأْءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا حُرَّمِّبِيْنِ ۞ومَنُ ٱظْلَمُ مِبَّنِ افْنَزِي عَلَى اللهِ ٱلْكُنْبَ وَهُوَيْكُ عَي إِلَى الْاِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّلِيبُنَ<sup>©</sup> يُرِيْنُ وْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِ لِهِمْ وَاللَّهُ مُنِحَّدُوْدٍ وَلَوْ گِرِةَ الْكِفِرُوْنَ۞هُوَالَّنِي ٓ أَرْسُلَ رَسُولَةَ بِالْهُلَى وَدِيْنِ حَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الرِّيْنِ كُلِّهُ وَلَوْ كُرِهُ الْمُشْرِكُونَ

الحال -ً، ذلك قاولاً ك هُمُ الْخُسِوُو احكاكم الت 103/2 عامد استارهان السَّلُوتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِ اللهِ اللهِ مُّوْمِنُ وَاللهُ بِمَاتَعُمُلُونَ بِهِ الْحُقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَرَ عَصُورُكُمْ وَالْدُ

منزلء

ë s

قُلِ يَأْيَتُهَا الَّذِيْنَ هَأَدُوْ إِنْ زَعَمْتُهُمْ أَتَّكُمُ أَوْلِيَأَءُ لِلَّهِ مِنْ دُوُ ر فَتَنَبَّوُا الْبُوْتِ انْ كُنْتُمُ طِي قِدْنَ ۞ وَلَا يَثِمُنُونَهُ أَبِكُا اَ قُلَّامَتُ آَيِٰنِيۡهُمْ وَاللَّهُ عِلَيْكُرُ بِالظَّلِمِيْنِ©قُلِ إِنَّ الْمُؤْتَ الَّذِيُ فَفِرُوْنَ مِنْهُ فَأَنَّهُ مُلْقِيكُمُ ثُمَّ ثُرَّدُوْنَ إلى عِلْمِ الْغَبْبِ وَالشَّهَا كُوْ فَيُنْتِكُكُهُ بِمَاكُنْتُهُ تَعْمَلُهُ رَ ﴿ ثَالَتُهَا الَّن ثُرَ المَنْوَآ إِذَا نُوْدِي لِلصَّلْوَةِ ﴿ يجوم الجيمعة فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع ذيكم خبر تكفران كنفه تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا فُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوْا مِنْ فَضِيلِ اللهِ وَانُدُكُرُوا اللهُ كَيْنِيُرًا لَعَكَمُ ثُفُلِحُونَ © وَإِذَا رَاوُا نِيَارَةً أَوْلَهُوا انْفُضُّوا الْبُهَا وَتُرَكُّوكَ قَايِمًا فَكُلُّ مَا عِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ الِبِّيَ ارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرِّزِفِيْنَ شَ سُورِةُ النَّيْفِفُونَ مِن يَسَنُ رَجِي إِحْثُ عَيْسَرَةُ الْمُأْوِيَانِ الله الشخس <u>مِن الرّح</u> فَقُدُرُ - عَالَكُانَشُكُ اتَّكَ لُوسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعَلَّمُ إِنَّكَ لُرُسُولُ كُمَّ الْنُفِقِةُ فَ كُنْ يُونَ أَلَانَ يُونَ أَالْنَا نَهُ حِنَّةً فَصَلَّاوُ الله إنكه سآء ما كانوا يغيلون الداكم فَطْبِعَ عَلِى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لِايَفْقَهُونَ ®وَإِذَا وَأَنْتِهُمُ تَغِينُكُ وَإِنْ يَقْوُلُوا لَنْسَهُ عُ لِقُولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُكِ مُّسَنَّلُ لَا يُجْسَدُنَ كُلَّ وِعَلِيُهُمْ هُمُ الْعَلُوُّ فَاحْنَ رُهُمُ فَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَيِّي يُؤُفِّكُو

يَايَّكُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْ الْ اللهِ مِنْ اَزُواجِكُمْ وَاوَلَادِكُمْ عَلُوْا اللهِ اللهُ عَنْوُلُوا فَإِنَّ الْمُوالِكُمُ وَافَلَادُكُمْ وَفَيْ وَاللهُ اللهُ عَنْوُلُوا فَإِنَّ اللهُ عَنْوُلُولُوكُمُ وَفَيْنَةٌ وَاللهُ اللهُ عَنْوُلُولُوكُمُ وَفَيْنَةٌ وَاللهُ وَاللهُ عَنْوُلُولُوكُمُ وَفَيْنَةٌ وَاللهُ وَاللهُ عَنْوُلُولُوكُمُ وَاللهُ عَنْوُلُولُوكُمُ وَاللهُ عَنْوُلُولُوكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْوَلُ اللهُ اللهُ

شِسَحِ اللهِ الرَّحَ مِن الرَّحِ المَّوْنَ وَالْمُونَ الرَّحِ الْمُونِ الْمَالَّةُ وَالْمُونَ الْمَالَةُ وَالْمُونَ الْمَالَةُ وَالْمُونَ الْمَالَةُ وَالْمُونَ وَاللهِ وَاللهِ

منزل

معكمما في السّلوب والكرض وبَعْلَمُمَا نُسِرُّون ومَا تُعْلِ لِبُكُرُ بِنَانِ الصُّنُ وُرِ اللهُ يَأْنِكُمُ نَبَوُ النَّن يُنِ كُفَرُو مِنْ فَيْكُ فَنَ افْتُوا وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَنَ ابْ أَلِيْمُ © ذَلِكَ لَهُمْ بِالْبَيِبَنْتِ فَقَالُوۤۤۤۤۤٱبَشَرَّبِّهُ لُوۡنَكَا كَفَرُوا وَتَوَكَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيْلٌ ﴿ زَعَ ين كَفَرُوْآ رَ ؛ كُرْ ؛ يُبْعِنُواْ قُلْ بَالِي وَرَقِي لَتُبْعَثُنَ فَكُمَّ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ۞ فَا مِنْوُا بِاللهِ انته وذلك لتَّوْرِالِّينِي آنُوْلُنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُؤُنَ خَبِيُرُ۞ عُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ وَ مَنْ الحًا يُكِفِّمُ عَنْهُ سَيّاتِهِ وَيُلْخِلهُ جنت تجرى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهُ وُخْلِي ثِنَ فِيْهَا أَبُكُ ا فِيكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ وَكُنَّ بُوا بِالْنِينَا لتَّارِخْلِدِبُنَ فِينُهَا وَبِثَسَ الْمُصِيُّرُ ۞ مِنْ مُصِيبُتُ وَإِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يَؤُمِنْ مأأضأت بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ نَهْى عِ عَلِيْمُ ® وَأَو الله وأطيعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْ نَمُ فَانْتَهَاعَلَى مَ سُولِنَا البُّلْغُ الْبُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّا هُوَ اللهِ فَلْيَتِ وَكُلِ الْمُؤْمِثُ فَيَ

وُلاَ بَيْنُانُوا عَلَيْكُمُ إِينِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ إِيُخْرِجُ الَّذِيرُ لصْلِحْتِ مِنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّورُ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُثُومِنُ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُثُومِنُ بِخُدِي مِنْ نَحْنِنِهَا الْاَنْهُ وَخِلِي بُنَ فِيْهَا آبَكُ أَقُلُ آخْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزُقُاْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلَوْظٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِنْلَهُنَّ بَنَازُكُ الْأَمْرُ بِيُنَاكُنُ لِنَعْلَمُوا آنَ اللهَ عَلَى كُلِّ سُمَىءٍ قَن يُرُفُّوانَ اللهَ قَن اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ 2001 سُورَةُ النَّخِرِبُمِ مَلَ نِبِّنَ وَهِي اتْنَتَاعَشَرَةُ ابْرُ وَفِيهَا رُكُوعَانِ حد الله الرحم يَابِّهَا النَّبِيُّ لِمَ نَحُرِّمُ مَا اَحُلَّ اللهُ لَكَ تَبْنَنِغِي مَرْضَات أَزُواجِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ فَانُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ نَجِ اَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيمُ @وَإِذْ آ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَرِينِنَّا فَكَتَا نَبَّأَنْ بِهُ وَأَظْهَرُهُ الله عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَآعُرَضَ عَنْ بَعْضٍ قَلَتَ نَتَاهَابِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْيُاكَ هٰنَا الْخَالَ نَتَانِي الْعَلِيمُ لْخَبِيرُ ﴿ إِنْ نَنْوُبُ إِلَى اللهِ فَقَلُ صَغَفَ فَكُوْ يَكُرُ وَإِنْ نَظْهَرًا عَلَيْهِ فِأَنَّ اللَّهُ هُوَمَوْ لَلَّهُ وَجِبُرِيْلُ المُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلْلِكَةُ يَعْنَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿

لَنَّهُ أَشْكُرُ وَالَّهِ مُنْ يَجِضُرَ كُو كُولًا اَمُرِهُ بُسُرًا ® ذلك كُمُ وَمَنْ تَبُنِّفِ اللَّهَ يُكُفِّدُ عَنْهُ سَيًّا بِنَّهِ وَ لَهُ أَجُرًا ۞ أَسُكِنُو هُرَى مِنْ حَدِّفُ سَكَذَ رَّ وُهُرِّ لِنُضِّتُفُهُ ا ات حَيْلِ فَأَنْفِقُهُ اعَلَيْهِنَ حَ ىغْنَ حَبْلُهُرْ ۗ ۚ قَانُ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْتُو هُـ ۗ ى وَأَنْبِهِ وُا بِيُنْكُمُ بِمَعْرُونِ وَإِنْ تَعَا تُرْضِعُ لَكَ ٱخْدِى ۞لِيُنْفِنُ وُوْسَعَافِرْ مِن سَعَنِهُ وَمَرُونُ فُلْ رَعَلَتُهِ رِزُقُهُ فَلِيُنَفِقُ مِمَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آخ الشفن عثرا يَسُاكُ وكايَّرُ في مِرْفَى فَرْبُ افْخِ عَنْكُ عُرِي أَمْرُ رَبِّها وَ مُ سُ فَنُ افْتُ وَيَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَافِيَةً أَمْرِهَا خُسُ أَعَكُ اللَّهُ لَهُمْ عَنَى ايَّاشِّي يُكَا "فَأَنَّكُ فَا اللَّهُ كَأُولِي كِنَابٍ ﴿ الَّذِينَ امَنُوا "فَكُ آلْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكُرًا

23.

أَوْ أَحْسُر مِي عَمَالُو وَهُوَ لباقاماتزى في خانو تفؤت فأرجع البَصَرُهُ لَا يَاكِيمِ نُ فُطُوْرِ۞ نُمَّ ارْجِعِ البَّ ڵۿؙؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛٛػؙۏٵۘڹٳڶۺۼؠؙڔ۞ۅڸڷۧڹؽؙڹٛػڡؙۯۏٳؠڔؾؚۿۄؙۼۯٙ ئُسَى الْبُصِيرُ ﴿ اذْا أَلْقُوْ إِنْهُ فَاسِبِعُوْ الْهَا نَشَافِينُقًا أذننب أوس الغيظ كلمآ ألقي فيها فؤج سألهم خزنة نَنِيرُ فَالْوُا بِلَى قُلْ جَاءِنَا نِنِ يُؤُمُّ فَكُنَّ بِمَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلِ اللَّهُ مِ لِل بَيْرِ®وَفَالْوُالَوُكُنَّ انْسُمَعُ ٤ الْهُوُمُ مَعْفِوْةٌ وَاجْرُكُم بالته عِليُمُ بِنَ انِ الصُّلُو لَقُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخِينُرُ ﴿ هُوَ الَّذِي يُحَكِّلُ لَكُمُ شؤاف مناكيها وكلؤامن يززفه والبيوال

-02

د قق بلادم

رَثُكَ إِنَّ طَلَّقُكُنَّ أَنْ يُبْدِ لَكَ أَزُوا جَاحَيْرًا قِنْكُنَّ مُسُلِلًا مُعُمِنْتِ فَينْتِ نَبِبْتٍ عَبِلْتِ عَبِلْتِ سَيِحْتِ نَيَبْتِ وَأَبُكَارًا ٥ يَانِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا فَوْآ أَنْفُسَكُمُ وَأَهُلِبُكُمُ نَارًا وَفُودُ هَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلِكُهُ عِلْكُ الْمُلْكَةُ عِلْكُ اللَّهِ الدُّلَّا يَعُصُونَ اللهُ مَا امْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَالِيُّهَا الَّن بُن كُفَرُوْ لَا تَعْتَذِرُ وَالْيَوْمُ النَّيَا يَجْوَزُونَ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ٥ كَالْتُكَا الَّنْ يُنَ امَنُوانَ بُوآاِلِي اللهِ نَوْنَهُ تَصُوْعًا عَلَم رَبُّكُمُ أَرْ فَي كُلُّو رَعَنَكُ سِبتا نِنكُمْ وَبُدُ خِلَكُمُ جَنَّتِ بَغُرِئ مِنْ تَغَيْنِهَا الْأَنْهُو بُوْمَ لَابُغُزى اللهُ النَّبِيُّ وَالِّنِ بْنَ امْنُوامَعَةٌ نُوْرُهُمْ كِيسْلَى بَيْنَ أَبْدِي بُرْهُ وَبِأَيْبَا نِهِمُ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَنِهُ مُلِنَا نُوْرِنَا وَاغُفِمْ لِنَا ۚ إِنَّاكَ عَلَّى كُلِّ نَنْوَ ۗ قِنَ يُرْكِ تَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَأَهِبِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنِ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُومُهُ ؠؙڔٛ۞ۻٙڔؘٵۺؙؙؙڡؙؿؙڵڴؚڷؚڷؖڹؠؗؽڰڡ۫ۯ نُوْجٍ وَامْرَاتَ لُوطِ كَانَنَا نَحْتَ عَبْلَ أَنِي مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَابُهُ فَخَانَنْهُمَا فَلَمُ بُغِنِيهَا عَنْهُمَامِنَ اللهِ نَنْبُعًا وَقِيْلَ ادْخُلَا التَّارُمُ ۞ۅؘۻٙڔؘؘۘۘؾٳڷٚڮؙڡؘؽڶڴؚڷؚڷؖڹ؈ٛٵڡؠؙۅٳٳ؋ۯٳ<u>ؘ</u>ڡ عِنْكَ كُيْنَا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَا نَعِنِي مِنَ الْقُوْمِ الطُّلِيدِينَ ﴿ وَمُرْبُكُ الْبُنِّ عِبْرِانَ الَّذِي ٱلْحُصَلَتُ فَرُجُهُ فَنَفَغَنَا فِيهُ مِن رُّوُحِنَا وَصَلَّ فَتُ بِكُلِمْ فِرَبِهَا وَكُنْيُهُ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنِينُ فَ

نِ®ُواٽُك لَعَلى خُلِقَ عَظِيهُ ۞ فَمَا وَهُوَاعُلَمُ بِالْمُهْتَنِي بَنَ©فَلَانْظِعِ الْمُكَنِّ بِيُنَ⊙وَدُّوْالْوَثْنُ ٥ مُولِين ٥ مُكَازِمَشَاءُ بِنبينِوهُ مَنَّاعِ لِلْحَيْرِمُعُدَر ٵٛڹۼؙڬۮ۬ڸڬۯؘؽؿؚڡۣڞٞٲؽؙڰٲؽڎٳڡٵڮٷڹؽؽؽڞٳۮٵ عَلَيْهِ النُّنَا قَالَ اسَاطِهُ الْأَوَّلِينَ ﴿ سَنِسِيهُ عَلَى الْخُوطُ وَ الْأَوْلِينَ الْخُوطُ وَ اللَّهِ عب الْجَنَّةِ إِذَا فُسَمُوالْيَصْرِمُنَّهُا مُصْ ؽۺؙڬؿؙڹٛٷؽ؈ڣؘڟٲڣعؘڲؽۿٵڟٳٙۑڡ۠ڞؚؿڽڗؾڮۅۿۿۯٵۧؠۣؠٷڒ بُحَتُ كَالصَّرِيْمِ فَ فَتَنَادُ وَالْمُصْبِحِيْنَ فَإِن اغْنُ وَاعَلَى حُرْدُكُمْ ان كُنْتُمُ صِيرِينَ ﴿ فَانْطَلْقُهُ اوَهُمُ يَنِنَا فَتُونَ ﴿ إِنَّ لِالْمُ لَلَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ عَلَيْكُمُ مِسْكِينً ﴿ وَعَلَى وَاعَلَى حَرْدٍ فَيْ رِيْنَ ﴿ فَكُنَّا رَاؤُهَا قَالُو لَّضَا لَوُنَ ۞يَلِ بَحُرِي كَوُوْمُونَ ۞قَالَ أَوْسَطُلُمُ ٱلْمُأَقُلُ لَكُمُ لَوْ لَا سَبِّحُوْنَ ﴿ قَالُوا سُبِكُ ، رَبِّينَا إِنَّا كُنَا ظلمهُ ، ﴿ وَإِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ لِلْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ لِمِنْ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِ ٣٤٠٤ على رَبُّنَا الْأَنْ الْعِنْ الْمُعَالِّقُ الْمُونِيلِنَا الْمُأْلِقُ الْعِنْسُ عَلَي رَبُّنَا ا بُبُ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَالْ لِكَالْحَالُونَ الْحُولُولُونَ الْ ڒڿڒٷٵڴڹٷڮۼڶڮۯؽڞؚٞ؈ۣٞڮ۫ڶڮٷؽٷڰڒڰڰۼؽؙؽ؆ۼؽڮڒڰڰۼؿ بَنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ هَمَالُكُمْ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِقُ لِنَفِي تَحْكُمُهُونَ فَصَ لِكُمُ كِتُكُ فِيهِ وَنَلُ رُسُونَ فَي إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَ

وَقِيْلُ هِنَا النَّارِي كُنْتُمْ يِهِ تِنْ عُدِي إِ

وجاء فزعوث ومن قبلة والمؤتفكث بالخاطئة وفعصوا رسو رَيِّكُمُ فَأَخُلُ هُمُ أَخُلُ فَأَلِيكِ فَي إِنَّا لَكَاظُغَا الْمُأَءُ حَمَلُنُكُمُ فِي الْجَارِيةِ إِنَّ لِنَهُ عَلَمَا لَكُمُ تَنْ كِرَةً وَتَعِيمُ آذُنُ وَاعِيهُ الْأَنْ وَاعِيهُ اللَّهُ وَلَعْفَةً الْفُورِنَعْفَةً لَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَاكْتَنَادُكَةً وَاحِدَةً اللهِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَاكْتَنَادُكَةً وَاحِدَةً ال وَفَعَتِ الْوَافِعَ الْمُؤَوَّانَشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَيِنِ وَاهِيهُ أَصُوَالْمَاكُ مِنْكُمْ خَافِئَةُ صَغَامًا مَنَ أَوْنَى كِتْبَاءُ بِمِينِهُ فَيَقَوْلُ هَاوَدُ ٤٥٥٤ أَنْ مُظْنَفُ أَذْمُ مُ جَنَّا فِي عَالِيَةِ فَقُلُو فَهَا دَانِيَةً ﴿ كُلُو اوَاشْرَبُو اهِنِيْكًا بَمَا اَسُلَفُهُمْ فِي الْكَا الْخَالِيكُوْ وَأَمَّا مَنَ أَوْتَى كِتَبِكُ بِشِمَالِهُ فَيَقَوْلَ يِلْيُنَذِي المَيُّ الْمُنْ الْمُن نته صَّخْلُوْهُ فَغُلُوْهُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ ڵؙۼؚۮؘۯڠۿٵڛڹڠۅٛؽۮؚڒٳٵٛٵٵۺڶڴۏٛٷ۞ٳٮۜٛٷػٳؽڒؠؙٷٝڡۣؽ ؽُم®وَلابَحُضُ عَلى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْبُوْ ڵڹۣڽ؋ؖڒؖؽٲڴڵڠٳڐٳڬٵڟٷؽٙۿٙۏڒ ڔٛٷؽ۞ۜۅؘڡؙٲڵڗؾؙڹڝؚڔٛۏؽ۞ٳڹۜ؋ڷڣڋڷڕڛۏٳ ؽۺؙٵۼڒۊؚڸؽڒڟٵؿٷٛڡؚڹٛٷؽ؈ٛڮڒؠڡٙٷڵ؇ۿڹٷؿڵڒ؆ٵؽٳڔؖۯ؈ؖ <sup>%</sup> مِنْ رَّبِ الْعَلِيبِينَ ﴿ وَلَوْنَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ

ملاق

فالزمر

المالية المالية

قُونَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ صُّوالِّنِ ثِنَ هُمْ مِرْمِ عَنَ نَ الْأَعَلَى آذُواجِهُمْ آوُما مَكَكُنُ يُن ﴿ فَهِن الْبَتْغِي وَرَآءُ ذَٰ لِكَ فَأُولِكِكَ لَنْ إِنْ هُمُ لِامْنِيْنَ مُ وَعَلِي هِمْ اعْدَى اللهِ هُمُ بِنَهُمْ لَ زَمْ قَآيِمُونَ ﴿ وَالْإِنْ إِنْ هَمْ عَلَى صَلَاثِمْ يُحَافِظُونَ فِي جَنْتٍ مُّكُرِّمُوْنَ ﴿ فَهَالِ الَّذِينَ كَفَرُ وَا قِيلِكَ 9 يْنَ ﴿ عَنِ الْيُهِينُ وَعَنِ الشِّهَالِ عِزِيْنَ ﴿ آيَظُمُ كُلِّ فَهُمُ أَنْ يُنْ خَلْ جَنَّةَ نَعِيْمِ ﴿ كَالَّذِانَا خَلَقَنَّهُمْ عِبَايِعَلَهُولَ فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِ الْمُشْرِقِ وَالْمُغِرِبِ إِنَّالَقُنِ رُونَ ﴿ عَلَى ۥڂڷٳڡٞڹٛۿؙؙؙۿؗۅؙڡٵۼٛؿ؞ؠؠۺڹٷڣۣڹڹ۞ۏؘڽۯۿۿڔؽڿ ػؿٚؠڵڟؙؠؙٳڽۿۿؙۿؙؙؙؙٵڷ<u>ڹؽۿؽٷؽٷؽ؈ٚؽٷؠڲٷٷؽۄڹ</u> ٵڣڛڗٲٵڴٲڷۿؙۼٳڬڹڞؙۑ؉۪ؠٞۏڣۻؙۏؽۺڿ تَرْهَفَهُمْ ذِلَّهُ ذِلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَلُونَ ﴿ سُوْرَةُ نُوْجِ مِلْكُنْ وَهِي تَمَاكُ وَعِشْرُونَ النَّاوِ فِهَارُكُو عَيَانِ انؤكالا فومة آن أن زنؤمك من قبل آن يَأْتِهُ مَا الله

٩

منزلء

اسْتَنَبُعُ نَفَرُهِنَ الْجِنَّ فَقَالُوْ آاِنَّا سَيِعْنَا فَوْ الَّا لرُّنْثُولِ فَامُنَابِهُ وَلَنْ نَشْرِكَ بِرَتِنَا آحَدًا ﴿ وَانَّكُ نَعْلَى جَنَّارِتِنَامَا اثَّغَنَ صَاحِبَهُ وَلِأُولِكَا ۞ وَأَنَّهُ كُ عَلَى اللهِ فَنَطَطًا ﴿ وَاتَاظَنَا اللَّهِ اللَّهِ فَنَطُطًا ﴿ وَاتَّاظَنَا الرَّانِ الرَّانِ الْمِ فَ ادُوْهُمْ رَهُفًا ﴿ وَانْهُمُ طَنَّهُ الْمَاطَنَنْتُمُ آنَ لِّي مَيْعَفَ اللَّهُ آحَدًا فَوَانًا اَءُفُوجِكُ نِهِا مُلِكَتُ حَرِسًا شَنْ لِيَّا اِوَشُمُكًا ۞ وَاتَالْتَالِثَالَةُ الْعَدِيرُ لِلسَّيْحُ فَهُنَ يَنْسُنَيْعِ الْأِن يَجِلُ لَهُ شِهَا كَارَّصُلُّا الَّ وَأَنَّا نَكُرِئُ ٱلنَّرُّ الْإِيْلِ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ الْمَارَادِ بِهِمْ رَبِّكُمْ رَسَّاً الْوَاكَامِينَا وَمِثَادُونَ ذَلِكَ كُنَّا طُرَآيِقَ قِلَكًا اللَّهِ وَٱلْكَاظَنَتَآ آنَ تَنْ نُعُجزَ اللَّهُ فِي الْرُوضِ وَلَنْ نَعُجزَهُ هُرِيًا ﴿ وَانَّالِتَا سَمِعْنَا الْهُنِّي ﴾ فَمَنْ يَتُوْمِنَ بِرَبِهِ فَلَدِيغَافُ بَغَسَاوَلا رَهُقًا ﴿ وَأَنَّامِنَا النَّهُ لِنُونَ لَمُفَاولِيكَ تَحَرَّوُارَنَثَكَا ﴿ وَالْكَاالَفْسِطُورَ فَكَانُوْ الْجَهَنَّ مَحَطِيًا ﴿ وَآنَ لُّو الْمُنْفَامُوْا عَلَى الطَّرِيْفَةِ لِاسْقَا مَّاءً عَنَ قَالَ لِنَفُوتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُغُرِضُ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ بِسُلُكُ عَنَ ابَّاصَعَكَ اللَّهِ وَانَّ الْمُسْجِلَ لِلْهِ فَلَا تُلْعُوْا مَعَ اللَّهِ آحَدًا اللهِ

واستنغننكوانيا بهم وأصروا واستكروا استكرارا فنترا ٵؙڒٳ۞۬ڹؿڗٳؽٙٵۼڵڹٛٷۘۘڷۿۄۅؘٲڛٛۯٮٛڮڰۿٳڛؗۯٳ۞ڣؘڠڵڮٵڛٛؾۼٛڣۯۉٳۯۼڰڠ ٳڬٛٷػڶؽۼٛڡٞٵڒٵ۞ؙؿۯڛ ل السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِنْ لَاللَّهُ وَيُهُدِن وَكُمُ بِإِمُوالِ وَبَيْهِ ۅؽۼۼڵڷڰؙۿڔڿڹٝؾؚۊؘؽۼؚۼڶڰڰ<sub>ۯ</sub>ٲڹۿٷ۞۫ٵڰۿڒڵڗٛڋٷؽڽڵؚۅۏڨٲڒٳ۞ٙۅۊۮ نُوُرًا وَجَعَلَ الشَّهُسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ اَبُّنَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ نَهُ ثُمَّ يُعِينُ كُمْ فِيْهَا وَبُغِوجُكُمُ إِخْلِكًا ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْرَضَ بِسَاطًا ۞ سُبُلِا فِي إِنَّا فَالَ نُؤْخُرُتِ إِنَّا ثُمُرُ عَصَوْنِي وَا كُ فَإِلاَّ خَسَارًا ﴿ وَمُكَرُوْا مُكَرًّا لَيُّارًا ﴿ وَقَالُوا لَا إَنْ أَرْكَ وَكُالُولُ سُواعًا لَهُ وَالْفِي اللَّهُ وَلَيْعُونَ وَيَعُونَ وَنَسُواطًا اللَّهُ وَلَيْعُونَ وَيَعُونَ وَنَسُواطًا ڵؙۏؙٵڲۜڬڹٛٷڰڗڗڿٳڵڟؚڸؠؽڹٳڰۻڶڰ؈ڡؾٵڿڟۼ<del>۪</del> دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نَوْحٌ رَّبِ لَا تَنَازُعُو رى الْكُفْيُونَ كُوتَارُ الْمَاتِكَ الْ الْكُونُ تَكُونُ الْمُكْتُصِلُوا عِمَادً فَاجِرًا كُفًّا رُكِ اغْفِمُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَاكِ وَلِوَالِدَى وَلِمَانَ دَخَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَا تَزِدِ الطّلِيبُنَ إِلَّا تَبَارًا ﴿

انْكَالُا وَجَحِيْمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَنَا بِالْكِيمَا ﴿ يَكُمُ تُرُ لْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كِثِيْبًا مِّهِيُلاَّا إِنَّ آلِيَ الْبُكُمُ رَسُولًا تُشَاهِلًا عَلَىٰكُمُ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّي فِرْعُونَ رَسُولًا فَ نَعَطِي فِرْعَوْثُ الرَّسُولِ فَأَخَنُ نَهُ آخُنُ اوَّيِبُلُا® فَكَيْنَفَ تَقْوُنَ إِنْ كُفُوْنُهُ يَوُمًا يَجُعُلُ الْوِلْدَانَ شِنْتًا ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرً إِنَّ كَانَ وَعُنَّ لَا مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هِٰنِهِ تَنْ لِكُونًا فَكُنَّ شَاءً ببُلاقَانَ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَفْهُمُ أَدْنَى مِنْ ثَلْثِقَ لَّكُلُّ ، وَنَصْفَهُ وَثُلُّنُهُ وَكُلَّ يِفَهُ قِينَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُفَيِّرُ لَيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَأَنْ نَخُصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَأَقْءُوا مَيَا ن ْعَلِمُ أَنْ سَبِكُورْ مِنْكُمْ مَنْ فَوْضِي وَاخْدُونَ لأرض يبتغون من فضل الله واحرون يُقاتِلُون اللَّا فَأَوْءُ وَامَا تَبْسَمُ مِنْهُ وَأَقِيْهُوا الصَّلْوَةُ وَاتُوا الزَّكُونَ وَآفِرِطُ الله فَوْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَتِّمُوا لِا نَفْسِكُمُ مِنْ خَيْرِ نَجِي وَوُهُ عِنْهَ اللهِ هُوَ خَنْرًا وَآغَظُمُ آجُرًا وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْرُ ﴿ سُورةُ الْمُكَ ثِرِيكِينَ وَهِي سُنْ وَحُرِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمُونَ اللَّهِ وَمُوا وَكُو عَلَا <u> حرالله الرخب لمن الرَّح</u> ڷؽڰڗٚؽؙڽؙٞڨؙؽؙۏؘؽۯڞۜۅڗؾڮ فکێڔٛڞۜۅڹؽٵؠڮ فؘڟڡۣٚۯڰ

٢

ا الله الله الله الله بن عُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبِكَ اللَّهُ قُلْ إِنَّهَا اللَّهُ قُلْ إِنَّهَا اَدْعُوْا رَبِّي وَلَا أَتْثِرِكُ بِهَ أَحَدًا ۞قُلْ إِنِّي لَا آمُلِكُ لَكُوْخَةً إِوْلاَ شَكُانِ قُلُ إِنِّي لَنْ يَجْيُرُ نِي مِنَ اللهِ آحَنَّ وَكُنَّ وَكُنْ آجِكَ مِنْ دُونِهِمُ الأيلافاً قِن اللهِ وَرِسْلَتِهُ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فِأَنَّ لَهُ نَارَ جَهُنَّمَ خُلِي بْنَ فِيْهَا أَيِّكَ إِنَّ السَّحَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوْعَنُ وْنَ فُسَيَعَلَّهُ وَ إ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَآفَكُ عَلَدًا ﴿ قُلَ إِنْ آدُرِي آفَرِيْبِ كَاتَوْعَلُونَ لَهُ رَبِّكَ أَمَلًا الْعَلِمُ الْغَيْبِ فَلِكِ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدُّ اللهِ الآمن ازنَظى مِنْ رَسُولِ فَأَنَّهُ بِسُلُكُ مِنْ بَيْنِ بِكَ يُهُولِ فَأَنَّهُ بِسُلُكُ مِنْ بَيْنِ بِكَ يُهُومِنْ خَلْفِهُ رَصَلًا ﴿ لَيُعْلَمُ أَنْ قُنُ أَبُلُغُو السِلْتِ رَبِّهُ وَأَحَاطَ بِمَا لَنَ يُهِمُ وَأَحْطِي كُلَّ نَنْيُ عَلَ دًا اللهِ

مورية الْمُزِّيلِ لِكَتِينَ وَجِي عِشْرُونَ الْأِنْ وَفِهَا الْأُوعِيَّا الْمُؤْعِلَّا الْمُؤْعِلَ

حرالله الرَّحْس فين الرَّحِس فيون ڽٵؿؙڰٵڷۼڗٞڡؚڵ۞۫ڣ۫ۿٳڷؽڶٳڰۊڶؽڵ۞ۨڹۻڣؘۿٙٳۅٳڹڡٛڞڡؽؙۿۊڸؽڵۯڟ ٱوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِيلِ الْقُوْانَ تَوْنِيْلِا هِ إِنَّا سَنُكُنِفِي عَكَيْهِ قُوْلًا ثِقْتِكُ وَإِنَّ نَاشِئَهُ الَّيْلِ هِي أَشُكُّ وَطُأَوّا فَهُ مُ فِيُلاَّهُ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِسَبُعًا طَويُلِاَّهُ وَاذْكُراسُمَرَتِكَ وَتَبَكَّالُ البُهِ تَبُنِيْدِلًا ٥ رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ الْهُ الْأَهُوفَا يُخِذَاهُ لِدُوواصُبِرُعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُوْهُمْ هَجُرًا جَبِيبُلًا

ئِيرَ : ﴿ النَّالَ وَهُمُ النَّالَ وَالْمُوالِمُونَ النَّالَ وَالْمُوالِمُونِ النَّالَ وَالْمُوالِمُونِ النَّال ۺۅڒۊۣ۞ؠڷؽڔؽڷڴڵٳ؋ٟڔڴٙڡؚؠ۬ۿٵؽؾؙٷٚ<u>ڗ</u> مَا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿ أَنْكُسُ إِلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿ أَنْكُسُ اللَّوَ ڵڡؙڬ۞ٚؽؽئئڵٲؾٵؽؠٷٟ؋ؙٳڵڣڹؠٷ۞ڣٵڎٳؠڒڽ ݣُلْاوْزُرُ الْيُلْرِبِكِ يَوْمَهِنِ الْمُسْتَقَرُّ فِينَبُّوا ؽٷٛڡڽٟڹۣؠؠٵ۬ۘٷۜػۯۅٲڂؖۯ۞ؠڶٳڵڒڛؙٵؽؙۼڵؽڣٚڛ؋ڽڝؽۘۯٷ۠۞ۊڮ اَلَفْى مَعَاذِيْرُو ﴿ لَا نَعِرُكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَ كَلاَّ بَلْ نُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَنَارُونَ الْأَخِرَةَ ۞ وُجُوْمً يُّوْمَيِنِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَوُجُوهُ يَتُومَيٍ سِرَةٌ ﴿ نَظُنُ آنَ بُنْعَلَ بِهَا فَافِرُةٌ ﴿ كُلَّا إِذَا بِلَغَتِ الثَرَاقِي ﴿ وَقِيلَ مَنْ ثَرَانِ ﴿ وَظَنَّ الَّهُ الْفِرَاقُ ﴿

النفائنة

منزل

تترير حفص بغيطالات فالوصل فها دوقف ممالاول بالت وملكاناف- ٥٨ إم يغيدالالف ١

تَّ عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُونُهَا ثَنَ لِيُلَالِي وَيُطَافُ عَلَيْهِ قَتَّارُ وَهَا تَقْبِ يُرًا ® وَيُشْقَوْنَ فِيهَا كَأَسًا كَانَ مِ لگ و يَكُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ فَخُا وِّ مُلُكًا كَبِيُرًا ﷺ ثِنَا بن فضيق وكفائد ريُّهُمُ شَرَّايًّا طَهُورًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَكُوْ جَزَاءِ وَكَارَى سَعِيكُمْ مِنْ فَكُورًا إِنَّا الْمُعْرِقِ نَزَّ لَيَا عَلَيْكَ الْقُرارِي يزلككم رتك ولا تطغ منكم إثنا أؤكفؤ واهواذك لا گھوومری عَ أَسُكُ مِنْ أَنْهُ وَ لِدُ جلة ويذارون وراعفه يعم اع المحالة (٠) ١٠٤٤ نَعُنُ حَلَقُنْكُمْ وَشِكَ دُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا يَسْتُنَا بِكَالْنَا أَمْثَالُكُمْ كِرَةٌ \* فَهُونُ شَاءًا تَتَّغَنَّ إِلَى رَبِّهِ وَكَا ثَعَلَةُ وَ وَكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَمْ اللَّهُ كَانَ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ فِلْ مَنْ يَشَاءِفْ رَحْمَتِهُ وَالْطُلِيثِينَ اعَتَ لَهُمْ عَذَا كُالْعًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تِعُرُفًا فَالْخِصِفْتِ عَصْفًا فَكَالنَّفُولِتِ نَشْرَ وَ

· Cont

≥ کئے

عِلا وَالْتَفَيُّ وَالْتُفَوُّ السَّاقُ مِالسَّاقِ قُوالِي رَبِّكَ يَوْمَدِنِ الْهَسَاقُ عَيْ فَي للى الله الكرائي كُنَّات وَتُولِّي اللَّهُ فَعَدَ وَهُولُولُ اللَّهِ فَعَدَ وَهُدَا الفراء المناق المنظمة المناق ا عِنْهُ الزَّوْجَيْنِ النَّكَرُ وَالْأُنْثِي اللَّهُ اللَّهُ ذَٰ لِكَ بِعُدِيدِ عَلَى آنَ بُيْجِي مِ الْهُو فِي ﴿ كُلِّنْ الْمُنْ الْمُولِيُّ الْحُلِّ وَ ثَلْثُونَ الْنَّ وَفِيهَا زُكُوعًا هَكَ أَقِي عَلَى الْانْسَانِ حِيْنَ مِينَ الدَّهِ لِمُرَيِّكُنَ نَيْنًا مَنْ أَوْرًا D الشان مِن نَطْفَةِ امُشَاحِ تَاتَّبُتُولِيهِ وَجَعَلَنْهُ سَمِيعًا بُرُا@إِنَّاهَكَ يَنِكُ السِّبِيلِ اتَاشَأَكِرًا وَإِنَّا كُفُورًا@إِنَّا أَعْنَدُنَ كَا دِ وَسَعِيْرًا ۞ارتَ الْأَثِرَارَ بِشَرَبُونَ مِـ كافررا الأعننا يتنرك بهاعما والله يقجرونها تغ لنَّنْ رَمِيْغَاذِونَ بِهِمَّا كَانَ ثَارَةُ مُسْتِطِيرًا فَوْيُطُو

عـــحر.٣

سُوْرَةُ النَّيَا كَلِّينَ وَجِي آدُبَعُودَ النَّاقِ فَهَا رُكُوعِي عَمَّ كُنْسَآءُلُهُ نَ وَجَنِ النَّيَا الْعَظِيْمِ الْذَي النَّيَا الْعَظِيْمِ الْذَي ۿڴٵ۞ٷٳڮۼٵڶٲٷۘۘۘؗٷڰٵڎٳڿٷڂڵڨٚڹػۿؙٳۯٵڲٵ۞ۊػۼڶؽ نَوْمَكُمُ سُيَانًا ۗ وَجَعَلْنَا الَّيْلِ لِيَاسًا ٥ وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَا اللَّهَا وَمَعَا اللَّهَا وَّبَنِيْنَا فَوْقَكُمُ سَبُعًا شِكَادًا ﴿ وَّجَعَلْنَا سِمَاجًا وَّهَّاجًا صَّا وًانْزَلْنَامِنَ الْمُعُصِرْتِ مَآءُ ثَيْكَاكًا ﴿ لِنَغُوجَ بِهِ حَيَّا وَبُهَاتًا مَّا اللَّهُ عُصِر تِ مَآءً ثَيْكًا كُنَّا ﴿ لِنَكُوبَ مِهُ مَيَّا وَبُهَا تَا اللَّهُ عُصِرُ لِ مَآءً ثَيْكًا كُنَّا اللَّهُ عُصِرُ لِ مَآءً ثَيْكًا كُنَّا اللَّهُ عُصِرُ لِ مَآءً ثَيْكًا كُنَّا اللَّهُ عُصِرُ لِ مَآءً ثَيْكًا كُنّا اللَّهُ عُصِرُ لِ مَآءً ثَيْكًا كُنّا اللَّهُ عُصِرُ لِ مِنْ اللَّهُ عُصِرُ لِ مِنْ اللَّهُ عُصِرُ لِ مِنْ اللَّهُ عُصِرُ لِ مِنْ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ عُلْمًا وَاللَّهُ عُلْمًا لَهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ عُلْمًا عُلّا اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمًا لَهُ عُلْمًا لَهُ عُلْمًا لَهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمًا لَهُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلْمًا عُلّا اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلَا أَنْ اللَّهُ عُلْمُ عُلْمِ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ اللّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عُلَّا اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَا عُلَّا عُلَّا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَّا عُلَّا عُلْمُ عَلَّا عُلَّا عُلّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُل وَّجَنَّتِ ٱلْفَافًا ﴿ إِنَّ يَوْمُ الْفُصُلِ كَانَ مِينَقَانًا ﴿ يَهُمُ يَنُفَحُ فِي الصُّوْرِفَنَأْنُوْنَ أَفُواجًا ۞ وَفَيْعَنِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ الجيالُ فكانت سَرَايًا ﴿ إِنَّ جَلَنَّمَ كَانَكُ مِرْصَادًا ﴾ مَا ٰكَا ۞ لَين يُن فِيكَا احْقَاكَا ﴿ لَا يَنْ وَقُونَ فِيهَا بِرُدًا ٳڴٙڂؠؽؠٵۊۼۺٵڰٵۿڿڒٙٳٷؚڣٵڰٵۺۿۿڰٲٮٛۅٳڵڰڮۯڮ حِسَائِا ﴿ وَكُنَّ بُوْا بِالْإِنَا كِنَّالِكَا ۗ وَكُلَّ سَنَ ۗ أَحْصَيْنَهُ كِتٰبًا ﴿ <u>ۼؘڷؙٷ۬ڎ۬ٳڣؘڵؽڷۧڒؽؚؗڲڰۿٳڵڴٵؘؽٳڰ۫ٳؾٙڸڵؖڰؾڣؽ</u> وَاعْنَابًا اللهِ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا اللهِ وَكُأْسًادِهَا قَالَ الرَّبْسَمُعُونَ لَغُوَّا وَلاَ كِنْ يَاٰهَ جَزَآءُ مِنْ رَيِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ رَبِ سلوت والأزض ومايينهما الرخدن لاينلكرن منهن

(:10-

عَالْمُلْقِينِ ذَكْرًا فَعُنْرًا أَوْنُنَ رَاقِ الْمُكَاتَّوْعِكُ وَنَ السُمُ أَعِدْ كُفُ فَدِ إِذَا لَهِ إِذَا لَهِ إِذَا لَهُ إِذَا لَهُ إِذَا لَهُ إِذَا لَهُ إِذَا لَهُ إِذَا لَ لکے رہ بھی کہا گا گائی تعظیم ف وَرَارِ تَكِينِينَ شِالِي قِلَ رِمِّعُلُوُ المناه الدينة ٳٵ۠۞ۊۜڿۘۼڶڹٵڣۿٵڔۅٳڛؽۺؠۼؾٟۊٳۺڠؽڹڬۄڗٳ؞ لَلْكُلِّنَّ بِيْرَى ١٠٠ الْطَلِقْةِ اللَّي مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكُنِّيُنُونَ ١٠٠ الْطَلِقُولِ لَكُمْ فَيُغْتَنُ رُوْرٍ ﴾ ﴿ وَلَا يَتُومُ مِنْ لَكُنَّ الْهُرِ اللَّهِ مِنْ لَكُنَّ الْهُ أَنَّ **(2)** البيعة أنفي فلل و (F.)@(-3 تَعُلُون ﴿إِنَّا كُ نِ لِلْمُكُنِّ بِيْنِ ٣٠ وَإِذَا فِي لَا مُوارِكُمُوا لَا يُؤْكُمُونِ %25® ڹڷڶؽؙڴڹؠۯ۞ؙڣ

وَالْجِبَالَ ارْسُهَا هُمَتَاعًا لَكُهُ وَلِانْعَامِكُمُ فَوَاذَاجَاءَ فِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِي فَيَ يَوْمُ يَتَنَكُو الْإِنْسَانُ مَا سَعَى فَو وُبِرِّ زَفِ الْجَحِيهُمُ الْكُبْرِي فَيَ يَوْمُ يَتَنَكُو الْإِنْسَانُ مَا سَعَى فَو وُبِرِّ زَفِ الْجَحِيهُمُ لِمَنْ يَلِي فَا الْكَانُي فَا اللَّهُ فَي الْكَانُونُ فَي الْكَانُونُ الْجَيْهُ وَالْكَانُ فَي فَا اللَّهُ فَي الْمَانُونُ مَنْ اللَّهُ فَي الْمُنَافِقُ اللَّهُ فَي الْمَانُونُ مَنْ اللَّهُ فَي الْمَانُونُ مَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سُورَةُ عَبَسَ مِكْتِبَنَ وَهِي أَثْنَانِ وَآرِبِعُونَ ابْنَ وَفِيهَا وُلِوعٌ وَلِمَا كُلُوعٌ وَلِمَا كُلُوعً

زه کارو

بعد

مَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَلِكَةُ صَفًّا الْاِكْتُكُلِّمُونَ الاَّمَنِ إَذِ نَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَٰلِكَ الْبُوْمُ الْحَقَّ فَكُرْ ، شَاءً ا تَخَارَ إلى رَبِّهُ مَا يَا صَالَّا انْنُ رُنِكُمْ عَنَ ايَّا فِرِيْبًا فَيْ بَيْكُمْ يَنْظُرُ الْمُرْءُمَا فَتَ مَثْ يَلُهُ وَيَقُولُ الْكِفِرُ لِلِيُنْ تَنِي كُنْكُ صُرِيًا ﴿ سُولاة النِّزعْتِ مِلْكِنَا وَهِي سِبْ كَارْبَعُونَ ابْنَاقَ فِيهَا رُكْفَ عِيا بشر الله الرحسين الرحسين وَالنَّزِعْتِ غَرْقًا ٥ وَالنَّشِطْتِ نَشَكًا ٥ وَالسَّبِعْتِ سَبُكًا ٥ وَالنَّبِفْتِ سَبُقًا ﴿ فَالْمُكَ بِرِبِ أَنْرُا ﴿ بَوْمَ نَرْجُفُ الرَّاجِفَة ۚ فَانْبُعُهَا الرَّادِفَةُ ٥ قُلُوْكِ يَوْمَينِ وَاجْفَةً ﴿ الْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿ يَقُولُوْنَ ءَانَا لَمُدُوْدُونَ فِ الْحُافِرُةِ فَ عَلِدَ الْنَاعِظَامًا نَجْرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنَّاعِظَامًا نَجْرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنَّاعِظَامًا نَجْرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنَّاعِظَامًا نَجْرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنَّا عَظَامًا نَجْرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنَّا عَظَامًا فَجْرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنَّا عَظَامًا فَجْرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنَّا عَظَامًا فَجْرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنَّا عَظَامًا فَيْخِرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنَّا عَظَامًا فَيْخِرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَا كُنْ الْمُعْتَاعِظُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال فَانْتَاهِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَاذَاهُمُ بِإِلسَّاهِرَةِ ﴿ هَلَ اَنْكَ عَرِيْنُ مُولِني ﴿ إِذْنَا ذِنَا ذِنَا ذِنَا ذِنَا ذِنَا ذِنَا ذُنَا ذِنَا ذُنَا ذِنَا ذُنَا ذِنَا ذُنَا ذُنَا ذُنَا ذُنُ أَنِ أَوْ إِذِنَا لَهُ فَكُسِ طُولِي ﴿ وَإِنَّا لَا يُوْعَوْنَ اتَّهُ طَعْ اللَّهُ فَقُلُ هَلُ لَكَ إِلَى اَنْ تَزَكَّى هُ وَاَهْدِ بِيكِ إِلَى رَبِّكِ فَتَخْشَى ﴿ فَارْكُ الْآيِكُ الْكُبْرِي فَ فَكُلَّ بَوَعَطَى ﴿ ثُمَّ الْأَبْرِي فَ فَكُلَّ الْكُبْرِ يَسْعِي ﴿ فَاذَى أَفَادِي ﴿ فَقَالَ أَنَارَبُكُمُ الْأَعْلِي ۗ فَأَخَلَ لَا أَكُمُ الْكُ ؙڹؙڬٵڵٳڿڗۼۯٳڵۯٷڮ۞ٳؾ<u>ٛ</u>ٷۮڸڮڸۼڹڒٷٙڷؚٮؽۼۼٛٷڴؚڷؚؠؽۼٛؿؽ۞ٵؘؽؙڰؙٳڷؽڷ خَلْقًا الْمِالسَّكَ أَوْنِيْهُا الْفَارِفَعَ سَهُكَهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَأَغْطُشَ لَيُرْهَا وَاخْرَجَ فكعها والزض بغن ذلك دحها أفرج منها مآءها ومزعها

ٳڹۜٛٷڵؘڡٛٷڷڔڛٛۅٛڸڰڔؽۄۣڐؽٷۊٚۊؚۼڹٛڶۮؚؽٵڵۘۘۘٷڗۺ مَكِبُنِ ٥ مُطَاعِ ثَمَرًامِيْنِ ٥ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ٥ وَلَقُلُ رَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِأِنِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَبُيرِ بضَنِينَ ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَيُظِن رَجِيهِ ﴿ فَأَيْنَ ثَنْ هَبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ان هُوَ إِلاَّ ذِكْرُ لِلْعُلِيئِينَ ﴿ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمُ أَنْ بَسُنَفِيهُمْ ﴿ وَاللَّهُ مِنْكُمُ أَنْ بَسُنَفِيهُمُ ﴿ مَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْنِ هَ سُوْرَةُ الْانْفِطَارِ مِلْتِينَ وَيُولِينَ وَلِي فِي نِسْحَ عَنْمُرَةُ إِينَ

بشر مالله الرحسفين الرحسفيون إِذَا السَّيَاءُ انْفَطَرَتُ لَّ وَإِذَا الْكُواكِبُ انْتَاثَرُتُ ﴿ فُجِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُنِرُكُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مِيَ فَكَمَتُ وَأَخْرَتُ هُ يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غُوك برَبِك الْكُرِيْمِ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْمِكَ فَعَدَلَكَ فَإِنَّ ٵٞؾڞؙۅٛڒۊٚڟڶۺٛٲٵٙڒڷڹڮ۞ڮڒڹڷ؆ٛػڹۨڽٷڹڽٳڵڽۺٛٷٳڰ عَلَيْكُمُ لَحْفِظِيْنَ ٥ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ الْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيْمِ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَغِي جَحِ يَّصُلُونَهَا بَوْمُ الرِّيْنِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَالِبِينَ ﴿ وَمَا ادُرْيكَ مَا يَوْمُ الرِّيْنِ ﴿ ثُمُّ مَا الدُرْيكَ مَا يَوْمُ الدَّيْنِ ﴿ يَهُمُ لَا تَكْبُلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ نَيْنًا وَالْأَمْرُ بَوْمَدِنِ لِللَّهِ

بِسُحِرِ اللهِ الرَّحُلِينِ الرَّحِلِينِ الرَّحِلِينِ الرَّحِلِينِ الرَّحِلِينِ الرَّحِلِينِ الرَّحِلِينِ النَّهُ وَمُ الْكَاكُرِينَ وَ وَ وَ الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَاكُرِينَ وَ وَ وَ الْمَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُنُ وَ الْمَالُمُ وَ وَ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَ الْمَالُمُ وَ وَ الْمَالُمُ وَ وَ الْمَالُمُ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمَالُمُ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمَالُمُ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمَالُمُ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمُولِ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمُولِ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمُولِ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمُولِ وَ الْمُلْمُولِ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُولُ وَ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ ولِيَامُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُلْمُ ولِمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُولُولُولُولُمُ وَلِم

تُرُونَ ﴿ وَإِذَا انْفَلَبُوآ إِلَّى اَهْلِمُ انْقَلَبُوا إِلَّى اَهْلِمُ انْقَلَبُوا إِلَى ا الله المالة الله الله الله دَى الْكُفَّارِيضْ حَكُورَى ﴿ عَ انْ الْكُفَّارُمَا كَانُوْ ا يَفْعَلُونَ ﴿ الن مُكُنَّانُ وَ هِي خَمْسُ وَعِيْشُرُونَ الْكُنَّانَ وَمِ الْمُحْسُرُ وَ فَأَلَّانَ الْكُنَّانَ وَالْمُعَالَ اللهالتخ اذَا السَّمَاعُ انْنَفَقْكُ أَوْ اَذِنَكَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتَ ﴿ وَإِذَا الْرَضُ ئكَ فَ ﴿ وَٱلْفَكَ مَا فِيْهَا وَتَعَلَّكُ ﴿ وَآذِنَكُ لِهِ بِهَا وَحُقَّكُ ﴿ مَا لِيُّهُ انُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَّى رَبِّكَ كَنُ كَافَعُ لِقِيْهِ ﴿ فَالْمِيا ينبه بيبينه ٥ فسه ف يُح بُرًا ﴿ وَيَنْقُلِكِ إِلَّى آهُلِهِ مَسْرُوْرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَهُ وَرَآءَ ظَلْهُ رِهٖ ۞ فَسَوْفَ بِينُ عُوْا نَبُوْرًا ۞ وَيَمْ يُرُلُّ إِنَّهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُ وُرًا ﴿ إِنَّهُ ظُلِّ بَجُوْرَ ﴿ بَلَى اللَّهُ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ فَكُرُّ لشَّفَإِن ﴿ وَالْبَيْلِ وَمَا وَسَقَى ﴿ وَالْقَابِرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿ لَأَنْ الْأَسْقَ الْأَكُورُ عَنْ طَبَيْنِ قُ فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَ وَإِذَا لَفُوْانُ لَا يَسْجُكُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ إِنَّ الَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَ ﴿ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَبَشِرْهُمُ بِعِنَابِ

بن لكين وهي يس لِلْمُطَفِّفِيْنَ أَن النَّن يُنَ إِذَا الْنَاكُوا عَلَى السَّاسِ فَكُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ آوُوَّزُنُّوهُمْ نُحْسِرٌ وَنَ ﴿ آلَا ظُرِيُّ أُولِيكَ أَنَّكُمُ مَّبُعُوْثُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيْمِ ۞ بَيُوْمَ بَيْقُو النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينُ ﴿ كُلْرُ إِنَّ كِنْبُ الْفُجَّامِ لَفِي جبَرِن ٥ وَمَا آدُرلك مَا سِجِيْنُ ٥ كِنْكُ مَرْفَعُهُ هُ وَيُكُ لَوْمَ لِلْمُكَنِّ بِينَ اللَّن يُنَ يُكَنِّ بُوْنَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ أَوْفَا يُكَنِّ بُوْنَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ أَوْفَا يُكَنِّ بُ ﴾ إِلاَّ كُلُّ مُعُتَٰدٍ آنِيْهِمْ ﴿ إِذَا نُنْفَلَى عَلَيْهِ النِّنُنَا قَالَ ٱسَاطِيرُ ۣ۫ٷٙڸڹڹ؈۠ڰڒؖڹڵ؆ۧٵؽ علىڤڵڎؚ؞ؚ؋؆ڰٵػٵٮؙٛڎٳڲڵڛڎؚؽ۞ڰڵؖٳ نَّهُمْ عَنْ رَبِوْمُ يَوْمَهِنِ لَتَهُجُو بُونَ فَنْمَ إِنَّهُمُ لَصَالُوالْجَجِيْرِةُ ؙٛؿۜڔؽڣٵڶۿڹٳٳؾؽػٮؙٛڬۼؙؠ؋ٮٛػڹۜڋ<u>ڹٷ</u>ؽۿڴڵؖٳڮؽؾٳڵڰؚٛڒٳ ڵؾڹڹڞؙۅٙؽۜٲۮڒٮڬؠٵۼؚڵؾٷ؈ٛڮڹڮڎۘڗؙۊؙؙٚٷڴ؈ٚؾۜۺ۬ڮٙٮٛڰ لِمُفَةِ يُكُونَ شَارِكَ الْأَيْرَارَ لِغِيْ يَعِيْمِ شَعَلَى الْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ شَ نَغُرِفُ فِي وُجُوْهِ لِمُ زَخْرَةُ النَّعِيثِمِ ﴿ يُسْفَوْنَ مِنْ رَّحِينِوْ مَّخْتُومٍ ﴿ خِنْبُهُ عِسُكُ وَفِي ذَلِكَ فَلِمَنْنَا فَسِي الْمُنْنَا فِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ نَسُنِيْمِ ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ نَّ الَّذِينَ ٱجُرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِينَ امَنُوْا يَضُحَكُوْنَ ۖ

724 الطارق ١٨٨ الاعل وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ أَوْمَا آذُرْبِكَ مَا الطَّارِي قُ ﴿ النَّجُمُ النَّافِبُ ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ فَلْيَنْظُرِ الْانْسَانُ مِمْ خُلِقَ فَخُلِقَ مِنْ مَلَ دَافِيق ۗ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالنَّرَابِبِ ٥ انَّة عَلَى رَجُعِهِ لَقَادِرُهُ يَوْمَ ثَبُكَى السَّرَآبِرُ الْ فَهَالَهُ مِنْ فُوَّةٍ وَلاَ نَاصِيرَهُ وَالسَّهَاءِ ذَا بِ

الرَّجِع ﴿ وَالْاَمُ ضِ ذَاتِ الصِّلُع ﴿ إِنَّ لَقُولُ السَّلُع ﴿ إِنَّ لَقُولُ السَّلُعُ الْعَوْلُ فَصْلٌ ﴿ وَمَا هُو يَالُهُ زُلِ ﴿ إِنَّهُمْ يَكِينُ وَنَ كَيْتُكَا ۞ وَالْكِنُ كَيْنًا ۞ فَهَيِّلِ الْكُوْرِينَ امُهِ لَهُ مُ رُونِينَ اللَّهُ

سُورَةُ الْآعَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْآعَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّ

بشر الله الرّحُ لِين الرّحِ لِين الرّحِ الله الرّحِ الله الرّحِ الله الرّحِ الله الرّحِ الله الرّحِ الله الرّح سَبِّح اسْمَرَرَتِكَ الْأَعْلَى الْآنِي خَلَقَ فَسَوِّى ﴿ وَالَّذِي نَ كُنُّ رَفَهَالِي صُّوَالَّذِي كَ آخَرَجَ الْمُوْعِي صُّ لَهُ غُثَاءً آخُوى ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَاتَنْنَكِي ۗ إِلَّامَا للهُ إِنَّهُ يَعُلَمُ الْجُهْرُومَا يَخْفَى ﴿ وَنُبْسِّرُكَ لِلْيُسُ

سُورِكُ الْدُرُومِ مُكْتَنَادِ وَمِي الْنَتَارِ ) وعِشْرُونِ النَّالِ الْبُرُوْجِ وَالْبَيُومِ الْبَوْعُودِ فَ وَشَاهِ وَّمَنشُهُو دِ ﴿ فَنُولَ اصلحت الْأَخْلُودِ ﴿ النَّاسِ ذَ الُوَقُوْدِ فِ إِذْ هُمُ عَلِيْهَا فَعُوْدٌ فَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ لْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمُ إِلَّالَ يَتُومِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْنِ ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ نَنْى أَنْهَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَنْ فَعَنُو لُمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَنْوُبُوا فَلَهُمْ عَنَ ابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَلَى الْ الْحَرِيْقِ قَالَ الَّذِينَ الْمَنْوَا وَ واالطلخت لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ نَعْتِنْهَا الْأَنْهُوا الْفُوْزُ الْكِينِرُولِ إِنَّ بَطْنَقُ رَبِّكَ لَشَي دِينٌ هَاكَ هُوَ يُسْرِئُ وَيُعِيْلُ ﴿ وَهُوَ الْعَقْوْدُ الْوَدُودُ ﴿ ذُو الْعَرُنِينِ فَعَاكُ لِبَا يُرِيُكُ فَهَلَ آثنك حَي يُثُ الْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَنَّهُو دَهُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَكُنِيْكِ فَوَاللَّهُ مِنْ وَرَآيِهِمْ مُحِبُطًا ﴿ بَلْ هُو فَرُانُ مَجِينُ اللَّهِ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ هَ

5.0

سُولَةُ الْفِي بِكُسِّ نَا وَ إِلَى الْمُولِيَ الْمِنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُؤْدِي الْمِنْ وَالْفَجْرِ الْوَكْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ فَعِ وَالْوَثِر اللَّهِ وَالْوَثِر اللَّهِ وَالْفِيلِ إِذَا بِسُرِ الْ هَلُ فِي ذُلِكَ فَسَمَّ لِآنِي حِجْرِهُ المُرْتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكِ بِعَادِهُ إرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الَّذِي لَهُ إِنْ كُنُ أَنْ عَنْ أَلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿ وَتَهُوْدَ النين جَأْبُوا الصَّخُرُ بِالْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ صَالَّا وَتَادِ صَالَّا وَتَادِ مِنْ النيان طَعْوُا فِي الْبِلَادِ اللَّهِ فَأَكْثَرُوْا فِيهَا الْفَسَادَ الْفَصَبَّ عَلِيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَ إِب أَ إِنَّ رَبِّكَ لِبَالْبِرْصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْمَانُ إِذَامَا ابْنَالْكُ رَبُّكُ فَأَكْرُمُكُ وَنَعْبُكُ فَيَقُولُ رَبِّكَ أَكْرُمِنْ هُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَالُهُ فَقُلَ رَعَلَيْهِ رِزْقَةُ فَيَفُولُ رِبِّكَ آهَانِ اللهُ فَقُلُ رَعَلَيْهِ وَزُقَةُ فَيَفُولُ رِبِّكَ آهَانِ اللهُ كُلاً بَلْ لاَ ثُكِرْمُوْنَ الْيَزِيْمُ فَ وَلاَ تَخَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وَنَأَكُلُونَ النَّرَافَ ٱكُلَّا لَيًّا ﴿ وَنُحِبُّونَ الْمَالَ حُبِّاجَتًا ۞ كَلْآ إِذَا دُكَتِ الْاَرْضُ دَكَّادَكًا ۞ وَجَآءَرَبُكَ وَالْمُلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِائِكُ بَوْمَيِنِ إِبِكُنَّا مُوْ يَوْمَيِنِ بُّنَانَ كُوَّالِانْسَانُ وَأَنَّى لَهُ النِّي كُونِي ﴿ يَفُولُ بِلَيْنَوْنَ قُلَّمُكُ لِحَيَانِي ﴿ فَيَوْمَبِنِ لِأَيْعَنِ بُ عَنَ إِنَا آكُ الْحُرَانُ وَالْأَوْنِ وَالْأَوْنِ وَالْأَلَ حَكُ ﴿ إِنَّا النَّفْسُ الْمُطْمَرِيَّةُ ﴿ الْجِحِيِّ إِلَّى رَبِّكِ رَاضِينًا مَّرُضِيَّةً ﴿ فَادْخُلِ فِي عِبَادِي ﴿ وَادْخُلِي جَنِّنِي ۗ

474 فَنَكِرُ إِنْ نَفْعَتِ النِّكُرِي أَسَيَكُ كُرِّمَنُ يَخُ ئِشْقَى اللَّارَالكُبْرَى ﴿ثُكُرِكَ النَّارَالكُبْرَى ﴿ثُكُرُلَ يَمُونُ فِيْهُ بَعِيْنِ ﴿ فَكُنَّ اَفْلُحُ مَنْ نَزُكُ ﴿ وَذَكُرُ الْسُمَرِيِّهِ فَصَلَّى أَهُ بِ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوِةُ اللَّهُ لَيَا ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَالْخِرَةُ خَيْرٌ وَالْخِودُ اللَّهُ ال لَفِي الصَّحُفِ الرِّولِي صَحْفِ إِجْرِهِ بَمُ وَمُوسَى اللهِ سُولُو الْغَاشِينِ لِكُنِينَ وَكُولِ يُسْتُ وَعِشْرُ فَيَ الْهُ هَلَ ٱلنَّكَ حَدِيثِكُ الْغَالِثِيمَةِ أُوجُونًا بَيُومِينٍ خَاشِعَةً ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِيَةٌ ﴿ نَصَلَى نَارًا حَامِيةً ﴿ نَسُفَى مِنْ عَيْنِ ٳڹڹٷۣڐؙؙ۫ڋۺڵۿۿڟٵۿٳٳڒڡؽۻٙڔڹۼ؋ؖڒؖۺڽؽۅڮؽۼؽ مِنْ جُوْعٍ ﴿ وُجُوكًا يَوْمَدِنِ تَاعِمَةً ﴿ لِسَغِيبِهَا رَاضِيهَ ﴿ فِي جَنَّا عَالِيَةٍ فَ لِانْسَبُعُ فِيهَا لَاغِينَةً شَوْنِهَا عَيْنَ جَارِية شَوْفِهَا سُرُرُ مِّرُفُوْعَةُ ﴿ وَالْوَاكِ مِّوْضُوْعَةُ ﴿ وَنَهَارِنُ مَصْفُونَةُ ﴿ وَزَرَانِي الله الله المنظر و الى الأبيل كَيْفُ خُلِقَتْ ﴿ وَ إِلَّا لِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ السَّمَآءِ كَيْفُ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى الْحُمَالِ كَيْفَ نُصِبِكُ ﴿ وَلِي الْأَضِ كُنُفَ سُطِحَكُ ﴿ فَأَكِرُ ۚ إِنَّكُمْ انْكُ مُنَاكِرٌ ۚ لَيْكَ عَلِيْهُمْ بِمُعْيَظِرِ ﴿ الرَّمَنُ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَنِّبُهُ اللَّهُ الْعَنَابِ الْأَلْبُرُ ﴿ إِلَّا لَكُنُو اللَّهُ الْعُنَابِ الْأَلْبُرُ ﴿ إِلَّا لَهُ الْعُنَابِ الْأَلْبُرُ ﴿ إِلَّا لَا مُنْ اللَّهُ الْعُنَابِ الْأَلْبُرُ ﴿ إِلَّا لَا مُنْ اللَّهُ الْعُنَابِ الْأَلْبُرُ ﴿ إِلَّا مُنْ اللَّهُ الْعُنَابِ الْأَلْبُرُ ﴿ إِلَّا لَهُ الْعُنَابِ الْأَلْبُرُ ﴿ إِلَّا لَهُ مِنْ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنَابِ

منزل٤

النَيْنَا إِيَابِهُمْ فَنْتُرُانٌ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ فَ

نَالْهُمُهَا فُجُورَهَا وَتَغُولِهَا قَنَالُهُمُهَا فَجُورَهَا وَتَغُولِهَا قَنَالُهُمُهَا قَالَ الْمُكَالَّ اللهِ مَن دَشْهَا قَالَ اللهِ تَمُودُ بِطَغُولِهَا قَالِهِ الْبُعَثَ الشَّفْهَا قَالَ اللهِ فَعَنَالُ اللهِ فَاقَةُ اللهِ وَسُفْيلِهَا قَالَكُهُ وَكُنَا اللهِ فَاقَدُ اللهِ وَسُفْيلِهَا قَالَكُهُمُ بِنَا نَبِهِمُ لَا يَعْمَلُ فِي اللهِ فَسُولِهَا قَالَهُ مَا مَا يَعْمَلُ فِي مَنْ اللهِ فَاللها قَالَهُ مَا مَا يَعْمَلُ مِنَا اللهِ فَسُولِها قَالُهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا عُفْلِها قَالِمُ اللهِ فَسُولِها قَالُهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا عُفْلِها قَالِمُ اللهِ فَسُولِها قَالُهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا عُفْلِها قَالَهُ مَا مَا عُفْلِها قَالَهُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا عُفْلِها قَالَهُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُولُهُ اللهَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُ مَا عُفْلِها قَالِهُ اللهِ وَلَا يَعْمَلُ مِنْ اللهِ وَلَا يَعْمَلُ مِنْ اللهِ وَلَا يَعْمَلُ مِنْ اللهِ وَلَا يَعْمَلُ مِنْ اللهِ وَلَا يَعْمَلُولُهُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُولُهُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا مُعَلِيْهِا فَي عُفْلِها قَالِمُ اللهِ وَلَا يَعْمَلُ مَا مُنْ مَا عُنْهُا لَهُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُولُولُهُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُولُهُ اللهُ وَلَا يَعْمُلُولُهُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُولُهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا يَعْمُلُولُهُ اللهُ وَلَا يَعْمُلُولُولُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُلُهُا فَا عُنْهُا لَهُ اللهُ الله

سُولَةُ الْبَالِ مِلْبَيْنَاتُ فِي إِحَلَّ وَعِشْرُونَ ابْبَالُ

سِسْمِ اللهِ الرَّفْ هَنِي وَمَا حَكَى وَالنَّهُ الرَّوْ الْكَارِ اِذَا نَجَلِّى وَمَا حَكَى وَالنَّهُ الرَّا الْكَاكُرُ وَالْكُاكُرُ وَالْكُاكُرُ وَالْكُاكُرُ وَالْكُنْ فَى وَمَا حَكَى وَالنَّكُ كُرُ وَالْكُنْ فَى وَالنَّكُمُ لَشَكْى فَى فَالنَّكِي وَالْكُنْ وَكَاكُمُ لَكُمْ فَالنَّكِي وَالْكُولِي فَالنَّكُمُ وَلَكُولِي الْكُنْ وَكَالْ الْكُنْ وَكَالْ الْكُنْ وَكَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَمَا يُغْفِى عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تُورِقِي وَالْكُولُ وَمَا يُغْفِى عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تُورِقِي وَالْكُولُ وَمَا يُغْفِى عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تُورِقِي وَالْكُولُ وَمَا يُغْفِى فَالنَّالُ وَمَا يُغْفِى عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تُورِقِي وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَلِي مَالِكُولُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَلِي مِنْ الْكُولُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَلِي الْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الْكُولُ وَاللّهُ وَلَالُولُ وَاللّهُ وَلَالْكُولُ وَاللّهُ وَلِي الْكُولُ وَلَا الْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِي لِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلْ

الآل

سُورة البكر مُكِيِّنُ وَهِي عِشْرُور ن النَّا بشرالله الرئس فن الرجسيو لا أُقْسِمُ بِهِ لَا الْبُلِي فَوَانْتَ حِلُّ بِهِ نَا الْبُلِي فَ وَوَالِي وَمَا وَلَكَ ﴿ لَقَنَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيِ ﴿ آيخسِبُ آنُ لَّنُ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ آحَكُ ۞ يَنْ وُرُ اَهُ لَكُتُ مَالِا لَبُكًا ﴿ اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرُو اَحَكُ ٥ ٱلَمْ نَجْعَلُ لَّهُ عَبْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَ يُنِ ﴿ وَ هَاينهُ النَّهُ النَّالُهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَكُّ رَقِبَةِ ﴿ أَوْ إِظْعُمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ يَتِيبًا ذَا مَقْرَبَةٍ إِنَّ أَوْمِسُكِئِنًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الآنين امنوا وتواصوا بالطبر وتواصوا بالمرحمة اُولِيكَ أَصْحُبُ الْمُيْمَنَا فِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْفِينَا هُمُ آصَحْبُ الْمُشْعَمَةِ فَعَلَيْهِمْ نَارُمُوْصَافًا فَعَ مُوْرَةُ الشَّحْسِ بِكُنَّانُ وَ فِي خِيْسَ عَشَرَةُ الْيُنَّ سيم الله الرحسلين الرحسيون وَالشَّهْسِ وَضُحْمَا اللَّهَا الْقَكْرِ إِذَا تَلَهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا إِذَا جَلُّهَا ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشُهَا ﴿ وَالسَّمَا عِ وَمَا

بَنْهَا ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَلْحُهُا ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَلْحُهُا ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَلْحُهُا ﴿ وَالْآرُضِ

سُولاةُ الضِّعِ مِلِّبَنَّى هِي الْحَلْعَشَرَةُ البَنَّ الْحَلَّمَشَرَةُ البَنَّ الْحَلَّمَ الْحَلَّمَ الْحَلَّمُ الْحَلَى الْحَلَّمُ الْحَلَّمُ الْحَلَّمُ الْحَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْ

والضّلى والبل إذا سجى الماوة على مربك والضّلى والنّبك والمنتل والمنتلك والمنتلك والمنتلك والمنتلك والمنتلك والمنتلك والمناسلة والمنتلك والمناسلة والمنتل المنتل والمنتل والمنتلك والمناسلة وا

وَامَّا بِنِعْمَةِ رَسِّكَ فَحَرِّفُ شَّ وَالْمَا بِنِعْمَةِ رَسِّكَ فَحَرِّفُ شَّ وَالْمَانِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بِسُسِمِ اللهِ الرَّحْسِ لَمِن الرَّحِسِ بَهِ اللهِ الرَّحْسِ لَمِن الرَّحِسِ بَهِ اللهِ الرَّحْ لَكَ مَن كَلُ كَ فَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزُوكَ فَ الْكُمْ نَشُرَحُ لَكَ مَن الْكُمْ لَكُ مَن الْكُمْسِ فِي الْكُمْسِ فَي الْكُمْسِ فَي الْكُمْسِ فَي الْكُمْسِ فَي الْكُمْسِ فَي الْكُمْسِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بِسُحِ اللهِ الرَّحُ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّمِ الرَّم

411 وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَيِنٍ نَعُتِنْ أَخْبَارُهَا ﴿ إِنَّ الْحَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَيِنٍ نَعُتِنْ أَخْبَارُهَا ﴿ إِنَّ الْحَالَ الْمِانَ مَالَهَا ﴿ إِنَّ الْحَالَ الْمُانَ الْمُانَ الْمُانَ الْمُانَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللّ رَبِّكَ أَوْلَى لَهَا ﴿ يَوْمَدِنِ يَصُلُ رُالنَّاسُ اَشْنَانًا لا لِيُرُوا اعْمَالَهُمْ ﴿ فَمَنْ يَغْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرُهُ ۞ وَمَنْ يَعْمُلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرِهُ ٥ مُورِةُ الْعِلَى بِينِ يُكْتِينَ فَي فِي الْحِلْ عَشَرَةُ الْبِينَ معرالله الرئس في الرحد بير وَالْعُلِيانِ ضَبُعًا لَ فَالْمُؤرِيْتِ فَلُ مًا فَالْمُغِيْرِتِ صُبُعًا فَ فَأَنْثُونَ بِهِ نَفْعًا ﴿ فَوسَطْنَ بِهِ جَمُعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ الكَنُودُ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰ لِكَ لَشَهِدُكُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِ الْخَبُرِلَشَوِيثُكُ اَفَلَا يَعُكُمُ إِذَا بُعُونِرَ مَا فِي الْفَبُورِ وَ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ الْفَائِدُونِ السُّدُورِ ال اِنَّ رَبَّهُمُ بِهِمُ يَوْمَبِنِ لَّخَبِيْرٌ ﴿ سُورَةُ الْقَارِعَةِ وَلِيَّتُ رُحِي الْحَلَّ عَشَرَةُ الْيَالَ بشراللوالر خسين الرحسيو الْفَارِعَةُ لِمَا الْفَارِعَةُ ﴿ وَمَا ادُرْدِكَ مَا الْفَارِعَةُ فَيْوَا يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَانِسُ الْمُبْنُونِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِلْنِ الْمَنْ غُوْشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقْلَكَ مَوَازِبُنَّهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رُّضِيَةٍ ٥ وَالْمَامَنُ خَفَّتُ مُوازِيْنُهُ ٥ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مُوازِيْنُهُ ٥ وَأَمَّا هَا ويه وَمُأَ أَدُرُكُ مَا هِيهُ أَنْ أَرْكُامِيهُ أَنَا رُحَامِيةً أَنَا رُحَامِيةً أَنَا

- 0=

حِراللهِ الرَّحْسِ فِن الرَّحِسِينِ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ رَسُوْكَ مِنَ اللهِ بَتَالُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فِيهَا كُتُبُ قِيْتُمَةً ﴿ وَمَا تَفَرَّ فَيَ النيين أؤننوا الكِنب إلامِنُ بعُدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيتنة أَ ومَا أَمُورُوْآ الرَّلِيعُبُكُ وااللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّينَ فَعُنَفَآءَ ويُقِينُهُوا الصَّالُولَا وَيُؤْتُوا الزَّكُولَا وَذَٰ لِكَ دِيْنَ الْقَبِّمَةِ وَإِنَّ الناين كفروامن أفل الكتب والمشركين ف نارجهنتم على يْنَ فِيْهَا الْوَلِيكَ هُمُ نِنْتُ الْبُرِيِّةِ قُوانَ الَّذِينَ الْمُتُواوَعِلُوا الصّلحن اوليك هُمُ خَيْرُ الْبُرِيّةِ عَبِكُوا وَهُمُ عِنْكَ رَبِّحُ جَنْتُ عَلَيْن بَجُورِي مِنْ بَعِينهَا الْاَنْهُوخِلِي بْنَ فِيهَا الْكَارْضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذُلِكَ لِبَنْ خَنِنَى رَبِّهُ ﴿ سُوريةُ الرِّنْزالِ مَرنتِنْ دَعِي تَمَانِي يَا الْ سيرالله الرئيسي الرجسي

منزل

إِذَا زُلْزِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَالِهَا ﴿ وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ آثْفَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ آثْفَالَهَا ﴿

الغيله الغريش ١٠١ الماعون سُورِيُّ الْفِيلِ لِكَبِينُ وَجِي خَسُ التَّالِ حِرالله الرَّحْسِين الرَّحِسِيني اَكُمُ تُركَيُفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ أَالَمُ يَجْعَلُ كَيْنَ هُمْ فِي تَضْلِيْلِ ﴿ وَارْسُلَ عَلَيْهُمْ طَيْرًا اَبَابِيْلُ ﴿ تَرْمِيُهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيْلِ ﴿ فَجَعَلَهُمُ كَعَصْفِ مَا كُوْلِ هَ سُورَةُ مُرْدِيْنِ فِكَتِينَ كُورِي ارْبَعُ السَانِ لِلْ يُلْفِ فُرِيْشِ أَ الْفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالطَّيْفِ ﴿ لِلْمُلْفِ إِلَّا الشِّتَآءِ وَالطَّيْفِ فَلَيْغَبُكُ وَا رَبُّ هٰنَ الْبُينَتِ ۗ الَّذِينَ ٱطْعَبَهُمْ مِينَ جُوْعِ الْمُنْهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿ سُولَةُ الْمَاعُونَ مِكْتِنَ وَهِي سَبْعُ إِنَّ الْمَاعُونَ وَلَمْ سَبْعُ إِنَّ الْمِ حِراللهِ الرَّحْسِينِ الرَّحِسِ اَرُءَيْتُ الَّذِي يُكُنِّبُ بِالرِّينِ أَ فَذَلِكَ الَّذِي يَكُعُ الْيَزِيْمُ ولا يَحُضُ عَلَى طَعَامِر الْمِسْكِيْنِ قُ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنَ لَا يَهِمُ سَأَهُونَ فَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ فَ وَيَهْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿

سُورةُ النَّكَاثِرُ لِكُبِّبَنَّاتُ فِي ثَمَانِكُ البَّا

بِسُسِمِ اللهُ الرَّحْبُ مِن الرَّحِبِ اللهِ الرَّحِبِ اللهِ الرَّحِبِ اللهِ الرَّحِبِ اللهِ الرَّحِبِ اللهِ المُن الرَّحِبِ اللهُ اللهُو

تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّرً كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ

عِلْمُ الْيُقِينِ ﴿ لَنَرُونَ الْجَحِيمُ ﴿ ثُمَّ لَنَرُونُهَا عَبْنَ

الْيُقِيْنِ ﴿ ثُمُّ لَتُنْعَالُ كَا يُوْمَيِنٍ عَنِ النَّعِيثِمِ ٥

سُورة الْعَصْرِيكِ يَاتَى عِي ثَلَثَ ابَالَا

يِسْ حِراللهِ الرَّحْ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الْمَانُ وَالْعُلُولُ الْمَانُ وَالْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

تَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ ﴿

سُورة الهُزي يُكتبن ع في الشي إبات

بِسُحِواللهِ الرَّفُوالرَّفُوالرَّفُوالرَّوْ الْمِوالرَّوْ الْمِوالرَّوْ الْمِوالرَّوْ الْمِوالرَّوْ الْمِوالرَّوْ الْمِوالرَّوْ الْمُوالِيَّ الْمُوالِيَّةُ الْمُوالِيَّةُ الْمُوالِيَّةُ الْمُوالِيَّةُ الْمُوالِيَّةُ الْمُوالِيَّةُ الْمُوالِيَّةُ الْمُوالِيِّةُ الْمُوالِيِّةُ الْمُوالِيُّةُ الْمُوالِيُّةُ الْمُوالِيِّةُ الْمُوالِيُّةُ الْمُوالِيُّةُ الْمُوالِيُّةُ الْمُوالِيُّةُ اللهُ الْمُوالِيُّةُ اللهُ الْمُوالِيُّةُ اللهُ الْمُوالِيُّةُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

منزل

١١٨٥ الاخلاص ١١١ الفلق ١١١ الناس حَتَالَةَ الْحَطِبِ ﴿ فِي جِبُلِ هَا حَبُلٌ مِنْ مُسَلِ ا سُوْدَةُ الْخُاصِمَ لَتَّنَادُ هُوَ الْخُاصِمَ لَتَنَادُ هُو آرَبِعُ اللَّهِ قُلُ هُوَاللَّهُ آحَكُ ۚ أَللَّهُ الصَّبَلُ ۚ لَكُرِيلِنَ الْوَلَمُ يُولَنْ ﴿ وَلَمْ يَكُنُّ لَّهُ كُفُوا احَدًى ﴿ رس م مورة الفاكن مكستاو هي مسليات فُلُ ٱعُوْدُ بِرَبِ الْفَالِيٰ أَمِنْ نَشِرِمَا خَلْقَ ﴿ وَمِنْ نَثَرِ عَاسِيقِ إِذَا وَفَبَ ﴿ وَمِنْ شَيِرٌ النَّفْتُنِ فِي الْعُقَلِ ﴿ ومِنْ شَرِّحَاسِلِ إِذَا حَسَلَهُ <u>ه</u> سُولَةُ السَّاسِمَ لَبِينَ وَهِي سِينَ ابَاتِ حِرالله الرَّحْسِ فِن الرَّحِسِيْمِ فَلُ أَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ لَّمَلِكِ النَّاسِ ﴿ الْعَاسِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللهِ بن شَرِّالُوسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴿ الْحَنَّاسِ ﴿ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُلُ وَرِ النَّاسِ فِينَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿ والم دُعائے ماثورہ ؙڵٳ۠ۿڲٳڹۺۘٷڂۺؘۼٷڠڹڔؽٵڵۿڲٳۯڂؽؽؽؠؚٳڶڨؙۯٳڽٱۼڟۣؽؚۄۯٳۻۼڵۿڮ<u>ٙٳؠٵٵۊ</u>ٷڗٳ وَهُلَّى وَرَحْمَةً ۚ اللَّهُ مَرَذُكُمْ فِي مِنْكُمَا لَسِينِكُ وَعَلَّمْنِي مِنْكُ مَاجِهِ لَتُ وَارْزُقُنِي تِلَاوَتَهُ انَآءَ الْبُيل وَانَآءَ النَّهَآرِ وَاجْعَلْهُ لِي كُنِّحَةً يَارَبُ الْعَلِيدَنَ الِمُنَ الْمُنْ

سُولاةُ الْكُنْ تَرِيكِيِّينَ وَكِيِّينَ وَكِيِّينَ وَكِيِّينَ وَكُولِي فَلْكُ السَّالِي سيرالله الرئيسين الرحسيون إِنَّا اَعْطَيْنُكُ الْكُوْنَرَ فَصِلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴿ إِنَّ الْكُونَرُ فَصِلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴿ إِنَّ شَانِعُكَ هُوَ الْآبُنُونَ الْسُانِعُكَ هُوَ الْآبُنُونَ الْحَالَةُ الْحَالِيَةُ الْحَالِيَةُ الْحَالِيَةُ الْ سورة الكفرون يكتب وهي سيات مرالله الرئيسين الرحسيم قُلْ يَايَتُهَا الْكُفِرُونَ لِ لَا اَعْبُلُ مَا نَعْبُ لُونَ فَوَلَا الْكُفِرُ وَنَ فَاللَّهِ الْكُفِرُ وَنَ فَالْكُونَ فَالْكُفِرُ وَنَ فَاللَّهِ الْكُفِرُ وَنَ فَاللَّهِ اللَّهِ مَا نَعْبُ لُونَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا نَعْبُ لُونَ فَاللَّهِ مَا نَعْبُ لُونَ فَاللَّهِ مَا نَعْبُ لُونَ فَاللَّهِ مَا نَعْبُ لُونَ فَاللَّهِ مَا نَعْبُ لُونَ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ م ٱنْتُمُ غِيلُونَ مَا ٱغَبُلُ ﴿ وَلِاۤ إِنَا عَابِكُ مَا عَبُلُ ثُمُ ۗ ۗ وَلَا أَنْتُكُمْ عِبِلُ وْنَ مَا آعَيْنُ فَ لَكُمْ دِيْنُكُمُ وَلِي رَبْنِ ﴿ سُولَةُ النَّصِرِ مَلَ نِتِينَ وَهِي ثَلْثُ النَّالِي النَّلْقِيلِي النَّالِي النَّالِي النَّلْقِيلِي النَّالِي النَّلْقِيلِي النَّالْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي اللَّذِيلِي النَّالِي اللَّهِ النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي اللَّهِ النَّلْقِيلِي اللَّهِ النَّلْقِيلِي النَّالِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي اللَّذِيلِي النَّلْقِيلِي النَّلْقِيلِي اللَّذِيلِي اللَّذِيلِي اللَّذِيلِي اللَّلْقِيلِي اللَّلْمِيلِي الللَّهِ الللَّلْمِيلِيلِي اللَّلْمِيلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِيلِي اللَّلْمِيلِي الللَّلْمِيلِي الللَّلْمِيلِي الللَّلْمِيلِي اللَّلْمِيلِيلِي اللَّلْمِيلِي الللَّمِيلِي الللَّلْمِيلِي الللَّلْمِيلِيلِي الللَّلْمِيلِيلِي الللَّلْمِيلِي الللَّلْمِيلِي الللَّلْمِيلِي الللَّالِيلِيلِي الللَّلْمِيلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلِي الللَّي بشروالله الرئيس فن الرّحسين الذاجآء نضر الله والفتنح وراين التاس ين خُلُون في دِيْنِ اللهِ آفُوا جًا ﴿ فَسَيِّحُ بِحَمْنِ رَبِّكَ وَاسْنَغُفِرُهُ ۗ الله كان تؤالاً ف سُوْرَةُ اللَّهِ وَكُتِينًا وَكُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُتِينًا وَكُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بشروالله الرئسلين الرحسيون تَبُّكُ يَكُ آيِنُ لَهَبِ وَنَبُّ مُمَّ آغُنى عَنْهُ مَالُهُ

منزل

وَمَا كُسَبَ ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاكَ لَهَبٍ ﴿ وَمَا كُسَبَ اللَّهُ وَامْرَاثُهُ ا

## رموزاوفات فران مجيل

جهال بات بؤرى بوجاتى ہے، وہال چيوٹالمادائر و بكھ ديت بيں يت يقت بيں گوات ہے۔
جو بصوت آفا لکھی جاتی ہے۔ اور پر وقفِ تام کی علامت ہے۔ لینی اس پر گھرنا چاہئے۔
اب آفا تو نہ بیں کبھی جاتی ہے وٹالما صلقہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر نہ گھرا جاتے تو اجتال ہے کھلاب
ھر يعلامت وقفِ لازم کی ہے۔ اِس پر صرور کھرنا چاہئے۔ اگر نہ گھرا جاتے تو اجتال ہے کھلاب
کھرکا کچھ ہوجائے۔ اس کی مثال اُر دو ہیں گئی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھرنا لازم ہے اگر ٹھرا نہ جائے ہوئے تو اٹھوت و اُل ہوتی ہے جو الا ابھی کھے اور کہنا جا اس ہوتی ہے جو ان ہوتی ہے جو الا ابھی کھے اور کہنا ہوا ہے۔ ۔

## حَمَّاءً خِيْ الْقِرْانِ

صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وصَدَقَ رَسُولُمُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَغَنَ عَلْ ذَٰ لِكَ مِنَ الشَّي بِينَ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ انْتَ التَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَاللَّهُمَّ النُّكُمَّ النُّكُمِّ النُّكُمَّ النُّكُمَّ النُّكُمُّ النُّكُمُّ النُّكُمَّ النُّكُمُّ النُّكُمُّ النُّكُمُّ النُّكُمُّ النُّكُمُّ النُّكُمُّ النَّالُمُمَّ النَّكُم لَا يَعْلُوا فِي مِنْ الْعَدُوا فِي مَنْ الْعَدُولَةُ وَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ النَّالُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا بِكُلِّ جُوْءٍ مِّنَ الْعُرُ إِن جَزَاءً ٱللهُمُّ ارْئُ فَنَابِا لَالِفِ ٱلْفَتَّرَةَ بِإِلْبَاءِ بَوْكَةً وَبِالتَّاءِ وَوُبَرَّةَ بِإِللَّا مِ ثُوَابًا ۊٙۑؚٳڬؚؠ۫ؠۼٵڵٷٙڽٳٛڬٵٚءؚٛڂؚڬؙڡؘ؞ٞٞۊۧۑؚٳ۬ڬٵ؞ؘؚۼؙؠۧٵۊۧۑؚٵ؈ۜٙٳڽڎڵۅڎڽڵڐۊٙڽؚٳڶڎۜٵڮڎػٵٚ<sub>ؖ</sub>ٵۊؘؠؚٵڵڗٚٳڿ رُكُوهٌ قَابِالسِّيْنِ سَعَادَةً وَبِالشِّيْنِ شِفَاءً وَبِالصَّادِ صِدْقًا وَبِالصَّادِ ضِيَاءً وَبالطَّاءِ طَرَاوَةً وَّبِالظَّاءِ ظَفْرًا وَّبِالْعَانِيءِئْمًا وَبِالْغَيْنِ غِنَّى وَبِالْفَاءِ فَلَاحًا وَبِالْقَافِ فَرُبَهً وَإِلْكَافِ كرَّامَةً وَبِاللَّامِ يُطْفًا وَبِالْبِيمُ مَوْعِظَةً وَبِالنَّوْنِ نُوْرًا وَبِالْوَاوِ وُصْلَةً وَبِالْهَاءِ هِدَايَةَ وَّبِالْيَكَاءِ يَقِينًا ۖ اللَّهُ قُوانَ الْعَظِيمُ وَالْفَعُنَا بِالْوَالْبِ وَالدِّ كُوالْمَا الْعَالَمُ الْعَظِيمُ وَالْفَعُنَا بِالْوَالْبِ وَالدِّ كُوالْمُواكْمَا الْعَظِيمُ وَالْفَعُنَا بِالْوَالْبِ وَالدِّ كُوالْمُواكْمَا الْعَظِيمُ وَالْفَعُنَا بِالْوَالْبِ وَالدِّ كُوالْمُعَالِمُ الْعَظِيمُ وَالْفَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِتْكَاقِرَاءَ تَنَا وَتَجَاوَزُعَنَّامَا كَانَ فِي تِلاَوَةِ الْقُرُانِ مِنْ خَطَا ِ اَوْنِسْيَانِ اَوْنَحُرُ يُفِي كَلِمَهِ عَنْ مُوَاضِعِهَا آوُنَقَنْدِ يَجِرَا وُنَاخِيْرِ آوُزِيَادَةٍ آوُنُقَصًا إِنَا وُتَأْوِيْلِ عَلَا عَيْرِمَا آنْزَ لْتَ عَلَيْهِ آوْرَيْبِ آوُسَّاكِ آوُسَهْوِ آوُسُوْءِ الْحَانِ آوْتَغِيْلِ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْفُرَانِ آوْكُسُلِ آوْ سُمُعَةِ آوْزَيْخِ لِسَانِ اَوُوَقَفِ بِعَيْرِ وُقُونِ آوْارْدُ عَامِرِ بِغَيْرِمُنْ غِمَ اَوْاظْهَا رِبِعَيْرِ بَيَانِ اَوْ مَدِّ اَوْنَسُّكِ يُكِ اَوْهَ مُزَةٍ اَوْجُزْمِ اَوْاغِرَابِ بِغَيْرِمَاكَتَبُ اَوْقِلَةٍ رَغْبَةٍ وْرَهْبَ فِي عِنْدَ اْنَاتِ الرَّحْمَرِ وَايَاتِ الْعَدَابِ فَاغْفِي لَنَا رَبَّنَا وَاكْتُبْنَامَعُ النَّاهِدِ بْنَ وَاللَّهُمَّ يَوْسُ فُلُوْرَنَا مَا لُقُرُانِ وَزَيِّنَ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْانِ وَنِجَنَامِنَ التَّارِبِ الْقُرُانِ وَادْخِلْنَا فِي الْجَنَاءِ بِالْقُرْانِ اَلْهُمَّ اجْعَلِ الْقُرُانَ لَنَا فِي الدُّنْهَا قِرْيَنَا وَفِي الْقَبْرِمُ وْنِسَّا وَعَلَى الْقِرَاطِ نُورًا وَفِي الْجُنَّةِ رَفِنْفًا وَمِنَ التَّارِسِ نُرَّا وَجِهَا بَا قَالِى الْخَيْرَاتِ كُلِهَا دِليْلًا فَاكْتُبْنَا عَكَ التَّهَامِ وَازْدُفْنَا اَدُاءً نِبِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَحُبِّ الْحَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالْمَشَارَةِ مِنَ الْإِيْمَانِ ٥ وَصَلَّى اللهُ تَعَاكِ عَكِ خَيْرِخَ لُقِهِ مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ لُطْفِهِ وَنُوْمِ عَرْشِهِ سَيِّدِ نَامُحَدٍ وَالِهِ وَاصْحَابَ اَجْمَعِيْنَ وَسَنَّمَ تَسْلِمُ اكْنِيًّا كِنِيًّا كِتِرُّال

تاج کینی کمیسٹ کے مطبوعہ تسکی مطبوعہ تسکی مطبوعہ تسکی مطبوعہ تسکی مطبوعہ تسکی مطبوعہ تسکی کمیسٹ کا جینی کمیسٹ ہوئی ۔ خوشناکا بت ، دیدہ زیب طباعت ،عمدہ کاغذاور مضبوط جلد بندی کے بہب و نیا بھریں بے مشل و بے نظیر ایس ۔ اپنے شرکت اجران کتب سے طلب کریں ۔۔۔ بحل فہرست آج کمینی کمیسٹر۔ قاک فار آج کمینی کرچی نبرا اسے مفت طلب فرائی

|                               | <b>~</b> |                |        | <u> </u>  |        |                     |                |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------|----------------|--------|-----------|--------|---------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| قران مجيد كي سُورتول كي فهرست |          |                |        |           |        |                     |                |  |  |  |  |  |
| تماربارة                      | نبرصف    | نامرسورت       | معاسور | منمارياره | ببرصعه | مامرسودب            | ت.<br>متمارسور |  |  |  |  |  |
| Y1 - Y=                       | 414      | سوراة عبكبوت   | 49     | ١         | ۲      | سوره فاتحة          | •              |  |  |  |  |  |
| 71                            | 444      | سوده رومر      | ۳.     | W-Y-1     | ٣      | سورة بقرة           | *              |  |  |  |  |  |
| 41                            | 444      | سورة لعان      | اما    | p' - 40   | ۳۸     | سورة العمران        | ٣              |  |  |  |  |  |
| 41                            | 441      | سورة سعده      | 44     | 4-0-W     | 41     | سورة نسآ.           | •              |  |  |  |  |  |
| 24 - A1                       | 777      | سورة احراب     | 44     | 4-4       | 44     | سوركا ما تده        |                |  |  |  |  |  |
| 44                            | ۲۲۱      | سورةسبا        | مهر    | A-4       | 1-7    | سوركا انعامر        | 4              |  |  |  |  |  |
| **                            | 444      | سوره فاطر      | 1 1    | 9 - 1     | 119    | سورداعاف            | •              |  |  |  |  |  |
| PP - YY                       | 401      | سودة ينس       |        | 1 9       | ا۱۹۱   | سورة انعال          | I              |  |  |  |  |  |
| **                            | 404      | سورة صافات     | 1      | 11 ~ 1.   | 169    | سورکا تو به         | 1              |  |  |  |  |  |
| 4 40                          | 441      | سورة ص         | 44     | 11        | 140    | سور8 بونس           | i              |  |  |  |  |  |
| rp - rp                       | 444      | سوره زمر       | 44     | 14 - 11   | 144    | سورگا شود           |                |  |  |  |  |  |
| 44                            | 44       | سورة مؤمن      | ρ.     | 1F - 17   | 126    | سورة يوسف           | ır             |  |  |  |  |  |
| 70 - TP                       | 70.      | سورة خم السحدة | ואן    | 100       | 144    | سوره رعد            |                |  |  |  |  |  |
| 70                            | 400      | سوره شوائے     | 77     | 17        | 4.4    | سوره ابرهيم         | l ''           |  |  |  |  |  |
| 70                            | r4.      | سورة رحوب      | سامها  | ١١٠ - ١١٠ | 4.4    | سورة جعس            | ł              |  |  |  |  |  |
| 70                            | 444      | سوريا دخاب     | 1      | 100       | 414    | سوره نعل            | ł              |  |  |  |  |  |
| 40                            | 494      | سورهجاشه       | 40     | 10        | 170    | سورة الإسراء        | 1              |  |  |  |  |  |
| ۳۹                            | 4.1      | سورکا احفاف    | 1      | 17 - 10   | 171    | سورةكهف             | į.             |  |  |  |  |  |
| *4                            | ٣.٣      | سورة معمد      | 1      | 14        | 464    | سوره مريم           |                |  |  |  |  |  |
| 44                            | 4.4      | سوره فتح       | MA     | 14        | 444    | سوره ظمه            |                |  |  |  |  |  |
| 74                            | ווא      | سوره حجرات     |        | 14        | 704    | سورة انبئيآر        | 1              |  |  |  |  |  |
| 74                            | 414      | مورة ق         |        | 14        | 440    | مورة <del>ب</del> ج | ł              |  |  |  |  |  |
| 14 - 14                       | 419      | سوره دارمات    | · t    | 14        | 144    | سوره مؤمنون         |                |  |  |  |  |  |
| 74                            | PIA      | مورة طور       | i i    | IA        | 464    | سوره نور            |                |  |  |  |  |  |
| 44                            | ۹۲۰      | مورة النجم     | - 0 =  | 19 - 11   | 446    | موره فرفا <i>ن</i>  | 1              |  |  |  |  |  |
| 42                            | PTY      | وره قس         | - 04   | 19        | 794    | سوره شعراً ا        | · ·            |  |  |  |  |  |
| 76                            | pro      | 1 -            | ľ      | r 19      | ۳      | مورة بمل            | 1              |  |  |  |  |  |
| 74                            | P4.      | وره واقعه      | - 04   | ٧.        | 4.6    | وره قصص             | 1 14           |  |  |  |  |  |

ج وقفِ جائز کی علامت ہے۔ نیال کھرنا بہتراور نہ کھرنا جائز ہے ۔ ز علامت وقف مجزری ہے۔ یہاں نہ مھرنا بہترہے:-ص علامت ففي مرضى م يهال ملاكرينها جائت يبين الركوئي نفك كر عظر حائ تو وضي معلوم كيك كوش برطاكر من آزكي سبت ياده ترجيح ركهتا ب :-صلے الوصل اولئے كا اختصارى - يهال ولاكر مرز بنا بہتر ہے:-ف قيل عبيالوقف كافلاصه بيال تصرفانبس جاست:-صل قَدْنُوصَالُ کی علامت ہے۔ بعنی بیال می طہراہی جانا ہے کیجی ہندلی علامت ہے۔ صل قد نُوصَالُ کی علامت ہے۔ بعنی بیال می طہراہی جانا ہے کیجی ہندل کی علامت ہے۔ قف بەلفط قوڭ ہے جس كے معنى ہيں گھر جاؤ- اور بيعلامت وال انتفال كى جاتى ہے جہال برين والے كے ملاكر برصنے كا احتمال مو:-س باسکت سکتی عکامت ہے۔ بہا کسی قدر مضرط باجا ہے گرسانس نہ لوسنے لیئے۔ وففة لمبي سكتكي علامت بيسال سكته كي نسبت باده كهرنا چاہئے ليكن سائس نه توري سكته اوروففىين بيرفن سې كەسكتە بىل كم شھزا بنونائىچ - وففه مين زياده -لا لا کے معنے نہیں کے ہمیں بیرعلامت کہیں ایت کے اوپر انتعال کی جاتی ہے۔ اور کہیں عبارت کے امدر عبارت کے ندر مو تو ہرگز نہیں گھرنا چاہئے۔ ایسے اُدیر مونواختلا ف بر بعض کے نزد مکی گھر جانا چاہئے بعض کے نزدیک مھرنا جاہئے لیکن مھرا طبئے یانہ ھراطبے اس سے طلب بی فل داقع نبیں ہوا۔ وقف اس جگرنہیں جاہئے جمال عبارت کے اندر کھے اہو:-ا کا کارلک کی علامت ہے ، لعنی جورمز بیلے ہے وہی بیال مجھی جائے:-

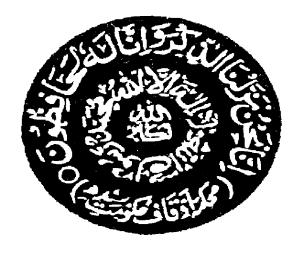

تعامدعبسيدالهمرلود دحرش أمس

## تصدق صحبت مثن

سبم سنع ال قرآن محيد كوحر فأحر فأ يوسي غرروامعان نظرسے يرها اور ہم تقدیق کرتے ہیں کہ اس معصب مقدس کے بتن میں کوئی کمی میٹی اوركابت مي كونى غلطى نبي بهدوانشارالله تعاسك -

العابط القادى محمر المراد العافظ بدالروت بن عبد الواحد سنديا وته سنديا وته مديم عربي اسلاميردار العسلوم كودكى كراجي مديم عبيد يدسالق دياست عويال

تصديق صحت جلدبندي یں تعدیق کرتا ہوں کہ اِس مسران مجید کے برصفہ کو جیک كياكيا سب اوراس م جلدبندى كى كوئى تلطى نہيں سب

| <b>₹</b> |           |         |                 | - 6. C |                                        |         |                   |                        | Į |
|----------|-----------|---------|-----------------|--------|----------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|---|
|          | مثهارباره | غبرصغى  | نامرسورت        | شاسور  | مثبارباره                              | غبرصفحه | نامرسورت          | ر ر <u>ن</u><br>سماسور |   |
|          | بد.       | 424     | سورة اعظ        |        | 74                                     | 440     | سورلاحديد         | 1 1                    |   |
|          | ۳.        | 454     | سوره غاشیه      | **     | ۲۸                                     | ۳۳۳     | سورة مجادله       | DA                     |   |
|          | ۳.        | 410     | سوره قبر        | A٩     | 44                                     | 400     | سوركاحشر          | 09                     |   |
|          | ۳.        | 454     | سوره بلد        | . 1    | 44                                     | 444     | سورة معتقنة       | 4.                     |   |
| Н        | ۲۳۰       | "       | ىوروشىس         | 91     | YA                                     | 44.     | سورةصف            | 41                     |   |
|          | , M.      | 425     | سورةلبل         | 1 '' 1 | ۲۸                                     | ואא     | <b>سورة جمع</b> د | 44                     |   |
| H        | ۳.        | 844     | سوره ضلخ        | ۹۳     | 44                                     | 444     | سورة منافقون      | 44                     |   |
| H        | ۳.        | 4       | سودهاننزاج      | 914    | ra .                                   | 444     | سوره تغابن        | 46                     |   |
|          | ۳.        | y       | سوره تاين       | 90     | 74                                     | 440     | سورةطلاق          | 40                     |   |
|          | pr.       | 444     | سورةعلق         | 94     | 44                                     | لللا    | سورة تحريم        | 44                     |   |
|          | ٠.        | 4       | سوره قدر        |        | 79                                     | 444     | سورة ملك          | 46                     |   |
|          | ۳.        | MA.     | ڛۅڔٷؠێؚؖؠڗ      | • •    | 44                                     | r0.     | سوره قالم         |                        |   |
|          | ۳.        | U       | سورة دلزال      | 99     | 79                                     | 204     | سوره حافد         | 49                     |   |
|          | ۳.        | 201     | سورة عاديات     | 1      | 79                                     | ror     | سورةمعارج         | 4.                     | ı |
|          | ٧.        | 11      | سورة فلرعة      | 1      | 79                                     | 800     | سورة نوح          | 41                     |   |
|          | ب.        | pat     | سوريامكاتر      | 1.4    | 79                                     | 401     | سورهجن            | 4                      |   |
|          | ۳.        | 4       | سوره عصر        | 1-30   | 44                                     | 200     | سورة مرمل         | 44                     |   |
|          | ٠ سو      | "       | سورة همرة       | 1-14   | 79                                     | 709     | سورةمدتر          | 24                     |   |
|          | ۳.        | ٣٨٣     | سورة نيل        |        | 44                                     | 41      | سورة ببامه        | 40                     |   |
|          | ۲.        | "       | سوره قربتي      | · 1    | 44                                     | 447     | سوره دهر          | 44                     |   |
|          | ۳.        | 4       | سوره مأعوب      |        | 79                                     | 444     | سورة مرسلات       | 44                     | 1 |
|          | ۳.        | 24      | سورهكوتر        | 100    | ۳.                                     | 047     | سوره سا           | 44                     | ı |
|          | ٠.        | •       | سوره کا فرون    | 1-9    | ۳.                                     | 444     | سورهارعاب         | 49                     |   |
|          | ۳.        | •       | سورة نصر        | 15-    | ۳.                                     | 446     | سورة عبس          |                        |   |
|          | ۳.        | •       | سورةلهب         | 111    | ۳.                                     | 44      | وروكورب يانكوس    | AI                     |   |
|          | ٣-        | 400     | سوركااخلاص      | 1 "    | ۳.                                     | 449     | سورة العمر إلعطار | 44                     |   |
|          | ۳.        |         | سوره فاق        | 1      | ۳.                                     | 46.     | سورة مطفّعين      | 4                      |   |
|          | ۳.        | 4       | سوره ناس        | 110    | ۳.                                     | 861     | والشقت االشقا     | ٧١٨                    |   |
|          | <i>,</i>  |         | مة أطط المد     | تام    | Ψ.                                     | 424     | سودة بروج         | 40                     |   |
|          | یک،       | פני צו  | مبي كميترت- لام | 5      | ۳.                                     | 864     | سوره طارت         | A4                     |   |
| 4        |           | <u></u> |                 | 600    | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |         |                   | ·                      | 1 |